

للإمَام الأُعِظَمُ أَي صَنِيفَ النِّعَانَ بنَ تَابِثِ الكُوفِي رَضِيَ اللَّاعِبَ (رَضِيَ اللَّهُ عَبِثُ

مَع شَرَجُه للإمَام الصَّمَام مَاصِرالِثِنْهُ وَقامِعُ البدعِنْ الملآعِبَ بِي القَارِي الْجَنِيْ

> الشيخ خليل محيي الدين الميس مدير أزهر لبنان

دار الكاتب المحلمية بيوت علينان جمَيع الجِقوُق مَجَفوظة الدَّارِ الْكِسَّبُ الْعِلْمِيَّكُمُ الْرَارِ الْكُسِّبُ الْعِلْمِيَّكُمُ الْرَارِ الْكُسِّبُ الْعِلْمِيَّكُمُ الْرَارِ الْكُسِّبُ الْعِلْمِيِّكُمُ

الطبعت بن الأولمث 1400 م

يطلب من : دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان

هاتف : ۲۳۲۰۸ - ۲۰۲۵۰۸ - ۲۵۸۰۰۸ ماریکای در داک

صب ۱۱-۹٤۲٤ ـ تلكس : NASHER 41245 Le

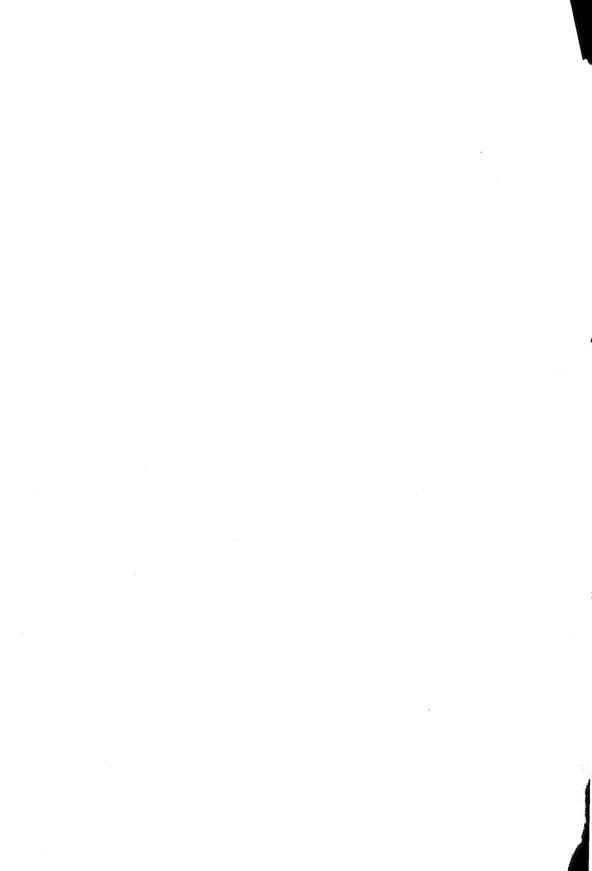

.

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مسند أبي حنيفة مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم . وعلى رسوله الصلاة والتسليم ، الحمد لله اللذي شرع لنا ديناً ، وأحمده وأشكره على أن جعل هذه الأمة المكرمة . متمسكين بأذيال الكتاب المستطاب والسنة المعظمة . وأشهد

الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفة السمحاء ، وبين لنا طرق الشريعة والحقيقة بواسطة الأنبياء والعلماء والأصفياء ، والصلاة والسلام على سيد الرسل وسند الأولياء وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء . أما بعد : فيقول عبد المعتصم بالكتاب القديم والجديث القويم المحتاج إلى ربه الكريم الباري علي بن سلطان محمد القاري : إن هذا فتح لطيف وشرح شريف للمسند المستند إلى الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبي حنيفة النعمان بلَغة الله على غرف الجنان وتوالى عليه انواع الغفران وأصناف الرضوان ( بسم الله الرحمن الرحيم ) الذي هو مفتاح كل كتاب كريم ، ( وعلى رسوله ) في مقام التعظيم ( الصلاة والتسليم ) ، وزيادة التشريف والتكريم ، ( الحمد لله ) على كل آلائه ونعمائه ( الذي شرع ) أي بين ، أو عين وهدانا إليه بفضله ومنته صراطاً مستقيماً موصلاً في الدنيا إلى حصول معرفته وقربته ، وفي العقبى إلى وصول جنته ورحمته ( وأحمده ) بخصوص هذه النعمة الجزيلة والتبية الجميلة ( وأشكره على أن جعل هذه الأمة المكرمة ، متمسكين بأذيال والتحية الجميلة ( وأشكره على أن جعل هذه الأمة المكرمة ، متمسكين بأذيال الكتاب المستطاب ، والسنة المعظمة ) تعلماً في مقام الكمال وتعليماً في حال الإكمال ، عن عيسى عليه السلام : من علم وعمل وعلم وعلم وعلم والملكوت

أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمداً عبده ، القائم بعموم الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وسلم تسليما .

أما بعد . . .

فهذا الكتاب مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه

عظيماً . (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده) أي منفرداً بالنذات لا شريك له في الصفات ، وإبراز المصنوعات ، (وأشهد أن محمداً عبده القائم) بحقوق العبودية ورسوله المخبر عن الله بما يستحق من أوصاف الربوبية (بعموم الرسالة) المثقلين ، بل لعموم أجزاء الكونين تشريفاً له وتكريماً ، لأنه مظهر الاسم الأعظم في وجه الأتم ، الجامع لنعوت الكمال وصفات الجلال والجمال ، (صلى الله عليه) بتواتر ايصال الرحمة والمنة والمنحة اليه ، (وعلى آله) أي أقارب (وأصحابه) ولو من أجانبه وأزواجه أمهات المؤ منين وأنصاره في إقامة الدين (واتباعه) في مقام اليقين ، (وذرياته) أي أولاده الطيبين ، وأحفاده أجمعين (وسلم) أي الله (تسليماً) كثيراً إلى يوم الدين ، وعلى سائر اخوانه من الأنبياء والمرسلين .

( أما بعد ) أي البسملة ، والحمد له والتصلية التي يحصل بذكرها الطمأنينة والسكينة والتسلية ( فهذا الكتاب ) الذي سيذكر عن قريب بعون رب مجيب ( مسند الإمام الأعظم ) أي المقتدى الأقوم والمستند الأكرم الأفخر ( أبي حنيفة النعمان ) بن الثابت في ميدان البيان ( رضي الله عنه ) ، وعليه الرضوان ، وبلغه نهاية درجات الجنان ومناقبة كثيرة ومراتبه شهيرة غير محتاجة إلى البيان ، وقد قام بحقها بعض الأعيان .

( ولما كان ) الإمام مشتغلاً باستخراج المسائل من الدلائل ، وصار وسائل كل طالب وسائل في باب الدراية لم يظهر منه إلا قليل من رواية ، وكذلك كان أجلاء

الصحابة كأبي (١) بكر وعمر (٢) رضي الله عنهما مشتغلين بالعمل في غاية من الرعاية مشتغلين عن نقل الأحاديث والرواية ، لأن العمل هو المقصود ، والمعول في مقام الهداية والنهاية ، وأنشد فارس بن الحسن في شعره المستحسن .

يا طالب العلم الذي ذَهبت بمدت الرواية كن في الرواية ذا العناية بالدراية والرعاية وارو القليل وراعه فالعلم ليس له نهاية

ومن المعلوم أن [ من ] لم يكن محيطاً بعلم الكتاب والسنة لم يتصور ان يكون إماماً مقتدى للأمة ، ويكون الفقهاء كلهم عيالاً له في تقويم الملة لا سيما في الصدر الأول مع وجود المجتهدين من الأيمة ، وقال الطحاوي : حدثنا سليمان بن شعيب ، حدثنا أبي قال : أملى علينا أبو يوسف ، قال قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه الى يوم يحدث به ، وحاصله : أنه لم يجوّز الرواية بالمعنى ، ولو كان مرادفاً للمبنى خلافاً للجمهور من المحدثين ، فإنهم جوزوا رواية المعنى لا سيما عند نسيان المبنى .

فقلت رواية أبي حنيفة لهذه العلة الشريفة ، ولهرضي (٣) الله عنه مسانيد كثيرة وأسانيد شهيرة بلغت خمسة عشر مسنداً جمعها بعض الفضلاء واعتنى بضبطها طائفة من العلماء ، وأخيرها هذا المسند المعتمد الذي هو من رواية الخصفكي بفتح الخاء

<sup>(</sup>١) قال النووي : روى الصديق عن رسول الله على مائة حديث واثنين وأربعين حديثاً ، قال في التعليقات الممجدة : فإن مرتبته (يعني الإمام الأعظم) في هذا تشابه المرتبة الصديقية ، فإن كان هذا المعنى كان أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق مطعوناً فإنه أيضاً قليل الرواية بالنسبة إلى بقية الصحابة حاشاهم ثم حاشاهم عن هذه الوسمة . مشتاق أحمد .

<sup>(</sup>٢) قال في تاريخ الخلفاء : روي له عن رسول الله على خمسماية حديث وتسعة وثلاثون حديثا ، وروي لعثمان رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله على مائة حديث وستة وأربعون حديثاً ، ولعلي رضي الله عنه خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاً .

<sup>(</sup>٣) أقول : مراد الشارح أن مرويات الإمام الأعظم جمع كلها بعض العلماء في تصانيفهم حسب علمهم كما في مسند الخوارزمي لقاضي القضاة ، وفي هذا المسند أعني الخصفكي وغيرهما لا أن الإمام رضي الله عنه صنف مسنداً بنفسه كما صنف الإمام مالك رضي الله عنه كتابه الموطأ ، فما اعترض

المعجمة وسكون الصاد المهملة ففاء مفتوحة فكاف فياء نسبة كذا رأيته مضبوطاً بخط شيخنا مولانا عبد الله السندي رحمه الله .

لكن في جواهر المضية في طبقات الحنفية للعلامة الشيخ عبد القادر القرشي الحصفكي بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وفتح الكاف ، وفي آخرها الفاء نسبة إلى حصن (١) كيفا مدينة من ديار بكر ، ونسبه موسى بن زكريا بن ابراهيم ابن محمد بن ساعدي القاضي الإمام العلامة صدر الدين روى كتاب الشمائل للترمذي عن الإمام افتخار الدين أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي بسماعه من أبي الفتح عبد الرشيد بن النعمان بن عبد الرزاق الولوالجي ، وأبي الفتح عمر بن علي بن أبي الحسن الكرابيسي (٢) ، والصائب بن علي بن الحسن ابن بشير بن عبد الله البستاني ابن بشير بن عبد الله النقاش ، عن أبي شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البستاني البلخي ، عن أبي القاسم علي البلخي ، عن أبي القاسم علي ابن أبو سعيد الهيثم بن كليب الشافعي حدثنا أبو موسى محمد ابن عيسى الترمذي : ولد سنة ثمانين وخمسمائة ، وحدث بالقاهرة وصُلِبَ ، سمع منه الدمياطي الحافظ ، وذكره في معجم شيوخه ، ومات بالقاهرة سنة خمسين وستماية ودفن جوار السيدة نفيسة .

واعلم (ت) أن له مشايخ كثيرة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وصلت جملتهم أربعة آلاف كما قال بعض أرباب الانصاف في باب الاعتراف .

بعض أهل الزمان من أهل الظواهر ان نسبة المسند إلى الإمام الهمام غلط صدر عن قلة فهمه وشدة
 جهله . مشتاق أحمد .

<sup>(</sup>١) يقال لها بالعجمة حصن كيفا \_ بالانساب للسمعاني .

<sup>(</sup>٢) هذا النسج بيع الثياب \_ أنساب السمعاني .

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الاسلام ابن حجر المكي في الخيرات الحسان في ذكر مشايخ الإمام هم كثيرون لا يسع هذا المختصر ذكرهم ، وقد ذكر منهم الإمام أبو حفص الكبير أربعة آلاف شيخ ، وقال غيره : له أربعة آلاف شيخ من التابعين ، فما بالك بغيرهم منهم : الليث بن سعد .

## ذكر اسناده عن حماد بن ابي سليمان مسلم الأشعري

غدا مذهب النعمان خير المذاهب فذا القمر الوضّاح خير الكواكب ثلثة آلاف وألف شيوخه وأصحابه مثل النجوم الثواقب فإن قلت: مشايخ البخاري ربما بلغ عشرة آلاف فلا تفاضل.

قلت : ليس من يروى عنه الحديث كمن يروى عنه الفقه ، فإن الذي يروى عنه الفقه ، فإن الذي يروى عنه الفقه لا بد أن يكون فقيهاً عالماً ، والذي يروى عنه الحديث : لا يلزم أن يكون بهذه الصفة حتى كثر رواة الحديث وقل الفقهاء (۱)

والحاصل أن أكثر مشايخ الإمام كانوا جامعين بين الرواية والدراية ، وأكثر مشايخ البخاري بارز بعلو الاسناد في الرواية ، وقد أشار الله المحسن في الوعاية حيت قال : « نَضَّر الله امرء سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها وَأَدًاهَا كُمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ حَامِلَ فِقْهِ عَيْرُ فَقِيهِ ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ » رواه الترمذي وغيره عن زيد بن غير فقيه ، وربع حامِل فقه إلى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ » رواه الترمذي وغيره عن زيد بن ثابت . وقد ذكر الإمام النسفي صاحب المنظومة بإسناده إلى محمد بن سلمة قال : خرجت إلى البصرة في طلب الحديث فأخرج شيخ مسند الإمام وأملى فامتنع بعضهم عن الكتابة فأمسك الشيخ أياماً عن الحديث ثم قال : أدركت مجلسه وكان يحضره فلان وفلان وهؤ لاء يكتبون حديثه فتشفعنا إليه بالله تعالى حتى حدثنا بأحاديث قيل وكان امتناع المتعنت عن الكتابة بناء على ظن أن الاكثار من الفقه يخل بحفظ الحديث فجعل المنقبة مثلبة ، ثم هذا المسند المعتمد لم يذكر الا بعض مشايخه الكرام من فجعل المنقبة مثلبة ، ثم هذا المسند المعتمد لم يذكر الا بعض مشايخ الكرام من المحدثين الاعلام ، ولهذا قال جامعه : ذكر اسناده ( عن حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ) قال العلامة الكردري في مناقب الإمام ، فذكر مشايخ الكرام حماد مدا

<sup>(</sup>۱) أقول: قال الإمام الشعراني في ميزانه: إن تمسكات الإمام الأعظم بالأحاديث، والأحاديث أكثر من باقي الأئمة الثلاثة، كما يظهر لمن طالع كتابي المسمى بكشف الغمة إلى الحادي لأدلته للمذاهب الأربعة ـ انتهى .

<sup>(</sup>٢) قال في الخيرات الحسان : إن كثرة الرواية بدون رواية ليس فيه كثير مدح بل عقد له ابن عبد البر باباً في ذمه ، ثم قال : الذي عليه فقهاء جماعة المسلمين وعلمائهم ذم الاكثار من الحديث بدون تفقه ولا تدبر ، وقال ابن شبرفة : أقل الرواية تفقه . . .

أبو حنيفة عن حماد . عن ابراهيم أن عمر بن الخطاب دخل على النبي على في شكاة شكاها فإذا هو مضطجع على عباءة قطوانية ومرفقة من

ابن مسلم أبو سليمان الأشعري مولى ابراهيم بن مَهُ أبي موسى الأشعري تابعي كوفي سمع ابراهيم النَّخِي واعلم الناس برأيه ، مات سنة عشرين ومائة ، وقد قال أبو حنيفة ، رحمه الله تعالى: ما رأيت أفقه من حماد ولا أجمع للعلوم من عطاء بن أبي رباح .

وقال صاحب المشكاة في أسماء رجاله حماد بن أبي سليمان، واسم أبي سليمان مسلم : تابعي سمع جماعة ، روى عنه شعبه والثوري وغيرهما ، انتهى . وكان لا يكلم في حوائجه الدنيوية وفقه ما لم يفصل بين كل كلمتين من كلامه بتسبيحة ، وكان يقول : استحي ان أجد في ديواني سطراً ليس فيه تسبيح .

وكان يقول ربما انتهت رأي برأي أبي حنيفة رحمه الله وأقوالي بقوله. (أبو حنيفة ) أي روى ، (عن حماد ) المذكور ، (عن ابراهيم ) أي النخعي وهو تابعي جليل ، عن الأسود أي ابن يزيد ، وأعلم أن في اصطلاح المحدثين محمولة للسماع والاجازة لكن عنعنة المعاصر محمولة على السماع ، سواء ثبت اللقاء بينهما أم لا عند الجمهور ، خلافاً للبخاري حيث يشترط اللقاء ، ولا شبهة في ثبوت اللقاء بين الإمام ومشايخه الكرام فتنبه لهذا المقام ( ان عمر بن الخطاب دخل على النبي في شكاة ) بكسر الشين المعجمة وفي آخره تاء ، أي في مرض ومحنة (شكاها ) أي تعب فيها من شدة أذاها فإذا للمفاجأة (هو ) أي النبي عليه الصلاة والسلام ومضعجه على عباءة ) بفتح أول أي كساء خشن ( قطوانية ) بفتح القاف والطاء المهملة نسبة إلى موضع بالكوفة وهي عباءة بيضاء قصيرة الخمل كما في النهاية ( ومرفقة ) ("بكسر الميم وفتح الفاء فيجوز العكس وبها قُرِيء في قوله تعالى : (ومرفقة ) ("بكسر الميم وفتح الفاء فيجوز العكس وبها قُرِيء في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) مِرفقة بالهندي تكية .

<sup>(</sup>٢) الكهف ١٦.

صوف حشوها اذْخِر . فقال : بأبي أنت وأمي . كسرى وقيصر على الديباج وأنت على هذه الحالة . فقال عليه الصلاة والسلام : يا عُمَرُ أنت أما ترضى أن يكون لهما الدنيا ولنا الآخرة .

صوف ) أي وجهها صوف (حشوها إذْخِر ) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين ، وفي آخرها راء نبت معروف بمكة ( فقال ) ، أي عمر ( بأبي أنت وأمي ) ، أي فديتهما بك يا رسول الله والجملة معترضة إذ المقصود من المقول قوله ( كسرى ) بكسر الكاف وفتح الراء وإمالته لقب ملك الفرس ، ( وقيصر ) كجعفر لقب ملك الروم ( على الديباج ) بكسر الدال المهملة معرب مشهور ، أي هما ونحوهما قاعدون أو راقدون على الحرير فوق السرير ( وأنت ) مع كمال الجلالة في مقام الرسالة ( على هذه الحالة ) التي تورث الملالة فقال عليه الصلاة والسلام : ( يَا عُمَر أَنْت ) في هذا المَقَامُ ( أما تَرْضَى ) القِسْمة الإلهية « وَفَقَ الإِرادة الأَزَلِيَة ( أَنْ يَكُونَ لهُما الذنْيَا ) الفَانِية ( وَلَنَا الآخِرَةُ ) البَاقِيَة » .

وذكر البغوي في تفسيره قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَغُرَّنَكَ تَقلَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلاَدِ
مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وبِشْسَ المِهَادْ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَفَاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاء مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ للأَبْرَارِ ﴾ (١) انها نزلت في
المشركين وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين ، فقال بعض المؤ منين ان اعداء الله فيما
ترى من النعماء ونحن في الجهد والبلاء فأنزل الله هذه الآية تسلية للأحياء .

وفي البخاري عن أبن عباس ان عمر بن الخطاب ، قال « جئت فإذا رسول الله على مشربة أي غرفة ، وانه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ،وان عند رجليه قرظا وهو ما يدبغ به حصورا(٢)وفي نسخة مصوباً

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) مصبوراً.

ثم أن عمر مسه فإذا هو في شدة الحمى فقال: تُحم هكذا وأنت رسول الله . فقال: « انّ أشد هذه الأمة بلاء نبيها ثم الخير وكذلك كانت الأنبياء قبلكم والأمم » .

وعند رأسه أهب معلقة جمع آهاب فرأيت اثر الحصير في جنبه فبكيت فقال يُبكيك ؟ فقلت : يا رسول الله إن كِسرى وقصير فياهمافيه وأنت يا رسول الله : فقال «أماترضى أنْ يكون لهما الدُّنْيَا ولَنا الآخرة » ( ثم إنَّ عمر مَسَه ) أي مسَّ النبي على وجسة ليدرك بيده ما أحسه ( فإذا هو في شدَّة الحمَّى ) وغاية البلوى ، كما روى ابن ماجة وابن أبي الدنيا روى الحاكم وقال : صحيح الاسناد كلهم من رواية أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كانت عليه قطيفة فكانت الحمى تصيب من يضع يده عليه من فوقها فقيل له في ذلك فقال : « إنَّا كَذَلِكَ يُشَدَّدُ عَلَيْنَا البَلاَءُ ويضاعَفُ لَنَا الأَجْر » ( فقال ) أي عمر ( تحم ) بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الميم أي تصيبك الحمى ، ( هكذا ) أي بهذه المثابة من الشدة في الاصابة ، ( وأنت رسول الله ) والرسالة غاية الرتبة في المحتبر ونهاية المرتبة في العزة ( فقال : إنَّ أَشَدَّ هَذِهِ الأَمةِ وهلم جرا من امته على مقدار خيريته بين خلق الله وبريته ، ( وكذلك كانت الأنبياء ) عليهم السلام ( قبلكم ) أي مبتلين بأنواع البلاء على مقدار مراتبهم في مقام الولاء عليهم السلام ( قبلكم ) أي وكذا حال أعهم على قدر ألهم .

والمعنى أنه لن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلاً .

وأخرج النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة أخت حذيفة بن اليمان قالت أتيت النبي على في الشتاء تعوده فإذا سقاً يُقطَّرُ عليه من شدة الحمى فقال: « إِنَّ مِنْ أَشد النَّاسِ بَلاَءً الأنْبِياءَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » وقد روى أحمد والبخاري والترمذي ، وابن ماجة ، عن سعد مرفوعاً «أشد النَّاس بَلاءاً الأنْبياء ثُمَّ الأَمْثَلُ [ فالأمثل ] يُبْتَلى الرَّجُلُ على حَسَبِ دينه فَإِنْ كَانَ في دِينِهِ صَلْبا اشْتَدَّ بَلاؤه وان

عن حماد عن ابراهيم النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله على : « إنه ليهون عليّ الموت . اني رأيتك في الجنة » . وفي رواية : اني رأيتك زوجتي في الجنة ، ثم التفت ، هون على الموت لأني رأيتك بت عائشة في الجنة .

كان في دينه دقة ابتلى على قدر دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض، وما عليه خطيئة «ورواه ابن ماجة في سننه وأبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ «أشد النّاس بلاء الأنبياء ثم الصالحون لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد الا العباءة يُجو بُها أي يحصل جيباً لها فيلبسها فيبتلى بالقمل حتى يقتله ، ولقد كان أحدهم أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء » .

ومجمل الكلام أن البلاء علامة الولاء فإنه أما سبب لاعلاء الدرجات كما في الأنبياء واما لامحاء السيئات كما في الأولياء مع أن هذه الدار مشوبة بالأكدار سواء فيها الفجار والأبرار كما أشار إليه قوله سبحانه : ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرجُونَ هِنَ .

وبه أي بسند أبي حنيفة (عن حَماد) أي ابن سليمان، (عن ابراهيم النخعي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله الله الله الشان (ليهون) بفتح اللام والياء وضم الهاء أي يسهل (عَليَّ المُوتُ) أي مجيئه وفي نسخة بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الواو المكسورة أي ليخفف عَليَّ الم الموت وشدته (إني رأيتك) أي أبصرتك حال كونك زوجتي أو عَلِمْتُكِ (في الجنة) في مقام قربتي وهذا يدل على غاية من المحبة التي ازاله (٢) عنه نهاية من المحنة (وفي رواية إني رأيتك زوجتي في الجنة ثم التفت) أو قال في مجلس آخر (هون علي الموت ونحوه لأني رأيتك بت عائشة في الجنة ) أي معي في الجنة واستدل بهذا الحديث ونحوه

<sup>(</sup>١) النساء ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أظن أنه أزالت عنه بصيغة المؤنث.

وبه عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله عليه أنه قال : « أن الله تعالى ليكتب للإنسان الدرجة العليا في الجنة ولا يكون

على أنها أفضل من فاطمة لأنها انما تكون مع علي كرم الله وجهه فيما له من المنزلة ، وقد يؤخذ بظاهر الحديث انها أفضل من خديجة أيضاً وبالأولى أن تكون أفضل من سائر النساء وقد أوضحت هذه المسألة في بعض التصانيف المفصلة ، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ان الله سبحانه جعل زوجتي في الجنة مريم بنت عمران ، وامرأة فرعون ، وأخت موسى رواه الطبراني ، عن سعد بن جنادة هذا .

### عائشة أفضل من سائر النساء

وفي حديث أخرجه العقيلي أنه عليه الصلاة والسلام قال لها في مرضه : « آتيني بِسواك رَطْبِ فأمْضِغِيه ثُم آتيني بِهِ أَمْضَغُه لِكي يختلط ريقي بريقك لِكي يَهُونَ عَلَيَّ عِنْدَ المَوت » قال الحسن لما كرهت الأنبياء الموت أي كراهة طبيعة هون الله ذلك عليهم بلقاء الله وبكل ما أحبوه من تحفة أو كرامة حتى أن نفس أحدهم لتنزع من بين جنبيه وهو محب لذلك لما قد مُثِّلَ له .

وفي المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً أن النبي على قال : « إِنَّهُ لَيهُونُ عَلَيَّ لأَنِي رأيتُ بَياضَ كَفَّ عائِشَة رضِي الله تعالى عَنْهَا في الجَنَّة وخرجه ابن سعد وغيره مرسلاً أن على قال : « لقَدْ رأيْنَا في الجَنَّة حَتَّى يَهُونَ عَلَيَّ بِذَلِكَ مَوْتي كأني أرَى كَفَّها يعني عائشة . فلقد كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة حباً شديداً حتى لا يكاد يصبر عنها فمثلت له بين يديه في الجنة ليهون عليه موته ، فإنَّ الموت إنما يطلب باجتماع الأحبة .

( وبه ) أي وبسند أبي حنيفة ، ( عن حماد ) أي ابن أبي سليمان ، ( عن ابراهيم ) أي النخعي ، ( عن الأسود ، عن عائشة ، عن رسول الله على أنه قال : إن اللَّهَ تَعَالَى لَيَكْتُبُ للإِنْسَان ) أي من أهل الايمان ( الدرجة العليا في الجنة )

له من العمل ما يبلِّغها . فلا يزال يبتليه الله بأنواع البلية حتى يبلغها » .

عن ابراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما شبعنا ثلاثة أيام ولياليها عن خبز متتابعاً حتى فارق محمد عليه . وما

العالية الغالية ، ( ولا يكون له من العمل ) أي في الكلمة والكيفية ( ما يبلغها ) بتشديد اللام المكسورة وتخفيفها أي شيئاً يوصله اليها ( فلا يزال يبتليه (۱) الله بأنواع البلية حتى يبلغها ) أي الله أو الابتلاء إلى الدرجة العلية ، ويحتمل أن يكون بفتح الياء وضم اللام أي حتى يصل تلك المرتبة السنية ، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى ليبتلي المؤمن وما يبتليه الا لكرامته عليه رواه الحاكم .

وفي رواية البيهقي والطبراني ، عن حذيفة مرفوعاً: إن الله تعالى ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده للخير وإن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام .

وروى أحمد وغيره عن رجل من بني سليم مرفوعاً : « إِنَّ الله تعالىٰ يَبتــلي العَبدَ فيما أَعْطَاهُ فَإِنْ رَضِيَ بِمَا قَسمَ الله لَهُ بُورِكَ لَهُ ووسعهُ ، وإِنْ لَمْ يَرضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ما كَتَبَ لَه ﴾ .

وروى الطبراني عن جبير بن مطعم مرفوعاً: ان الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب .

وفي رواية لأبي حنيفة (عن ابراهيم النخعي) وقد عُدَّمن مشايخ الإمام قال الكردَرِي سمع ابراهيم النخعي، وكان أعلم الناس برأيه مات سنة عشرين ومائة (عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبعنا) أهل بيت النُّبُوَّةِ (ثلاثة أيَام وَلَيالِيها عَنْ خُبز) أي بُرُّ أو شَعِير » كما في رواية (متتابعاً) أي متوالياً بل كان الشبع متراخياً من الخبز معدوماً أو مستمراً (حتى فارق محمد على أن الفقير

<sup>(</sup>١) التلاه بتليه .

زالت الدنيا علينا كدرة وعسرة حتى فارق على الدنيا وانتقل . فلما فارق على الدنيا علينا صبّا فارق على الدنيا علينا صبّا فارق على رواية «صب الدنيا علينا صبّا» وفي رواية : « ما شبع آل محمد على ثلاثة ليال متوالية من خبز البرّ »

عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عليه يسلم عن يمينه قائلاً: « السلام

الصابر أفضل من الغني الشاكر ، وان فقره عليه الصلاة والسلام كان اختيارياً لا اضطرارياً إذ عرضت عليه الدنيا بأسرها فأعرض عنها ولم يقبل شيئاً من أسرها ، وقال ، أجوع يوماً فاصبر وأشبع يوماً فأشكر ثم أتته الدنيا أيضاً بكثرها فلم يلتفت إلى جمعها ولم يرض بمنعها فقام في مقام الايثار وبذلها على الفجار والأبرار (ومازالت الدنيا علينا كدرة وعسرة ) بفتح وكسر فيهما أي متكدرة بحسب الصورة ومتعسرة بسبب الضرورة (حتى فارق الدنيا وانتقل ) إلى الدار العليا ، ( فلما فارق محمد الدنيا ) وتركنا في المحنة والبلايا ( صببت ) بصيغة المجهول أي كبت الدنيا ( علينا صباً كثيراً ) ولم يكن هذا خيراً بالنسبة إلينا ( وفي رواية صب الدنيا علينا صبا ) أي بوضع الظاهر موضع المضمر ( وفي رواية : « ما شبع ال مُحمد من ثلاثة أيّامٌ مُتَوالِية مِنْ خُبزِ البُر ) وهو لا ينافي ما سبق أن قيد بخبز الشعير ، وان كان المراد به البر ، فهذا محمول على بعض الأوقات والله أعلم بالحالات .

وروى أحمد والترمذي وابن ماجة ، عن ابن عباس أنه عليه السلام كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون عشاءً ، وكان أكثر خبز هم خبز الشعير وقد بسطنا الدلائل بفتح هذه الفضائل في شرح الشمائل .

وبه ( عَنْ حَماد عَنْ ابراهيم النخعي ، عن علقمة ) أي ابن أبي علقمة بلال مولي عائشة أم المؤمنين ، روى عن انس بن مالك ، وعن أمه وعنه مالك بن انس وسليمان بن بلال وغيرهما ( عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله على يسلم ) حين انتهاء صلاته ( عن يمينه ) لكونها أشرف جهاته ( قائلاً :

عليكم ورحمة الله » . حتى يُرى شق وجهه وعن يساره مثل ذلك . حتى يرى بياض خدّه الأيمن . وعن شماله مثل ذلك .

### حديث الاستخارة

عن حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله . قال : كان رسول الله ﷺ يعلمنا معشر الصحابة الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن .

السلام عليكم ورحمة الله ) ناوياً من معه من مصلين والملئكة المقربين (حتى يرى ) بضم الياء وفتح الراء ويبالغ في ميله حتى يبصر (شق وجهه) بكسر الشين أي طرف خده ، ( وعن يساره مثل ذلك ) أي ويسلم عن جهة يساره كما تقدم فعلاً وقولاً وقصداً ، وفي رواية حتى يرى بياض خده الأيمن فيه لطافة ، ( وعن شماله مثل ذلك ) أي مثل ما ذكر هنالك .

والحديث عن ابن مسعود رواه أصحاب السنن الأربعة ، ولفظ النسائي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ، ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر ، وصححه الترمذي وهو أرجح مِمًّا أخذ به مالك من رواية عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم في الصلاة بتسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن .

#### حديث الاستخارة

وبه (عن حماد عن ابراهيم النخعي ، عن علقمة عن عبد (١) الله ) . أي ابن مسعود فإنه المراد عند الاطلاق في مصطلح المحدثين وفيه ايماء الى أنه اكمل وأفضل من سائر العبادلة ، ولذا لم يعده معهم في مقام المماثلة .

( قال : كان رسول الله على يعلمنا معشر الصحابة الاستخارة ) أي طلب الخير ( في الأمر ) أي في المهم المحتمل للخير والشر إذْ لا استخارة في فعل نفس

<sup>(</sup>١) عبد الله بن مسعود كان أفضل من سائر العبادلة .

وفي روايته قال : قال رسول الله ﷺ إذا أراد .

وفي رواية : فإذا هم أحدكم أمراً فليتوضأ وليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك .

الطاعة ولا في ترك نفس المعصية ، والمعنى أنه كان يبالغ في تعليمنا دعاء الاستخارة في ظهور الأمر والشأن ( كما يعلمنا السورة من القرآن ) ، وقد ورد مختصراً اللهم خِرْ لي واختر لي ، ولا تَكِلْني الى اختياري ، وفي رواية اللهم خِر لي ، واجعل الخيرة فيه ، وكذا ورد اللهم اهدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، وقد جاء مطولاً كمابينه بقوله (١٠):

وفي روايته ) عن ابن مسعود وغيره (قال : قال رسول الله على إذا أراد) أي إذا قصد . (وفي رواية إذا هم أحدكم امراً) من الأمور ويكون متردداً فيه بين فعله وتركه لعدم معرفة خيره وشره في عالم الظهور ( فليتوضأ ) أي وضوء حسناً يستوعب فرائض وسننا (وليركع) من باب اطلاق الجزء على الكل ، أي ليصل (ركعتين ) أي شفعاً من الصلاة فإنه أقلها ويقرأ فيهما الكافرون والأخلاص أو آية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخِيرةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْركُونَ ﴾ (٢) وآية ﴿وَمَا كَانَ لِمُوْ مِن وَلا مُؤْ مِنةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخَيرةُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴾ (٣) .

وفي رواية ( من غير الفريضة ) اهتماماً باستقلال هذه الفضيلة ( ثم ليقل ) بلسانه حاضراً بجنانه ( اللهم ) أي يا الله آمنا بخير وادفع عنا كل ضير ( انبي استخيرك ) أي أطلب خيرك ، وأطلب منك الخير والعلم به في هذا الأمر

<sup>(</sup>۱) قال في غنية المستعلى : والاستخارة في الحج والجهاد وجميع ابواب الخير يتحمل على تعيين الوقت لا على نفس الفعل وإذا استخار فهي لما ينشرح له صدره وينبغي أن يكررها سبع مرات لما روى ابن السني عن أنس، قال : قال رسول الله على : يا انس إذا هممت فاستخر ربك فيه سبع مرات ، ثم انظر الى الذي سبق الى قلبك فإن الخير فيه . مشتاق احمد . . .

<sup>(</sup>٢) القصص ٦٨ . (٣)

وأسألك من فضلك . فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب . اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في معيشتي وخيراً لي في عاقبة أمري فيسره لي . وزاد وإن كان غيره خيراً فاقدر حيث كان ثم رضني به .

( بعلمك ) أي بسبب علمك المحيط بالخير والشر والنفع والضر كما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى : ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحَبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحَبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (() واستقدرك )أي أطلب منك أن يجعل لي على الخير قدرة وقوة (بقدرتك ) أي بحولك وارادتك والباء فيهما للاستعانة أي أطلب منك خيراً مستعيناً بعلمك وقدرتك أو للاستعطاف أي بحق علمك وحرمة قدرتك .

وفي رواية النسائي واستهديك بقدرتك وأسألك من فضلك أي العظيم كما في اكثر الروايات .

وفي رواية البزار عن ابن مسعود وأسألك من فضلك برحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما احد سواك ( فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر ) بكسر الدال ، وهو الرواية في أكثر الأصول فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ، والرواية الأولى تناسب ترتيب ما تقدم ، والأخرى تلائم ما أخر من قوله (وأنت علام الغيوب) بضم الغين وكسرها ، أي كثير العلم بما غاب من العباد ، ( اللهم إن كان هذا الأمر ) الذي يريده كما في رواية البزار ( خيراً لي في معيشتي ) .

وفي رواية البزار في ديني ودنيائي ، ( وخيراً لي في عاقبة أمري فيسره لي ) أي فسهله كما في رواية وفي رواية اخرى فوفقه أي اجعله وفق مقصودي وبارك لي فيه ( وزاد ) أي ابن مسعود في رواية كما في رواية البزاز ( وان كان غيره ) أي غير ذلك كما في رواية اي غير الأمر المذكور او المحصور ( خيراً ) أي لي كما في رواية ( فاقدر ) بضم الدال أي فقدر لي الخير .

وفي رواية فوفقني للخير (حيث كان ) الخير (ثم رضني به ) بتشديد الضاد

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٦.

عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : جاء رجل إلى رسول الله على أحد من الموحدين في النار ؟ . قال : « نعم رجل في قعر جهنم ينادي بالحنّان المنّان ويرفع

المكسورة أي أرضني كما في رواية ، والحديث بطوله في البخاري والأربعة عن جابر ورواه ابن حبان ، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، والحاكم ، عن أبي ايوب بروايات مختلفة وعبارات مؤتلفة ، وقد بسطت الكلام وعليها في الحرز الثمين شرح حصن الحصين .

وقد روى الحاكم والترمذي ، عن سعيد بن أبي وقاص مرفوعاً من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى .

وروى الطبراني في الأوسط عن انس ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار ، وقال بعض الحكماء : من اعطي اربعاً لم يُمنع أربعاً من أعطي الشكر لم يمنع المزيد ، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول ، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخير ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب .

وبه (عَنْ حَمَّادْ عَنْ ابراهيم ، عَنْ عَلقَمَة عَنْ عبد الله بن مسعود قال : جاء الله رسول الله على رسول الله على الموحدين ) أي المؤ منين ، أو غير المشركين ليشتمل الموحدين من اهل الجاهلية ( في النار ) أي في قعر دار البوار معذباً على وجه الاكثار ( قال : نَعَمْ ) يَبْقَى ( رَجُلٌ يكونُ فِي قَعْرِ جَهِنّم يُنادِي بِالحَنان المنّان ) إما بطريق الثناء ، وإما على وجه النداء وهما بتشديد النون فيهما للمبالغة من الحنان بالخفة وهو الرحمة ومن المنة بمعنى العطية ، وبمعنى الامتنان فإنه يمن على عباده بالنعمة كقوله تعالى : ﴿بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) الآية وعن على كرم الله وجهه : الحنان من يقبل على من أعرض عنه والمنان من يبدأ

<sup>· (</sup>١) الحجرات ١٧.

صوته بهما حتى يسمع صوته جبرائيل عليه السلام فيعجب من ذلك القنوت ». فقال: العجب العجب. ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجداً. فيقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ارفع رأسك يا جبرائيل ﴾. فيقول تعالى ما رأيت من العجائب أي شيء ـ والله أعلم بما رآه ـ فيقول: يا رب سمعت صوتاً من قعر جهنم ينادي بالحنّان المنّان. فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يا جبرائيل اذهب إلى مالك. وقل له: أخرج منها العبد الذي ينادي بالحنان المنان ﴾. فيذهب جبرائيل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضر به فيخرج إليه فيذهب جبرائيل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضر به فيخرج إليه فيذهب جبرائيل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضر به فيخرج إليه

بالنوال قبل السؤ ال ، وقد عدا من الاسم الاعظم والله اعلم والمعنى أنه يبالغ في ذكرهما ( ويرفع صوته بهما حتى يسمع صوته جبرئيل عليه السلام فيعجب ) بفتح الجيم أي فيتعجب ( من ذلك القنوت ) في ذلك المقام ، ( فقال ) أي جبرئيل ( العجب ) أي هذا العجب الذي منه ينبغي أن يتعجب ( العجب ) كرر للمبالغة ، وروى بالنصب أي اعجب العجب او اعجب لعجب ، ( ثم لم يصبر ) أي جبرائيل ( حتى يصير ) أي يرجع ويسير ( بين يدي عرش الرحمن ) أي قدامه طالباً مرامـه ( ساجداً ) لربه وحامداً أو عابداً ( فيقول الله تبارك وتعالى ) أي له مشاهداً لفعله، ومشاهدا لقوله ( ارفع رأسك ) حتى ادفع بأسك ( يا جبرائيل ) الأمين ، فيرفع رأسه ذلك الحين ( فيقول ) أي الله ( تعالى ما رأيت عن العجائب أي شيء ) علمت من الغرائب ( والله أعلم ) أي منه ومن غيره ( بما راه ) في جميع المراتب ( فيقول يا رب ) أي يا ربي خصوصاً ورب العالمين عموماً ( سمعت صوتاً ) أي غريباً من قعر جهنم قريبا ينادي صاحب ذلك الصوت ( بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت ) البهي الشأن في ذلك المكان ( فيقول الله ) عز اسمه ومسماه ( تبارك ) خيراته ومبراته ( وتعالى ) ذاته وصفاته أن يشبهها مخلوقاته ومصنوعاته ( يا جبرائيل اذهب (الى مالك) خازن النار هنالـك ، ، ( وقل له اخرج منها العبد الذي ينادي بالحنان والمنان ) في ذلك الزمان ( فيذهب جبرائيل عليه السلام الى باب من ابواب جهنم ) لطلب المرام ( فيضر به ) أي فيدق الباب ( فيخرج إليه مالك للجواب ) .

مالك للجواب فيقول جبرائيل عليه السلام ان الله تبارك وتعالى يقول: اخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان. فيدخل فيطلب ذلك العبد فلا يوجد وان مالكاً أعرف بأهل النار من الأم بأولادها فيقول لجبرائيل: ان جهنم زفرت لا أعرف الحجارة من الحديد ولاالحديد من الرجال فيرجع جبرائيل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجداً فيقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ارفع رأسك يا جبرائيل لم لم تجيء لعبد ؟ ﴾ فيقول: يا رب ان مالكاً يقول معذرة ان جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحديد من الرجال. فيقول الله عز وجلّ: ﴿ قل لمالك إن عبدي في قعر كذا وكذا. وفي سرّ كذا وكذا.

<sup>(</sup> فيقول جبرائيل عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى يقول اخرج العبد الذي ينادي بالحنان والمنان ، فيدخل ) أي مالك في طبقات النار ( فيطلب ذلك العبد ) في تلك الدار ( فلا يوجد ) اشارة إلى كمال فنائه في مقام عنايته ، ( وان مالكاً ) أي والحال ان مالكاً ( اعرف بأهل النار من الأم ) أي الأمهات ، ولو من الحيوانات ( بأولادها ) من الذكور والبنات فيخرج حيراناً ( فيقول لجبرائيل ) معتذراً ( إن جهنم زفرت) بفتح الفاء يقال : زفر النارسمع لتوقدها صوتاً . والمعنى توقدت وصاحت زفرة عظيمة (لا أعرف الحجارة من الحديد) في تلك الحال ، (ولا الحديد من الرجال فيرجع جبرائيل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجداً) ولاظهار العبودية وفق عابداً (فيقول الله تبارك وتعالى : ارفع رأسك يا جبرائيل) ، فإنكم رفيع القدر عند ربك عابداً (فيقول الله تبارك وتعالى : ارفع رأسك يا جبرائيل) ، فإنكم رفيع القدر عند ربك معذرة ان جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجر من الحديد ) في المقام الشديد ( ولا الحديد من الرجال ) من شدة الأهوال ( فيقول الله عز وجل قل لمالك ) أي على الساني ( ان عبدي في قعر كذا وكذا ) من مكان البلايا ، ( وفي سر كذا وكذا ) من مكان البلايا ، ( وفي سر كذا وكذا ) من

وفي زاوية كذا وكذا في فيدخل فيخبره . فيجده في المحل الذي قيل له مشدوداً ناصيته الى قدميه ويداه الى عنقه . واجتمعت عليه الحيات والعقارب . فيجذبه جذبة ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال . ثم يخرجه من النار فيصيره في الحياة ويدفعه الى جبرائيل فيأخذه . فما مر به على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون : أف لهذا العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجداً فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل فيقول الله : ﴿ عبدي ألم أخلقك بخلق حسن . ألم

الخفايا ( وفي زاوية كذا وكذا) من الزوايا ( فيدخل ) الفاء فصيحة اي فيجيء جبرائيل إلى مالك ( فيخبره ) بما تقرر هنالك ( فيدخل ) مالك ثانيا ( فيجده في المحل الذي قيل له ) انه فيه مطروحاً منكوساً ، أي مقلوباً معكوساً ( مشدوداً ) أي مربوطاً ( ناصيته ) منضمة ( إلى قدميه ويداه إلى عنقه ) أي معه مغلولاً أو مسلسلاً ( واجتمعت عليه ، الحيات والعقارب ) وتعلقت به في جميع جهاته من المشارق والمغارب ( فيجذبه جذبة ) أي فيأخذه أخذة قوية توترة في المراتب حتى تسقط عنه الحيات والعقارب ( يُم يجذبه جذبة أخرى ) أقوى من الجذبة الأولى باذن المولى ( حتى تنقطع منه السلاسل والاغلال ) ويرتفع عنه الأهوال ( ثم يخرجه من النار فيصيره ) أيْ فيجعله مغموساً ( في الجياة ) التي ليس بعدها الممات ( ويدفعه ) أي يسلمه ( البي جبرائيل ) وهو الروح الأمين ( فيأخذه ) أي جبرائيل بُناصيته ويمدُّه مدّاً أي يجره جراً إلى ناصية ( فما مر به ) جبرائيل ( على ملا ) أي على جمع أشراف ( من الملائكة الا وهم يقرولون اف) بفتيح الفاء المشدودة وبكسرها وقد تنون. وهذه الثلاث قراءات ، وفيها اربعون لغات أي يتضجر (لهذا العبد حتى يصير) أي جبرائيل ( بين يدي عرش الرحمن ساجداً فيقول الله تبارك وتعالى : ارفع رأسك يا جبرائيل ) ليكون شاهداً مشاهداً ( فيقول الله ) : أي لذلك العبد ( عبدي ) أي يا عبدي : ( ألم أخلقك بخلق حسن ) بفتح الخاء أي بصورة حسنة لقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تقويم ﴾ (١) [ألم أرسل اليك رسولًا) يدلك عليَّ (ألم

<sup>(</sup>١) التين ٤ ..

أرسل إليك رسولاً. ألم يقرأ عليك كتابي ألم يأمرك بالمعروف وينهك عن المنكر . حتى يقر العبد بذنبه . فيقول الله تعالى : ﴿ فلم فعلت كذا وكذا ﴾ فيقول العبد : يا رب ظلمت نفسي حتى القيت في النار كذا وكذا خريفاً لم أقطع رجائي منك بالحنان والمنّان . فاخرجتني بفضلك من دار الملامة فارحمني . فيقول الله تبارك وتعالى : ﴿ أشهدوا يا ملائكتي بأني رحمته ﴾ .

يقرأ) أي الرسول (عليك كتابي) ليهديك إلي (ألم يأمرك) أي الرسول (بالمعروف وينهك) أي ولم يمنعك (عن المنكر) تخويفاً لما لدي (حتى يقر الهبد بذنبه) ويعترف بسوء نسبه وحلم ربه (فيقول الله تعالى: فلم فعلت كذا وكذا) من المناهي والملاهي (فيقول العبد: يا رب ظلمت نفسي) ظلماً كثيراً في المعصية (حتى ألقيت في النار) بسببه (كذا وكذا خريفاً) أي سنة ، لكن مع هذا كله (لم أقطع رجائي منك) مع خوفي آخر امري (بالحنان والمنان) لرفع عسري ، (فأخرجتني بفضلك من دار الملامة فارحمني) برحمتك العامة وادخلني دار السلامة (فيقول الله تبارك وتعالى: اشهدوا يا ملائكتي بأني رحمته أعطيته جنة فيها نعمة .

وقد ذكر عند الحسن البصري أن آخر من يخرج من النار رجل يقال له هناد وبعدما عذب ألف عام ينادي يا حنان يا منان فبكى الحسن البصري وقال: ليتني كنت هناد فتعجبوا منه فقال: ويحكم أليس يوماً يخرج في الجملة ولا يخلد فيها كذا في منهاج العابدين للغزالى.

استلام الحجر

عن حماد عن ابراهيم . عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله عليه عليه عليه عليه قط إلا وجبرائيل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه » . وعن عليه قط إلا وجبرائيل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه » .

فيقول : ان [ لي ] ذنوباً ما أراه ههنا ، قال أبو ذر : فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه .

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على : « إني لأعرف آخر أهل النّار خُروجاً ، رجل يَخرجُ مِنْها زَحْفاً فيقال له : انطلق فادخل الجنّة ، قَال فَيَذْهبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدُ النّاس أخذُوا المنازل فيرجع فيقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمنى فيُقالُ لَهُ فَإِنَّ الّـذي تمنيت وعَشَرةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قالْ فيقول: نَعَمْ أتسخر بي، وأنْتَ المَلِك ؟ » قَالَ فَلقَدْ رأيتُ رسول الله على ضحك حَتّى بَدَتْ نَواجِذُهُ .

### استلام الحجر

وبه عن حمَّاد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله على قال : ( ما انتهيتُ إلى رُكنِ اليَمَانِي ) بالتخفيف والتشديد ( إلا لقيت عنده جبرائيل عليه السلام»، وعن عطاء ) وعطاء هذا ابن رباح وهو من مشايخ الإمام ، فقد روى الترمذي في كتاب العلل من الجامع الكبير :

حدثنا محمد بن غيلان عن جرير عن يحيى الجماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ، ولا أفضل من عطاء بن رباح .

وفي الميزان للذهبي سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت افضل من عطاء ، ولا أكذب من جابر الجعفي ما أتيت لشيء الا جاءني فيه بحديث ، وزعم ان عنده كذا وكذا الف حديث لم يظهرها قال : ( قيل رسول الله على تكثر من الاستلام الركن اليماني قال : مَا أَتَيْتُ عَلَيْهِ قَط الا وجبرائيل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه ) أخرجه الأزرقي .

### حدیث بروع بنت واشق

عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود في المرأة المعهودة توفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقها ولم يكن دخل بها . لها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة . فقال معقل بن سنان : اشهد أن

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : على الركن اليماني ملكان يُؤ مِّنَانِ على دعاء مَنْ مَرَّ بهما وان على الحجر الأوسد ما لا يحصى ، أخرجه الأزرقي موقوفاً ، ومثل ذلك لا يقال الا عن توقيف . . . . . فيكون في الحكم مرفوعاً ويؤ يده ما أخرج أبو الشيخ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله على المحررت بالرَّعْن اليَمانِي إلاَّ وعِنْدَهُ ملك ينادي آمين آمين »، فإذا مررتم به فتقولوا : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي على قال : « وَكَل الله به يعني الرَّعْنُ اليَمانِي سَبْعِينَ مَلكاً مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إني أسْألك العَفْو والعافِية في الدُّنْيَا والآخرة رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا والآخرة رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا الله به في فضائل الله أعلى بالأحوال .

### حدیث بروع بنت واشق

وبه (عَنْ حَمَّادْ عَنْ ابراهيم ، عَنْ عَلْقَمَة ، عن عبد الله بن مسعود في المرأة المعهودة ) من نساء زمانه ( توفي عنها زوجها ولم يفرض ) أي : والحال أن زوجها لم يقدر ( لها صداقها ) بفتح الصاد وتكسر أي مهرا ( ولم يكن دخل بها ) أي يطأها ولم يحصل له خلوة صحيحة معها ، واختلف الصحابة في حقها فقال ابن مسعود : ( لها صدرقة نسائها ) بضم الصاد ، وفتح الدال ، وكغرفة وصدقة بضمتين وفتحتين اي مهر أمثالها من نسائها قومها ( ولها الميراث ) كملا ( وعليها العدة ) أي عدة الوفاة ( فقال مَعْقِلْ ) : بفتح الميم وكسر القاف ( بن سنان ) بكسر السين ممنوعاً (الأشجعي)منسوب الى قبيلة من بني اشجع ، شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثهم (الأشجعي)منسوب الى قبيلة من بني اشجع ، شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثهم

وفي تفسير المعالم عند قوله تعالى: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ انْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضةً ﴾ (١) ومن حكم الآية أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح ، وللمرأة مطالبة بأن يفرض لها صداقاً ، فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها ، وان طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة ، وان مات أحدهما قبل الدخول والفرض ، فاختلف اهل العلم في انها هل تستحق المهر أم لا .

فذهب جماعة إلى أن لا مهر لها ، وهو قول عليٌّ وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، كما لو طلقها قبل الفرض والدخول .

وذهب قوم إلى أن لها المهر ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى . وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما روى علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بهاحتى مات فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكُسَ ولا شطط ، أي لا نقص ولا زيادة ، وعليها العدة ؛ ولها الميراث ؛ فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله على في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح ابن مسعود غاية الفرح .

قال الشافعي : فإن ثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٣٦.

عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يحلق صلى صلاة إما الظهر وإما العصر . فزاد في ركعة أو نقص . فلما فرغ وسلم فقيل له : أحدث في الصلاة أم نسيت قال : « أنسى كما تنسون » . قوله فإذا أنسيت فذكروني ثم حول وجهه الى القبلة ، وسجد

النبي ﷺ ، وإن لم يثبت فلا مهر لها ، ولها الميراث .

وكان على رضي الله عنه يقول في حديث بروع: لا يقبل قول أعرابي من أشجعي على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ انتهى .

قال شيخنا رئيس المفسرين في زمانه البُسحي عطية السلمي المكي الشافعي رحمة الله تعالى عليه: فقد ثبت حديثها ، أخرجه أبو داود ، والترمذي وصححه ، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ، ولم يتفرد به معقل بن سنان ، بل قال هو وجماعة من أشجع لابن مسعود: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله على ، كما رواه هؤ لاء الائمة وأحد قولي الشافعي قاله قياساً ، ولو ثبت عنده الحديث لما خالف فيه وهو المرجح عند النووي والقول الثاني رجحه الشافعي .

( وبه عَنْ حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود . أن رسول الله على صلى صلاة إما الظهر ، وإما العصر ) شك من عند الرواة ( فزاد في ركعة أو نقص ، فلما فرغ وسلم فقيل له : أحدث ) أي تجدد حكم ( في الصلاة ) أي في عدد ركعاتها ( أم نسيت ) في زيادتها ونقصانها ؟ ( قال : « أنسَى كَمَا تُنسُون » ) بصيغة المجهول مخففين ، وفي نسخة على بناء الفاعل فيهما ويجوز تشديد سينهما لكن يؤيد الأول ( قوله فإذا أنسيت ) بصيغة المفعول من الانساء من باب الأفعال ( فذكروني ) ، ولفظ الشيخ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، ( ثم حول وجهه إلى القبلة ) ، وهذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة وافساده به ، وكذا الكلام في تحويل وجهه إن كان مع تغير صدره .

واعلم أنه إذا تكلم في الصلاة أو سلم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ، أو سبق لسانه

سجدتي السهو وتشهد فيها ثم سلم عن يمينه وعن شماله شرب النبيذ

عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال رأيت عبد الله بن مسعود رضي

ولم يطل زمانه لم يبطله صلاته عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يبطل بالكلام دون السهر ، ( وسجد سجدتي السهو ، وتشهد فيها ) أي في عقب سجدة السهو ، ( ثم سلم عن يمينه ، وعن شماله ) ظاهره يوافق قول الشافعي في المشهور عنه أن موضع سجود السهو قبل السلام . وقال أبو حنيفة بعد السلام كما في رواية صحيحة عنه عليه السلام .

وأعلم أن الصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه ﷺ ثلاثة أحاديث.

اولها حديث ذي اليدين كهارواه الشيخان عن أبي هريرة في السلام من اثنين في إحدى صلاتي العشاء أما الظهر أو العصر ؟ فقال : ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : لم أنس ولم تقصر فقال :أكمايقول ذو اليدين ؟ فقالوا نعم فأتم ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد ، ثم رفع .

قال ابن سيرين : ثبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم

وثانيها حديث ابن بُحَيْنَة كما رواه مالك في القيام من اثنين.

وثالثها حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي على صلى الظهر خساً. فقد أوضحنا هذا الحديث في شرح الشفاء ، وما يتعلق به من بحث الحكمة في الانساء .

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كها رواه مالك في الموطأ بلاغا إني لأنسى لأسنَّ وقد قال تعالى : ﴿ فَلَا تَنْسَى \* إِلَّا مَا شَاءَ الله ﴾(١) أو المشيئة لا تكون إلا عن الحكمة .

### شرب النبيذ

وبه (عن حماد، عن ابراهيم، عن علقمة قال: رأيت عبدالله بن مسعود (١) الأعلى ٢-٧.

الله عنه وهو يأكل طعاماً ثم دعا بنبيذ فشرب . فقلت : رحمك الله تشرب النبيذ في مجلسك فقال : رأيت رسول الله على يشرب النبيذ ولولا أنبي رأيته يشرب ما شربته .

### التعجب انفعال النفس

عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: جاء

رضي الله عنه وهو يأكل طعاماً ثم دعا بنبيذ ) أي نبذ فيه من نحو تمر أو زبيب أو حنطة ، أو شعير ليحلو على ما في النهاية ( فشرب ) أي ماء ( فقلت : رحمك الله تشرب ) بتقدير همزة الاستفهام ( النبيذ في مجلسك ) والأمة تقتدي بك لقوله عليه السلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن ام عبد ، كما رواه الحاكم عن ابن مسعود ( فقال ) ابن مسعود : ( رأيت رسول الله على يشرب النبيذ ، ولولا أني رأيته يشرب ) أي منه ( ما شربته ) ، وفي الشمائل للترمذي عن أنس قال : لقد سقيت رسول الله على الله على الله الماء والنبيذ والعسل واللبن .

وفي صحيح مسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه أي الصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد إلى العصر ، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب ، وهذا محمول على ما يطبخ .

ففي الخلاصة نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة ثم اشتد ، فإنه يجوز شربه دون السكر في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، إذا أراد به استمرار الطعام ولم يرد به اللهو .

وقال محمد: لا يجوز شربه فقليله وكثيره حرام ، قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وأما إذا كان شربه للهو فقليله وكثيره حرام ، وأما الوجه الذي هو حلال بالاجماع فكل شراب لم يمض عليه ثلاثة أيام وهو حلو أما نبيذ الذرة ، فقد رواه الطبراني ، عن ابن عباس مرفوعاً مدرجه كله حرام أبيضه وأحمره وأصفره وأخضره .

#### التعجب انفعال النفس

وبه ( عن حماد ، عن ابراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود

جبرائيل إلى النبي على في صورة شاب ولم يعرفه أحد من الأصحاب عليه ثياب بياض . فقال : السلام عليك يا رسول الله . فقال رسول الله على « وعليك السلام » . فقال : يا رسول الله ادنو . فقال . ادنه . حتى جلس الى النبي على فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . فقال : يا رسول الله ما الإيمان الشرعي ؟ . قال : « الإيمان بالله . وملائكته وكتبه

قال : جاء جبرائيل الى النبي على في صورة شاب ) اشعاراً بأن تحصيل العلوم أولى في أوان الشباب . ( ولم يعرفه أحد من الأصحاب ) كما ورد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد (عليه ثياب بيض) بالاضافة، أو بدونها أي ذات إيماء إلى أن تلبس البياض يناسب أهل العلم ، فإنه أنظف وأطهر ، وفي النظر أنور ، وفي بعض الروايات: إذ طلع علينارجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وبهذا تبين أنه لم يكن امرداً ( فقال السلام عليك يا رسول الله ) في رواية مسلم خاطبه بيا محمد من دون السلام فيحمل على تعدد الواقعة ، أو تكرر خطابه أو اقتصار بعض الرواة على أن الاعتماد على زيادة الثقاة ( فقال رسول الله عليه : وعليك السلام ) والاقتصار عليه من باب الاكتفاء عملا لبيان أقل الجواز في الجواب .

( فقال : يا رسول الله ادنو ) أي أقسرب ، ولا يكون تقصيراً في الأدب ( فقال : ادنه ) بهاء السكت أو بضمير راجعاً الى المصدر بصيغة متكلم المفهوم من الفعل أي أدن الدنو كما قيل بهما في قوله تعالى : ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ (١) على القراءتين فقال الفاء فصيحة أي ( فدنا حتى جلس إلى النبي على ، فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ) أي فخذي النبي كما في رواية النسائي ( فقال : يا رسول الله ما الايمان الشرعي ؟ قال : الايمان ) وهو تصديق الجنان وإقرار اللسان ( بالله ) أي بوجود ذاته وصفاته وشهود توحيده في مصنوعاته ( وملائكته ) بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ( وكتبه ) المنزلة من غير تعين عددها ( ورسله ) إلى أممهم وإلى أنفسهم لتكون شاملة لأنبيائه ، وفي بعض الروايات الصحيحة واليوم الآخر ، ( والقدر ( ) خيره وشره ) أي حلوه ومره .

<sup>(</sup>١) الأنعام ٩٠.

<sup>(</sup>٢) نقل الأمام النووي عن الخطابي أن ليس معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد وقهره على ما قدره بـ

ورسله والقدر خيره وشره » . قال : صدقت . فعجبنا لقوله صدقت . كأنه يدري ثم قال : يا رسول الله فما شرائع الإسلام ؟ قال رسول الله على الله على الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وغسل الجنابة » . قال : صدقت . فعجبنا لقوله صدقت كأنه يدري ثم قال : فما الإحسان؟قال على : «أن تعمل الله كأنك تراه فانه يراك » . قال صدقت . قال : فمتى قيام الساعة ؟ . قال رسول يراك » . قال صدقت . قال : فمتى قيام الساعة ؟ . قال رسول

وفي رواية المسلم وبالقدر كله (قال: صدقت) أي فيما قلت، وحققت ( فعجبنا لقوله صدقت ) حيث يسأله ويصدقه ( كأنه يدري ) إذ سؤ اله يقتضي عدم علمه وتصديقه يوجب خلاف حاله والتعجب انفعال النفس من الشيء الذي وقع خارج العادة وخفي سببه على أهل السعادة ( ثم قال : يا رسول الله على أهل أسرائع الاسلام ؟) أي معاملة التي تبتني عليها الأحكام ؟ (قـال ) رســول الله ﷺ ( اقــام الصلاة ) أي أداؤ ها بأركانها وشرائطها ( وإيتاء الـزكاة ) أي إعطاؤها لمستحقيها ( وصوم رمضان وغسل الجنابة ) وفي أكثر الرواية الاسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ، ولعل الرواية السابقة وردت قبل فريضة الحج والشهادتين دخلتا في تعريف الايمان الشرعي الـذي عليه مدار الحكم الفرعي (قال: صدقت فعجبنا لقوله صدقت كأنه يدرى) أي ويظهر من نفسه أنه لا يدري ويسمى تجاهل العارف (ثم قال: فما الاحسان) أي الاتقان والايقان في الاسلام والايمان (قال(١): ان تعمل الله) وهو أعم من الرواية المشهورة أن تعبد الله (كأنك تراه ) ناظراً اليك ، وشاهداً عليك ، ( فان لم تكن تراه ) للحجاب بين يديك ( فإنه يراك ) بلا شبهة لديك (قال: صدقت) وهو موافق لما في الترمذي من قوله: صدقت في المواضع الثلاثة خلافا لأكثر الروايات من وقوعه في الأوليين من الحالات

<sup>=</sup> وقضاه ، بل معناه الاحبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد ، وصدور الأفعال عن تقدير منه ، والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر . القضاء في هذا معناه : المخلق كقول الله تعالى : ﴿ فقضا هُنَّ سبع سموات في يومين ﴾ أي خلقهن إنتهى .

<sup>(</sup>١) قال العلماء: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها على لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه ، سبحانه وتعالى ، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء يتممها على أحسن وجوهها إلا أق به .

الله ﷺ : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ؟ » . فقفي فقال رسول الله ﷺ : « علميّ بالرجل » . فطلبنا فلم نو له أثرا . فقال : جبرائيل عليه السلام جاءكم ليعلمكم معالم دينكم . سفيان بن عُيينَة .

( وقال : فمتى قيام الساعة ؟) أي متى وقت وقوعها أي القيامة ، والمراد بها النفخة الأولى (قال رسول الله على ما المسؤول (١) عنها)أي عن قيامها (بأعلم من السائل)؟ أي ليس من جنس المسؤول عنها بأعلم من جنس السائل منها ، والمعنى أنهما متساويان في نفي العلم بوقتها ، لأنه سبحانه وتعالى استأثر علمه بها لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَة أكاد أُخفيها ﴾ (٢) أيعنْ نفسي لو تصور اخفائها ولقوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيْأَنَ مَرْسَاهَا \* فيم أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبُّكَ مُنْتَهَاها ﴾ (٣) وفي بعض الروايات فأخبرني عن أماراتها الحديث بقوله : ( فقفى ) بتشديد الفاء أي فولَّى (فقال رسول الله ﷺ : على بالرجل) أي نادوه وأتوا به ( فطلبنا ) سعياً وجبراً ( فلم نر له أثراً ) فأخبرنا النبي ﷺ ( فقال ) أي السائل الجليل ( جبرائيل عليه السلام ، جاءكم ) أي أتاكم كما في رواية ( ليعلمكم معالم دينكم ) أي الشريعة التي يرجع اليكم منافعة .

والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام أيضاً ما عرفه أولاً يؤيده ما في صحيح ابن حبان: والذي نفسي بيده ما شبهه عليّ منذ أتاني قبل مرته هذه ، وما عرفته حتى ولا أعلم أن هذا الحديث ذكره النووي في أربعينه برواية عمر بن الخطاب وقد بسطنا الكلام في شرح ذلك الكتاب

والحديث رواه مسلم عنه وعن أبي هريرة نحوه ، ولعل الواقعة متعددة لاختلاف الألفاظ الواردة ( سفيان بن عيينة ) وهو إمام عالم ثبت حجة زاهــد ورع مجمع على صحة حديثه سمع الزهري وخلقا كثيراً ، روى عنه الأعمش والثوري

<sup>(</sup>١) يستنبط من هذا أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم، وان ذلك لا ينقصه، بل يستدل على ورعه وتقواه ووفور علمه. (شرح صحيح مسلم). . 10 ab (Y)

<sup>(</sup>٣) النازعات ٢٢ ـ ٤٤.

وشعبة والشافعي وأحمد وغيرهم ، ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة سبع ومائة .

قال في آخر حجة حجها وافيت هذا الموضع سبعين مرة في كل مرة أقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وقد استحييت من الله من كثرة ما أسأله فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة. ودفن بالحجون.

وقد روى له الشيخان وهو ممن روى عن الإمام كما ذكره الكردري ، وقد قال سفيان بن عيينة من أراد المغازي فالمدينة ، ومن أراد المناسك فمكة ، ومن أراد الفقه فالكوفة يلازم أصحاب أبي حنيفة ، قال الصولي دخلت على سفيان بن عيينة ، وبين يديه قرصان من شعير فقال : يا أبا موسى إنها طعامي منذ أربعين سنة ، وكان ينشد شعر :

خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقا وتفردي بالسؤدد

وقال سويد بن سعيد ، عن سفيان بن عيينة قال : أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة قدمت الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة .

فقال أبو حنيفة: هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار فاجتمعوا على فحدثتهم، وقال أبو سليمان الجوزجاني: سمعت حماد بن زيد يقول: ما عرفنا كنية عمرو بن دينار إلا بأبي حنيفة، كنا في المسجد الحرام، وأبو حنيفة مع عمرو ابن دينار فقال له: يا أبا حنيفة كلمة تحدثنا فقال: يا أبا محمد حدثهم، ولم يقل يا محمد وحماد بن زيد أحد الاعلام، روى له الائمة الستة قال ابن مهدي: ما رأيت بالبصرة أفقه منه ولا أعلم منه عاش إحدى وثمانين سنة، وتوفي في رمضان سنة تسع وسبعين ومائة.

وقد أخذ الفقه عن أبي حنيفة وهو الراوي عنه أن الوتر فريضة ، وأما عمرو بن دينار ويكنى بأبي يحيى ، فروى عن سالم بن عبد الله بن عمر وغيره ، وعنه الحمادان ، ومعتمر وجماعته ، ومن هو مشايخ الامام من التابعين الكرام ، وفي

# ( اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي )

اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحناطين بمكة . فقال الأوزاعي لأبي حنيفة ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه . فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله على فيه شيء . قال : كيف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر

شرح الوقاية للشمني أن الشافعي روى في مسنده ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ؛ ( الولاء كلحمة النسب لا يباع ).

## اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي:

قال ابن عيينة : ( اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي ) وهو من أكابر المجتهدين ومن أجلاء التابعين حتى إذا ركب كان الثوري ومالك في ركابه أحدهما ليسوق ، والآخر يقود ( في دار الحناطين بمكة ) أي مكان البياعين للحنطة واليوم يقال له : سوق الحبابين ولا يبعد أن يراد به دار العطارين على أن المراد بهم البياعون للحنوط بفتح وضم طيب يخلط للميت ( فقال الأوزاعي لأبي حنيفة ما بالكم ) والخطاب ؟ بالجمع للتعظيم أو له ولأصحابه أو للكوفيين والمعنى ما شأنكم وحالكم ( لا ترفعون أيديكم ) في الصلاة ( عند الركوع ) أي حال ارادة الانخفاض اليه ( وعند الرفع منه ) كما يفعله أهل المدينة وغيرهم ؟ ( فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله على فيه شيء ) أي حديث غير معارض لغيره يجب به العمل ، فانما أطلق الكلام لأنه ادعى الإلزام ، وإذا تعارض الحديثان تساقطا .

والأصل عدم الرفع لأن مبنى الصلاة على السكون في الشرع ، وما يقال بترجيح أحدهما (قال: كيف لا يصح) أي على الاطلاق أنه بحيث لا يعارض بما هو أرجح في مقام الوفاق ، ( وقد حدثني الزهري) ، وهو محمد بن شهاب

ابن الخطاب عن أن رسول الله على كان يرفع يديه حذاء منكبيه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة ، وحدثنا حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله على كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك . . . فقال الأوزاعي :

أعلم الفقهاء والمحدثين والعلماء والاعلام من التابعين بالمدينة السكينة ، روى عنه قتادة ومالك ، ومكحول وغيرهم مات في شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة ، (عن سالم) أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وثقاتهم مات بالمدينة سنة ست ومائة ، (عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب ) وترجمته مشهورة فيما بين الأصحاب قال جابر بن عبد الله ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال هو بها ما خلا عمر وابنه عبد الله ، قال نافع : ما مات ابن عمر حتى اعتق ألف ألف انسان ، وزادا (عن)، وفي نسخة (أن رسول الله على كان يرفع يديه حذاء منكبيه) وهو مختار الشافعية ، أو أذنيه وهو مختار الحنفية (إذا افتتح الصلاة) وهو سنة متفق عليها ، وإن اختلفوا في هيئتها (وعند الركوع) أي قصده (وعند الرفع منه) .

وبه قال (۱) مالك ، والشافعي ، وأحمد ( فقال له أبو حنيفة : وحدثنا حماد ) أي ابن سليمان الأشعري ( عن ابراهيم النخعي ، عن علقمة ، والأسود ) كلاهما ( عن ابن مسعود أن رسول الله على كان لا يرفع يديه ) أي في آخر أمره وانقضاء عمره ( إلا عند افتتاح الصلاة ، ولا يعود لشيء من ذلك ) الرفع فيما هنالك ، وبه يجمع بين الروايات بدليل الترجيح من جهة الثقات ويندفع ما يرد أن النفي غير معتبر في معرض الاثبات .

( فقال الأوزاعي ) ترجيحا لسنده على معتمده ( أحدثك عن الزهري ، عن سالم ، عن عبد الله ) وهم أجلاء في الرواية مع قلة الواسطة فإن إسناده ثلاثمي

<sup>(</sup>١) أي في رواية غير مشهورة والأشهر منه عدم الرفع كما في النووي وغيره قال في التعليقات الممجد وعلى عدم الرفع جمهور أصحاب مالك رحمه الله .

أحدثك عن الزهري عن سالم عن عبد الله وتقول حدثني حماد عن ابراهيم . فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري . وكان ابراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه . وان كان لإبن عمر صحبة وله فضل صحبة . فالأسود له فضل وعبد الله بن مسعود هو عبد الله . وسكت الأوزاعي .

( وتقول ) في معارضتي : (حدثني حماد عن إبراهيم ) وهما غير مشهور في نقل السنة بالنسبة الى ما تقدم مع كثرة الواسطة ، فإن اسناده رباعي ( فقال أبو حنيفة ) معرضا عن طول السند وقصره : فانه لا يضر مع حجة طرقه ، وربما يزيد قوة في تحققه ( كان حماد أفقه ) أي أعلم بمعنى الحديث ( من الزهري ) ، وان كان هو أشهد برواية السنة ، ( وكان ابراهيم أفقه من سالم ) أيضا بالمعنى المتقدم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه ) ، وغير العبارة مراعاة للأدب معه ، كما أشار إليه بقوله ، ( وإن كان لابن عمر صحبة ) أي شرف الصحبة وهذا بالنسبة الى ابن عمر وعلقمة .

وأما بالنسبة الى الأسود فبينه بقوله : ( وله ) أي لابن عمر ( فضل صحبة ) ليس فيه شبهة ، ( فالأسود له فضل ) كثير من جهة الفقاهة ( وعبد الله بن مسعود هو عبد الله ) الذي فضله مشهور غير مجحود ، والتركيب من قبيل قوله شعر :

أنا أبو النجم وشعري شعري

فلا يرد أن المبتدأ هو عين الخبر ، ولا بد من المغايرة بينهما فتدبر (١٠) ، ( وسكت الأوزاعي ) في ذلك المقام على طريق الالزام أو قطعا للمنازعة والخصام قال ابن

<sup>(1)</sup> فرجع الإمام الأوزاعي أن حديث الرفع بعلو الاسناد ورجع الامام الأعظم بفقه الرواة وهذا هو المقرر في أصول الحنفية وأجاب من هذا في مسك الختام أن عند أهل الرفع طرق أخر سوى اسناد الأوزاعي قول أما أولا إن عند الحنفية أيضاً طرق عديدة لثبوت عدم الرفع وثانياً إذا كان الدليل الواحد أقوى وأرجع وأوثق فلا يضعفه كثرة الدلائل من الجانب المقابل وإن شئت زيادة تحقيق هذه المسألة فارجع الى رسالتي (قريرة العينين بتحقيق رفع اليدين).

الهمام فترجح الامام بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الاسناد ، وهو المذهب المنصور عندنا ، انتهى .

فمن زعم أن ما أورده البخاري من صحيحه في بابه لم يبلغ أبا حنيفة وأصحابه خرج عن حد الانصاف ، ودخل في باب الاعتساف ثم مما يؤ يد أكثر الفقه في مقام الترجيح ما ورد في الحديث الصحيح : « نَضَّرَ الله امرء سَمَعَ مِنَّا شَيئاً وبَلَّغَهُ كما سمعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغ أوعى مِنْ سامع » رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعًا ، وفي رواية رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من أهو أفقه منه .

هذا وروى الطحاوي ، ثم البيهقي من حديث الحسن بن عباس بسند صحيح عن الأسود وقال رأيت عمر بن الخطاب رفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لا يعود .

وروى الطحاوي ويسنده إلى علي رضي الله عنه أنه رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد وأما ما في الترمذي عن علي أنه عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا [قضى ] قراءته ، وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ، ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع كذلك صححه الترمذي فمحمول على النسخ للاتفاق على نسخ الرفع عند السجود .

والحاصل أن الأخبار والأثار متعارضة فلا بد من الجمع بينهما بأن يقال: بسنية الأمرين كما قال بعضهم: وهو ظاهر، أو يترجح أحد الجانبين، فقد روى أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم قال: ذكر عنده وائل بن حجر أنه رأى رسول الله على يرفع يديه عند الركوع وعند السجود: فقال اعرابي: لم يصل مع النبي على صلاة أدى قط فهو أعلم من عباد الله وأصحابه حفظ ولم يحفظوا وفي رواية بشرائع وقد حدثني من لا أحصي عن عبد الله أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط، وحكاه عن النبي على وعبد الله عالم يسرائع الاسلام وحدوده متفقدة الأحوال النبي على وعبد الله عالم بشرائع الاسلام وحدوده متفقدة الأحوال النبي على وعبد الله عالم يلازم له في إقامته وأسفاره، وقد صلى مع النبي على ما لا يحصى، فيكون عالم يلازم له في إقامته وأسفاره، وقد صلى مع النبي على الله يهدون المناه والمناه والنبي الله عالم يلازم اله في إقامته وأسفاره، وقد صلى مع النبي على الله يكون الله المناه والمناه والنبي المناه والنبي المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والنبي المناه والمناه وال

# يجمع الله العلماء يوم القيامة

أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على الله العلماء يوم القيامة فيقول : إني لم أجمع حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير . اذهبوا الى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم » .

وبه عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : إن رسول الله عليه أكل من ذبيحة امرأة ونهى عن قتل المرأة .

الأخذ به عند التعارض أولى اعاده صريحاً لتقدم ذكر سفيان جملة معترضة .

## يجمع الله العلماء يوم القيامة

(أبوحنيفةعن حمادعن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: يَجْمَعُ العُلَمَاء يَوْمَ القيَامَةِ ﴾ أي في منزل الكرامة (فيقول: إني لم أجْعَلْ حكمتي) أي معرفة كتابي وسنة نبي ( في قلوبكم ) ، وفيه إيماء إلى أن الاعتبار بالعلم الداخل في القلب الموجب لتقوي الراء ، وقد ورد العلم علمان : علم اللسان ، فذلك حجة الله على ابن آدم ، وعلم في القلب ، فذلك العلم النافع . رواه ابن أبي شيبة والحاكم عن الحسن مرسلاً والخطيب عنه ، عن جابر مرفوعاً وروى الديلم في مسند الفردوس ، عن علي رضي الله عنه من ازداد علما ولم يزد في الدنيا زهداً لم يزد من الله إلا بعداً ( ألا وأنا أريد بكم الخير ) في الدنيا والآخرة ( اذهبوا إلى الجنة ) والدرجات الفاخرة ( فقد غفرت لكم ) ما صدر عنكم ( على ما كان منكم ) من تقصير في عمل أو تطويل في أمل .

 وبه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على كان يُعرف بالليل بالريح الطيب الذي كان يفوح منه مع عدم تطيبه .

وبه عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم بن رسول الله عليه . فقام رسول

رأي ملكة ، وهذا باتفاق الأئمة .

واختلفوا في قتل المرتدة عند عدم التوبة ، فتحبس عند أبي حنيفة ، وتقتل عند غيره ، وقد أوضحت المسألة مع الأدلة في شرح الشفا ، وأما في القصاص فلا خلاف أنه تقتل المرأة بالرجل ، ولم يقل أحد بالمفهوم المخالف في قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القَصَاصُ فَي القَتْلَى الحُرُّ بِالحرِّ وَالعَبْدُ بالعَبْدِ وَالأَنْشَى بالأَنْشَى ﴾ (١) .

( وبه عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على كان يُعرف بالليل ) أي يعرفه غيره في ظلمته الليل ، أي إذا قيل يتوجه من بيته الى المسجد ، ( بالريح الطيب الذي كان يفوح منه مع عدم تطيبه ) ، كما عرف من فضائله من جنس شمائله ، والحدبث رواه الدارمي والبيهقي ، وأبو نعيم أنه لم يكن يمر بطريق فيتبعه أحد إلا عرف سلكه من طيب عرقه ، وروى أبو يعلى والبزار بسند صحيح أنه كان إذا مر من طريق وجدوا منه رائحة الطيب وقال مر رسول الله على من هذا الطريق ، وروى أحمد والبخاري عن أنس ما شممت ريحاً قط ، ولا مسكاً ولا عنبر أظيب من ريح رسول الله على .

وبه عن (حمَّاد عن ابراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : انكسفت الشمس) (٢) أي تغيرت وانكدرت (يوم مات ابراهيم ابن رسول الله ﷺ) من

<sup>(</sup>١) البقرة ١٧٨

<sup>(</sup>٢) رد على ما زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس والقمر يوجب حدوث تغير في العالم من موت وقحطوغيرها .

الله على فخطب فقال: « ان الشمس والقمر آيتان لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم ذلك فصلوا واحمدوا الله وكبروه وسبحوه حتى تنجلي » .

جارية قبطية اسمها مارية ، وكان الناس يزعمون على طريق الجاهلية التابعين للحكماء والفلاسفة أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لولادة عظيم أو لموته ( فقام رسول الله على فخطب ) أي قائماً في مقام أو على منبره ، وقف نظامه واثنى بمحامد ربه في كلامه ( فقال : إنَّ الشَّمْس والقَّمَر آيتَان ) عظيمتان من أيات الله الافاقية ، كما قال الله تعالى : وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتين ) ( لا تنكسفان ) بالتأنيث لتغليب الشمس فإنها أقوى، وهو الأنسبُ وبالتذكير لتغليب القمر وهو أقرب والأصح أن الكسوف والخسوف يطلق على كل منهما إلا أن الكسوف في الشمس والخسوف في القمر أكثر ومنه قوله تعالى وخسف القمر ، والحاصل أنهما لا يتغيران ( لموت أحد ولا لحياته ) أي ولادته ، ( فإذا رأيتم ذلك ) أي ما ذكر من كسوف أو خسوف ( فصلوا ) أي بجماعة في الكسوف مع إمام الجمعة وفرادى في الخسوف على طريق السنة ، ويصلى للكسوف فرادى كما يصلي جماعة بالاتفاق ، والحديث في البخاري ورواه الترمذي في الشمائل ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله على فقام يصلى ، ولما صلى ركعتين انجلت الشمس ، وقد ركع في كل ركعة ركوعاً ، وفي رواية النسائي فصلى بهم ركعتين كما يصلون ، وروى ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم .

وقد بسطت الكلام على هذا المقام في الحرز الثمين لشرح الحصن الحصين. ( واحمدوا الله ) على الائه واشكروا على نعمائه ( وكبروه ) أي عظموه ووقروه (وسبحوه) أي تنزهوه عن كل ما لا يليق بذاته وصفاته (حتى تنجلي) أي تنكشف أيهما انكشفت وهذه الخطبة بمجرد الموعظة فقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأحمد لا تُسنَ لِكُسُوفِ الشَّمْسَ وَلا لخسُوف القَمْرِ خُطْبَةً .

## ثم نزل رسول الله ﷺ وصلى ركعتين . ( صلاة السفر )

عن حماد . عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله على يصلي في السفر ركعتين . وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يزيدون إلا في المغرب .

صلاة في الخُمرة

عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله عليه قال لها : « ناوليني الخُمرة » فقالت : انبي حائض فقال عليه الصلاة

وقال الشافعي: تسن لهما خطبتان ، ( ثم نزل رسول الله وصلى ركعتين ) أي كصلاة الصبح عند أبي حنيفة ، وقال مالك والشافعي وأحمد: ركعتان في كل ركعة منها قيامان ، وقراءتان ، وركوعان ، وسجودان ، ثم قال : أبو حنيفة ومالك والشافعي يخفي القراءة ، وقال أحمد : يجهر بها .

#### صلاة السفر

وبه (عَنْ حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله على يصلي في السفر ) أي الشرعي المختلف حده في الفقه العرفي (ركعتين) أي قصراً للرباعي ، والمواظبة المفهومة من كان الدالة على المداومة تفيد وجوب القصر كما قال به أبو حنيفة ، لا الرخصة كما قال به الأئمة الثلاثة ، ( وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ) أي كذلك ( لا يزيدون ) أي الثلاثة عليه أي على ما ذكر من الركعتين ( إلا في المغرب ) ، والجملة استئنافية بيانية أو حالية مؤكدة .

#### صلاة في الخمرة

وبه (عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله على قال لها : ناوليني الخمرة ) وهي بضم الخاء المعجمة ، وسكون الميم حصيرة صغيرة منسوجة من سعف النخل وترمل بالخيوط ، وقد صح عن ميمونة انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخُمرة ، رواه البخاري وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام

والسلام: « ان حيضتك ليست في يدك » .

وبه عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ان رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً .

وبه عن حماد . عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : خيّرنا رسول الله ﷺ . فاخترناه الاّ واحدة فلم يعد ذلك طلاقاً .

كان يصلي على الحصيرة والفروة المدبوغة ، وروى ابن ماجة عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بساط ، وفيه رد على الرافضة حيث لا يجوزون الصلاة والسجدة الا على الأرض ، وجنسها وان كان هو الأفضل اتفاقاً .

وروى عَنْ مالك كراهة الصلاة على غير الأرض ، وجنسها ( فقالت ) معتذرة بناء على ظنها أنه لا يجوز لها أن تتناول السجادة التي بمنزلة المسجد في مرتبة السعادة ( إني حائض ) يعني ، وليس للحائض أن تدخل المسجد ، فكذا ينبغي لها أن لا تأخذ السجادة ، وإلا ظهر أنها توهمت أنها نجسة ، وليس لها أن تمسك السجادة لئلا يتنجس ( فقال عليه الصلاة والسلام : إنَّ حَيْضَتَكِ ) بكسر الحاء اسم للحيض ، وهو المراد هنا وأما بالفتح فالمدة منه ( ليست في يدكِ ) وهو كناية عن أن بدنها طاهر ، إنما يمنع الحائض من الجماع فالنجاسة حكمية لا حقيقية ، كما قالت اليهود والطائفة الرافضية .

( وبه عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاما ) أي شعيراً ، ( ورهنه درعا) ، ومات ﷺ وهي مرهونة وكان وصيّى عليا بفكها منه .

( وبه عن حماد ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : خيرنا ) أي معشر أمهات المؤمنين ( رسول الله على ) بين موافقته ومفارقته ( فاخترناه ) أي جميعنا ( إلا واحدة ) اختارت الدنيا على الأخرة فرأوها في آخر العمرة تلقط البعر

( فلم يعد ) أي ، فلم يحسب النبي على ( ذلك ) الاختيار ( طلاقا ) في ذلك المقام .

ورواه البخاري ولفظه: فاخترنا الله ورسوله ، فلم يعد ذلك علينا شيئاً ، واختلف أهل العلم في حكم التخيير فقال عمر بن مسعود وابن عباس: اذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها لا يقع شيء ، ولو اختارت نفسها تقع طلقة واحدة ، وهو قول أبي حنيفة ، وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى ، وسفيان ، والشافعي إلا أن عند أبي حنيفة طلقة بائنة ، وعند آخرين رجعية ، وقال زيد بن ثابت : إذا اختارت الزوج يقع طلقة واحدة ، وإذا اختارت نفسها فثلاث ، وهو قول ألحسن ، وبه قال مالك .

وروى عن على رضي الله عنه أنها إذا اختارت زوجها يقع طلقة واحدة ، وإذا اختارت نفسها فطلقة بائنة قال البغوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهِمَا النَّبِي قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيوةَ الدُّنْيَا وزينتُهَا فَتَعَالَينَ أَمَتِعْكُنَّ ﴾(١) أي متعة الطلاق ﴿ وَأُسَرِحكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً \* وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ والدارَ الآخرة فَإِنَّ الله أَعَد لِللهُ حسنات مِنْكُنَّ اجراً عظِيماً ﴾(١) وفي صحيح مسلم قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله على فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤ ذن لأحد منهم ، قال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فأذن له ، فدخل فوجد النبي على جالساً وحوله نساؤ مُواجما ساكتاً قال في نفسه : لأقولن شيئاً أضحك النبي على فقال : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة ، فقام أبو بكر الى عائشة يجا عنقها وقام عمر الى حفصة : كما ترى يسألنني النفقة ، فقام أبو بكر الى عائشة يجا عنقها وقام عمر الى حفصة : يجا عنقها كلاهما يقول : تسألين رسول الله على شيئاً ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً أي كاملاً ، أو تسعاً وعشرين يوماً ، ثم نزلت هذه الآية قال : فبدأ بعائشة فقال يا عائشة يؤ أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت : وما هو يا رسول الله أستشير أبوي ، بل

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٢٨ - ٢٩ .

أختار الله ورسوله ، والدار الآخرة ، وأسألك أن لاتخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال : لا تسألني امرأة منهن ، إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً ، وفي رواية كانت تحت رسول الله على يومئذ تسع نسوة ، فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله على بعائشة ، وكانت أحبهن اليه فخيرها واقرأ عليها القرآن ، فاختارت الله ورسوله ، والدار الآخرة ، ورؤي الفرح في وجه رسول الله على ذلك .

قال قتادة فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك وقصـره عليهـن، فقال: لا يحل لك النساء من بعد.

## فضائل إمام: زفر

زفر وهو ابن الهزيل بن قيس الغبري البصري الكوفي كان يفضله الإمام ويقول: هو أقيس أصحابي ، وقال أبو حنيفة في خطبة زواج زفر إمام من أثمة المسلمين ، وعلم من أعلامه في شرفه وحسبه وعلمه ، وكان أبوه من أهل أصبهان ، وفي طبقات مجد الدين أن زفر حفظ القرآن في سنتين من آخر عمره ، فرُئي بعد موته في المنام فسئل ما حالك فقال : لولا السنتين لهلك زفر ، وكان جامعاً بين العلم والعبادة ، وصاحب الحديث والسُّنَّة روى عنه أبو نعيم وغيره ، وذكر الإمام محمد بن الحسن الختني ، عن ابراهيم بن سليمان كان إذا جالسناه لم تنفذ ان تذكر الدنيا بين يديه ، وإذا ذكره واحد منا قام عن مجلسه وتركه ، وكنا نحدث فيما بيننا أن الخوف قتله ، وعن محمد بن عبد الله الأنصاري قال : أكره زفر على أن يلي القضاء ، فأبي وهدم منزله ، واختفى مدة ، ثم خرج وأصلح منزله ثم هدم ثانياً واختفى كذلك حتى عفي عنه ، كذا ذكره الكردري ، ولعله هذا في آخر عمره فلا ينافي ذكره في الطبقات أنه تولى قضاء البصرة .

ولد سنة عشر ومائة وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة ، ولـه ثمان وأربعون سنة .

## لا نأخذ بالرأي ما دام اثر

روي عنه أنه قال : ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به وعن ابن المبارك قال سمعت زفر يقول نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر فإذا جاء الأثر تركنا الرأي ، وعن عصمت قال زفر : ما تمنيت البقاء قط ، وما مال قلبي الى الدنيا ، وعن بشر بن القاسم سمعته يقول ، لا أخلف بعد موتي شيئاً أخاف عليه الحساب ، فلما مات زفر قدم ما في بيته فلم يبلغ ثلاثة دراهم .

وعن عكرمة قال : لما قدم زفر البصرة نقل اليه جامع سفيان فقال : هذا كلامنا ينسب إلى غيرنا، وعن الحسن بن زياد كان زفر والداود متواخيين فترك داود الفقه وأقبل على العبادة ، وأما زفر فجمع بينهما ، وعن هلال بن يحيى جاء داود وقعد على مزبلة ، ثم جاء زفر وقعد معه .

#### قول زفـر

وذكر الحافظ النيسابوري أن رجلاً جاء إلى الإمام فقال لا أدري أطلقت امرأتي أم لا قال : لا عليك حتى تتيقن بالطلاق ، ثم سأل الثوري ، فقال : لا تضرك الرجعة فسأل عن (۱) شريك قال : طلقها ثم ارجعها فجاء إلى زفر ، وحكى له الأقاويل ، فقال : أما الإمام فقد افتى بالفقه ، والشوري بالورع ، وأما شريك بالعقل ، فأضرب لكم مثلاً: إن رجلاً شك أنه هل أصاب ثوبه نجس ، أم لا فقال الإمام : لا عليك قبل العلم بالنجاسة ، وأما الثوري فقال لوغسلته لا عليك ، وأما شريك قال : بل عليك ، ثم اغسله .

( قال ) أي زفر ، ( سمعت أبا حنيفة يقول ) جملة حالية أي ( سمعت حماداً) أي ابن أبي سليمان ( يقول كنت ) أي أنت ( إذا نظرت الى إبراهيم ) أي النخعي ، وكذا غيرك بدليل قوله ( فكل من رأى هدية ) بفتح فسكون ، أي سمته

١) لعلها زائدة .

إبراهيم فكل من رأى هديه وسيرته يقول : كان هديه هدي علقمة ويقول : من هدي علقمة كان هديه هدي عبد الله يقول : من رأى هدي عبد الله كان هديه هدي رسول الله عليه .

نوم الجنب

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله على إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . .

في طريقه بدليل قوله ( وسيرته ) في متابعة شريعة وحقيقة ( يقول : كان هديه هدي علقمة ويقول ) أي إبراهيم ( من هدي علقمة كان هديه هدي عبد الله ) أي ابن مسعود ، ( يقول : ) أي علقمة ( من رأى هدي عبد الله (١) كان هديه هدي رسول الله علي ) لكثرة متابعة في أقواله وأفعاله وسائر أحواله الموجبة لكماله في عاجله ومآله .

نوم الجنب

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على إذا أراد أن ينام وهو جنب ) جملة حالية ( توضأ وضوءه للصلاة ) أي لتكون طهارة في الجملة ، إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله ، والحديث رواه الشيخان ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، عن عائشة بلفظ : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ، ويؤ خذ منه أنه لو كسل أحد من الوضوء أيضاً تيمم ، فإنه نوع طهارة ، فهو خير من أن ينام على حدث ، أو جنابة .

ثم رأيت الطبراني في الأوسط روى عن عائشة كان إذا وقع بعض أهله فكسل ان يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم انتهى ، وكان أحياناً يغتسل وينام ، وهذا كله مبني على الاستحباب إذ ورد في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء ، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ، عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) روى البخاري عن حذيفة قال : إن أشبه الناس دلاً وسمناً وهدياً برسول الله ﷺ لابن أم عبد حين يخرج من بيته الى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا . والمراد من ابن أم عبد : عبدالله بن مسعود ، لأن أمه تكنى أم عبد .

# رفع القلم

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي على قال : « رُفع القلم عن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق . وعن النائم حتى يستيقظ » .

وفي رواية عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم.

# رفع القلم

وبه (عن حماد عن ابراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة عن النبي قال : رُفِع القَلَمُ ) أي بكتابة الأثم عن ثلاثة اشخاص : (عن الصبي حتى يكبر) بفتح الموحدة اي يبلغ . ( وعن المجنون حتى يفيق ) بضم الياء وكسر الفاء حتى يعقل ، ( وعن النائم حتى يستيقظ ) أي يتنبه .

(وفي رواية) أي لأبي حنيفة (عن حماد عن سعيد بن جبير) أي الأسدي الكوفي أحد الاعلام التابعين قتله الحجاج في شعبان سنة خمسة وتسعين ومات الحجاج في رمضان بعده بخمسة عشر ، وقد وقعت الأكلة في بطنه ولم يسلط بعد على احد الله لدعاء سعيد : لا تسلطه على أحد يقتله بعدي ، ودفن سعيد بظاهر واسط العراق ، وقبره بها يزار (عن حذيفة) اي ابن اليمان صاحب سر رسول الله والله الله على أله تال رسول الله وعن القلم ) أي التكليف بالشرع الشريف (عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ) أي يبلغ اما بالاحتلام أو بالسن أو بالاحبال ، وقد روى احمد وأبو داود الحاكم عن عمر وعلى ولفظهما : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يتبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .

# ان أولادكم من كسبكم

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله على : إن أولادكم من كسبكم . وهبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور .

# قراءة في الوتر في ثلاث ركعاته

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، وفي الثانية بـ ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ وفي الثالثة بـ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ . وفي رواية كان رسول

## ان اولادكم من كسبكم

## قراءة في الوتر في ثلاث ركعاته

وبه (عن حماد عن ابراهيم عن الأسود ، عن عائشة : كان ) اي النبي على دائماً وغالباً (يوتر ) اي يصلي الوتر ( بثلاث ) اي من السور على طريق الاستحباب من ان ضم السور مطلقاً عام في الايجاب ( يقرأ في الأولى ) من الركعات (بعد الفاتحة ﴿بسبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية ﴿بقل يا أيها الكافرون﴾ وفي الثانية ﴿بقل هو الله احد﴾ (وفي رواية) أي لأبي حنيفة، أو لعائشة (كان رسول الله على يقرأ في

الله على يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بأم الكتاب و ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴿ . وفي الثالثة بأم الأعلى ﴿ . وفي الثالثة بأم الكتاب و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .

مواقيت الإحرام

عن حماد عن ابراهيم عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : من أراد منكم الحج فلا يحرمن الا من الميقات . والمواقيت التي وقتها لكم نبيكم على . لأهل المدينة ومن مر

الركعة الأولى من الوتر) أي من ركعات الثلاث (بأم الكتاب) وهي الفاتحة و ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، وفي الثانية بأم القرآن ، و﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ وفي الثالثة بأم الكتاب ، و﴿ قل هو الله أحد ﴾ والحديث رواه ابو داود ، والترمذي والنسائي ، وأحمد وابن ماجة ، وابن حبان ، عن جماعة من الصحابة بلفظ إذا صلى الوتر ، ثلاثاً فيقرأ الأولى ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، وفي الثانية ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ، وفي الثالثة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .

وفي رواية لأبي حنيفة بسنده عن عائشة ان رسول الله على كان يوتر بثلاث ، وقد رواه النسائي وابن السنى كلاهما عن ابن ابزي، وزاد ولا يسلم الا في آخرهن ، ورواه الحاكم وقال عثمان على شرطهما ، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه لا يسلم إلا في آخرهن ، وكذا روى النسائي والحاكم وقال عثمان ، على شرطهما ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على يوتر بثلاث ، ولا يسلم في ركعتي الوتر ، وفي رواية لابن ماجة والنسائي انه عليه الصلاة والسلام كان يوتر ويقنت قبل الركوع .

## مواقيت الإحرام

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم ، عن الاسود بن يزيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ) اي وعظهم ( فقال من اراد منكم الحج ) اي قصد إحرامه (فلا يحرمن الا من الميقات ) اي لا بعده اذ يجوز اجماعاً قبله بل هو افضل بشرط ، ( والمواقيت ) جميع ميقات وهو الوقت المعين استعير للمكان المبين ،

بها من غير أهلها: ذو الحليفة . ولأهل الشام ومن مر بها : الجحفة . ولأهل نجد ومن مر بها غير أهلها : ولأهل نجد ومن مر بها غير أهلها : يلملم . ولأهل العراق ولسائر الناس : ذات عرق .

والمواقيت ( التي وقتها ) بتشديد القاف اي عينها وبينها ( لكم ) اي لأجل احرامكم ( نبيكم ) أي هوينبيء وغيري من بعدكم ( كاهل المدينة ) خبر مقدم ( ومن مر بها ) ولمن مر بها، اي ولمن وصل اليها ( من غير اهلها ) كأهل الشام وغيرهم ( ذو الحليفة ) مبتدأ مؤخر ( ولأهل الشام ) على عادتهم القديمة ، ( ومن مر بها ) من غير اهلها كأهل مصر وغيرهم ( الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء ، وهو المسمى اليوم بالرابغ ( ولأهل نجد ومن مر بها ) من غير أهلها (قرن ) بفتح القاف، وسكون الراء قرن المنازل وهو موضع معروف ووهم الجوهري في ضبطه بفتحتين فإنه قبيلة ينسب إليه أويس (ولأهل اليمن ومن مر بها غير أهلها) كأهل الهند ( يلملم ) ويقال المسلم ، ( ولأهل العراق ) من الكوفيين والبصريين ( ولسائر الناس ) اي لمن مر على طريقهم ( ذات عرق ) بكسر فسكون ، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله كاهل اليمن يلملم ممن هن لهن ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ممن هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمن حيث أنشأ حتى أهل من مكة .

واما توقيت ذات عرق ففي مسلم عن أبي الزبير ، عن جابر قال : سمعت احسبه رفع الحديث الى رسول الله على قال مَهَلُ أهل المدينة إلى ان قال ومهل أهل العراق من ذات عرق ، وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة ، ورواه مرة اخرى على ما اخرجه ابن ماجة عنه ولم يشك ، ولفظه ومهل أهل الشرق ذات عرق ، وكذا أخرجه البزار في مسنده عن ابن عباس ، واخرج ابو داود عن عائشة انه على وقت الأهل العراق ذات عرق وكذا اخرجه عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر .

وبه (عن حمَّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم) عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول

عن حماد عن أبي سليمان عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يخرج الى صلاة الفجر ورأسه يقظمن غسل جنابة باحتلام وجماع ثم يظل صائماً .

عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عائشة أم المؤ منين قالت: لما أغمي على رسول الله على قال: « مروا أبا بكر وليصل بالناس » .

الله على احياناً ( يخرج الى صلاة الفجر ) اي فرض الصبح لأهل الجماعة ، ( ورأسه ) اي وشعره (فيقظ ) بضم القاف ، اي يقطر ( من غسل جنابة ) أي من اثر غسلها (باحتلام وجماع ) الواو بمعنى التنويعية ويحتمل الترديدية ، فإنه قد ورد أن النبي محفوظ الاحتلام والأظهر أن يكون جماع عطف تفسيره بجنابة ، ويؤ يده ما سيأتي من رواية فيها بلفظ من جنابة من جماع ، ( ثم يظل ) بفتح الظاء المعجمة اي يصير في نهاره ( صائماً ) للفرض او النفل .

والحديث رواه مالك واصحاب الكتب الستة عن عائشة وأم سلمة بلفظ: كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ، وقد اجمعوا على أن من أصبح صائماً وهو جنب أن صومه صحيح ، وان المستحب أن يغتسل قبل طلوع الفجر ، وعن بعض السلف أنه يبطل صومه ويمسك ويقضي ، وعن الحسن إن اخره بغير عذر بطل ، وعن النخعي ان كان نوى الفرض يقضى .

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم عن علقمه ، عن عائشة ) اي بنت الصديق ( ام المؤ منين ) أي أحد الزوجات الطاهرات (قالت : لما أغمي ) بصيغة المجهول ونائب الفاعل ( على رسول الله على قال : مروا ابا بكر ) الخِطَابُ لاهل بيت النبوة او لعائشة ولمن حولها او بها وحدها والجمع لتعظيمها ( فليصل بالناس ) اي إماماً لهم

فقیل: ان أبا بكر رجل حصر. وهو یكره أن یقوم مقامك. قال ﷺ: « افعلوا ما آمركم به ».

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة عمّا يقطع الصلاة فقالت: يا أهل العراق تزعمون الحمار والكلب والسنور يقطعون الصلاة إذا مر بين يدي المصلي ولم يكن له سترة قرنتمونا معشر

وبه (عن حماد عن ابراهيم، عن الأسود بن يزيد انه سأل عائشة عما يقطع الصلاة) أي من المارين فقالت (يا اهل العراق) ارادت به بعض الكوفيين (تزعمون الحمار والكلب والسنور) بكسر السين المهملة وتشديد النون ، المفتوحة ، أي الهرة (يقطعون الصلاة إذا مر بين يدي المصلي ، ولم يكن له سترة) ، وفيه تغليب ذوي الغفول على غيرهم قرنتمونا معشر النساء

 <sup>(</sup>١) قال في اللمعات شرح المشكاة ، قال سيدنا على كرم الله وجهه لأبي بكر رضي الله عنه : قد قدمك
رسول الله ﷺ في أمر ديننا فمن الذي يؤخرك في دنيانا .

النساء بهم . أدرأ المار ما استطعت فإن اندفع والا فلا يضرك .

كان النبي ﷺ يصلي وأنا نائمة الى جنبه . عليه ثوب جانبه علي . وفي رواية قالت : كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضة .

بهم ) اي بالحمار والكلب والهرة ومثالهم .

ولعل وجه صيغة جمع المذكر الموضوع لذوي والعقول على طريق المشاكلة والمقابلة (أدرأ) بفتح أمر الخطاب العام لسائل وغيره من الأنام اي ادفع (المار) مطلقاً (ما استطعت)، بالإشارة او اليد على وجه اللطافة ؛ (فإن اندفع) فبها (والا فلا يضرك) من يمر الانفسه فإنه لا يقطع صلوتك شيء .

والأحاديث الواردة في قطعها محمول على قطع كمال الحضور فيها فإن القلب يتشوش بمشاهدة شيء يمر بين يديه ، وفي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة لو مر بين يدي المصلي مارً لم تبطل صلوته ، عند الثلاثة ، وان كان المار حائضاً أو حماراً او كلباً أسود .

وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الاسود ، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء .

وممن قال بالبطلان عند مرور ما ذكر ابن عباس وانس والحسن البصري (كان النبي على يصلي ، وأنا نائمة الى جنبه ) اي في غاية من قربة ، كما يشير إليه (عليه ثوب جانبه عَلَي )، وفيه دليل عَلى أنه يجوز صلاة الرجل إلى جنب امرأة مطلقا ، كما قاله مالك والشافعي .

وقال ابو حنيفة يبطل صلاة الرجل الى جنبه إذا حاذته امرأة في صلاة مشتركة أداء وتحريمه بشر وط اخر محل بسطها كتب الفقه وكأنها رضي الله عنها استدلت بهذا الحديث انه لا فرق في مقام قرب المرأة بين أن يكون في جنب المصلي ، أو بين يديه ، ( وفي رواية قالت ، كان رسول الله وانا معترضة ) اي نائمة او مضطجعة بالعرض بينه وبين القبلة هذا اقوى في مقام القبلة لما سبق من المقالة ، فإن بقائها معترضة أقوى من مرورها .

وبه عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي على قال : « الولد للفراش . وللعاهر الحجر » .

عن حماد . عن ابراهيم قال : قال عبد الله قال رسول الله على : « ما بين السرة الى الركبة عورة » .

(وبه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الاسود ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي على سلم قال الولد ) ذكرا كان او أُنثى إذا حصل بِطَريق السفاح لا عَلى وَجْهِ النِكَاحْ ( لِلِفِرَاش ) بكسر الفاء وهو ما يسترك كناية عن المرأة تكون محصنة (۱) او غيرها حُرَّة كانت أو أمة (وللعاهر ) بكسر الهاء أي الرجل الزاني ، إذا كان محصناً ( الحجر ) أي الرجم او التراب كناية عن قتله ، والحديث صحيح مشهور كاد أن يكون متواتراً ، فقد روى البخاري ومسلم وابو داود ، والنسائي وابن ماجة ، عن عائشة ، والثلاثة عن ابي هريرة وابو داود ، عن عثمان . والنسائي ، عن ابن مسعود ، وعن ابن الزبير . وابن ماجة ، عن عمر وابي إمامة .

وبه (عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله) أي ابن مسعود قال: (قال رسول الله على ما بَيْنَ السَّرةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةً ) الحديث رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر ، وروى الدارقطني ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي أيوب قال سمعت النبي على يقول: ما فوق الركبة من العورة ، وما اسفل من السرة من العورة ، ورواه أيضاً عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ان رسول الله على قال : فإن ما تحت سُرُته إلى ركبته عورة ، وعن علقمة ، عن على كرم الله وجهه قال : فإن ما تحت سُرُته إلى ركبته عورة ، وعن علقمة ، عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول الله على : « الركبةُ مِنَ العَوْرَةِ » واعلم ان ستر العورة عن الاجنبي واجب الإجماع ، وهو مشروع في الصلاة حتى عن نفسه إلا عند مالك ، فإنه قال بوجوبه ، كما قال به أئمتنا في حال طوافه ، واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست

<sup>(</sup>١) بذا الحديث كاد ان يكون متواتراً .

الولاء لمن أعتق

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقالت مواليها . لا نبيعها إلا أن تشترط الولاء لنا . فذكرت ذلك للنبي على فقال : « الولاء لمن أعتق » .

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي على لما مرض المرض الذي فيه قبض استحل أن يكون في بيتي أيام مرضه . فأحللن

بعورة ، وأما الركبة فقال مالك والشافعي واحمد ليست من العورة ، وقال ابو حنيفة انها منها .

وبه قال بعض الشافعية ، وقيل العورة هي السوءتان وبه قال بعض اصحاب الظاهر واصل ذلك كله قوله تعالى ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ ﴾ (١) اي قبل ودبر . الطاهر واصل ذلك كله قوله تعالى ﴿ الولاء لمن أعتق

وبه (عن حماد عن ابراهيم ، عن الاسود عن عائشة أنها ارادت ان تشتري بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الاول وهي اسم جارية (لتعتقها فقالت مواليها) بفتح الميم اي اهلها : (لا نبيعها إلا أن تشترط) بصيغة المتكلم او الغائبة ، أو المحجهول الغائب ؛ أي تشترط (الولاء) بفتح المواو ، وهو عبارة عن عصوبة مواخية ، وعصوبة النسب يرث منها المعتق والمعنى : أن يكون الولاء لنا قالت عائشة : (فذكرت ذلك) بصيغة المتكلم والمعنى : سألت عن صحة ما صدر عنهم هنالك (النبي على فقال: الولاء ليمن أعْتَقَ) سواء شرط ، أو لم يشترط ، فان الشرط الذي يخالف الشرع باطل ، والحديث المرفوع رواه أحمد والطبراني ، عن ابن عباس ، وقد جاء من عائشة ألفاظ مختلفة بطريق متعدد في بعضها أمور مشكلة تولينا بحلها في فتح الوفاء لشرح الشفاء .

وبه (عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان النبي السي المرض الذي فيه قبض ) اي وجه الشريف (استحل ) أي التمس من سائر نسائه (أن يكون في بيتي أيام مرضه) لعدم قدرته على القسم بينهن ، ولوجود المشقة عليه (۱) الاعراف ۳۱.

له . وجعلنه في حلّ . قالت : فلما سمعت ذلك . فقمت مسرعة فكنست بيتي وليس لي خادم . وفرشته فراشاً حشو مرفقة الإذْخِر فأتى رسول الله على على فراش .

في تردده اليهن ( فاحللن له ) اي أجزن له ؛ ( وجعلنه في حل ) من جهة رضائه ( قالت) : اي عائشة ( فلما سمعت ذلك )، اي إحلالهن في قيامه عندي ( فقمت مسرعة فكنست أي انظفت (بيتي ) اي حجرتي ( وليس لي خادم ) أي من يخدمني ، ويعينني ( وفرشته فراشاً ) بكسر الفاء اي ما يفرش للاضطجاع ( حشو مرفقه ) بكسر الميم وفتح الفاء اي مُخَدَّتهُ ( الإِذْخِر ) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمة نبت معروف بمكة المكرمة ، ( فأتي رسول الله علي يهادي ) بضم الياء وكسر الدال اي يمشي بين رجلين معتمداً عليهما من قوة ضعفه، وكثرة تمايله ( حتى وضع على فراش ).

وفي البخاري قالت عائشة لما ثقل مرض رسول الله على واشتدوجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذنً له فخرج وهو بين الرجلين تخطر جلاه في الأرض بين عباس ابن عبد المطلب، وبين رجل آخر، قال عبد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة ، فقال لي عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ، قلت : لا ، قال ابن عباس : هو علي بن أبي طالب الحديث .

وفي رواية مسلم عن عائشة فخرج بين الفضل بن عباس ورجل آخر ، وفي اخرى رجلين أحدهما اسامة .

وعند الدارقطني اسامة والفضل ، وعند ابن سعد الفضل وثوبان ، وعند ابن حبان في اخرى بريرة ونوبة بضم النون وسكون الواو وموحدة اسم امة ، والجمع بين الروايات على تقدير ثبوتها عن الثقاة بأن يقال تعدد خروجه متعددة من اتكأ عليه .

ولكن خروجه الأخير الى بيت عائشة ما يتصور فيه التعدد إلا باعتبار أول

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كأني أنظر الى بياض قدمي رسول الله على وحيث أتى الصلاة في مرضه .

خروجه بين رجلين ، وأول دخوله عند هاتين جاريتين ولا يبعد أن هذه الجماعة كلهم كانوا معه ومتقاربين حوله بحيث اشبه حالهم كما يشير اليه إبهام الرجل الآخر في قول عائشة ، وإلا فحاشا أنها كانت نكرت علياحتى ما احبت ان تذكره بلسانها هذا .

وكان ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة أو زينب بنت جحش ، او ريحانة ، والمعتمد هو الأول على أنه يجمع بالابتداء الحقيقي والاضافي نظراً إلى حال مرضه من شدته وضعفه ، ويؤ يده ما رواه أحمد والنسائي ، عن عائشة أن رسول الله على اتى ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا اجد صداعاً في رأسي ، وأنا اقول وارأساه قال : بل أنا واراساه ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ، ودفنتك فقالت لكاني به والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فاعرست فيه ببعض نسأئك فتبسم رسول الله على ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه .

وروى أحمد عن عائشة أنه على قال لنسائه اني لا استطيع ان ادور في بيوتكن فإن شئتن اذنتن لي ، وفي رواية هشام بن عروة ، عن ابيه عند الاسمعيل كان يقول : اين انا حرصاً على بيت عائشة ، فلما دكان يومي اذن له نساؤه. وذكر ابن سعد باسناد صحيح ، عن الزهري ان فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت لهن : انه يشق عليه الاختلاف ولامتنع من الجمعة، والله اعلم .

وبه (عن حماد عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى بياض قدمي رسول الله على وحيث أتى الصلاة في مرضه ) ، وفي البخاري من حديث انس أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين ، وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله على وقد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم ، وهو في صفوف الصلاة ، ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ، وظن أن رسول الله على يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم

#### خيار العتق

عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها أعتقت بريرة ولها زوج مولى فخيرها رسول الله على فاختارت نفسها ففرق بينهما . وكان زوجها حرّاً .

فرحاً برسول الله على فأشار إليهم بيده على ان أتموا صلاتكم ، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر .

## تأكيد أمر الإمامة

وفي رواية فتوفي من يومه وفيه اشارة إلى تأكيد أمر الإمامة المشير إلى حجة الخلافة للصديق وتقرير بمنصبه في مقام التحقيق والله ولي التوفيق .

#### خيار العتق

وبه (عن حماد عن ابراهيم ، عن عائشة أنها أعتقت بَرِيرة ولها زوج ولي ) أي معتق لأبي أحمد ( فخيرها رسول الله على فاختارت نفسها ففرق بينهما ) بمجرد فسخها فإن خيار العتق لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البلوغ كما صرح به ابن الهمام ، ( وكان زوجها حراً ) إعلم أن الأمة اذا أعتقت خيرت سواء كانت تحت حر أو عبد ، وقال الشافعي لا خيار لها وزوجها حر ، وبه قال مالك وأحمد ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بريرة وعدمها فمما يدل على أنه حر ما رواه الجماعة الا مسلماً من حديث ابراهيم ؛ عن الأسود ، عن عائشة واللفظ للبخاري انهاقالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها ، وان أهلها يشترطون ولاءها فقال: اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتقها قالت : فاشتريتها فأعتقتها، قال : وخيرت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا ، وكذا ما كنت معه ، قال الأسود : وكان زوجها حراً .

ورواه البخاري أيضاً من حديث الحكم ، عن ابراهيم ، وفي آخره قال الحكم : وكان زوجها حراً ، ومما يدل على أنه كان عبداً ما روى الجماعة الا مسلماً ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له مغيث كأني أنظر اليه يطوف خلفها يبكي دموعه تسيل على لحيته .

## حديث أهل النار

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ربعي بن حراش عن حذيفة ان رسول الله على قال : « يخرج الله قوماً من الموحدين من النار بعد ما امتحشوا فيدخلهم الجنة . فيستغيثون بالله بما يسميهم أهل الجنة . فيذهب الله عنهم » .

فقال النبي عَلَيْهُ للعباس : « يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ شَيِدَّةِ حُبّ مُغِيث بَريرَة وَمِنْ شَيدًة بُغْضها مُغيثاً » فقال لها عليه السلام لو راجعتيه فقالت يا رسول الله أتأمرني به فقال عليه الصلاة والسلام : إنّما أنا شَافع ، قَالَتْ : لا حاجَة لي فيه .

قال الطحاوي وإذا اختلفت الآثار وصحت الاخبار وجب التوفيق كما هو شأن أهل التحقيق فتقول: أنا وجدنا الحرية تعقب الرقبة، ولا تنعكس القضية، فيحمل على أنه كان حراً عندما خيرت عبداً قبله ،ثم أسند عن طاؤس أنه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت ولو كانت تحتقرشي. وعن ابن سيرين والشعبي: تخير حراً كان زوجها أو عبداً، وعن مجاهد: تخير، وان كانت تحت أمير المؤمنين.

# حديث أهل النار

وبه (عن حماد عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن ربعي ) بكسر راء وسكون موحدة وعين مهملة بعدها ياء النسبة من اجلاء التابعين ( بن حراش ) بكسر الحاء المهملة وفتح راء فألف فمعجمة ، ( عن حذيفة ) أي ابن اليمان ( أن رسول الله علم قال : يخرج الله قوماً من الموحدين ) أي من المؤ منين ( من النار بعدما امتحشوا ) بصيغة الفاعل افتعال من المحش ، بمهملة فمعجمة احتراق الجلد واللحم وظهور العظم أي احترق لحماً فصاروا فحماً أي كالفحم في سواده ، ( فيدخلهم الجنة ) وفق مراده ( فيستغيثون بالله ) في اذهاب علامة كونهن في النار سابقاً ( بما يسميهم ) أي بسبب تسميتهم ( أهل الجنة ) إياهم الجهنميين ، ( فيذهب الله عنهم ) تلك العلامة ويطيب عيشهم في دار السلامة من غير الملامة ، والحديث رواه الحافظ أبو

عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله عليه ضعفة أهله منهم من جمع بليل وقال لهم : « لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » .

نعيم كما ذكره القرطبي في حديث طويل يقول الله: يا جبرائيل انطلق فاخرج من النار من أمة محمد فيخرجهم وقد امتحشوا فيلقيهم في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحيوان، فيمكثون فيه حتى يعودوا انضر ما كانوا ثم يأمر بادخالهم الجنة مكتوب على جباههم هؤ لاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيعرفون من بين أهل الجنة بذلك فيتضرعون الى الله، تعالى أن يمحو عنهم تلك التسمية فيمحوها الله عنهم.

<sup>(</sup>١) العاديات ٥.

<sup>(</sup>۲) الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة .

عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله عند الله من ألف : « إذا مات أحدكم مغموماً مهموماً كان أفضل عند الله من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله » .

إجماع الأئمة على نجاسة الخمر

عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: لعنت الخمر

رخص الدعاء أن يرموا ليلا ، وذكره أيضاً في مصنفه عن عطاء مرسلاً .

# والليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة دون اللاحقة

ورواه الدارقطني بسند ضعيف وزاد فيه واية ساعة شاؤ وا من النهار وحمله صاحب الهداية من أصحابنا على الليلة الثانية والثالثة لما عرف أن وقت رمي كل يوم إذا دخل من النهار وامتد إلى آخر الليلة التي يتلو ذلك النهار فيحمل على ذلك جمعاً بين الأخبار والليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة ، دون اللاحقة

#### كسب الحلال فرض عين

وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال: رسول الله على إذا مات أحدكم مغموماً) أي حزيناً بحيث يغم فؤ اده (مهموماً) تأكيد لما قبله من سبب العيال وكسب الحلال الذي هو فرض عين عند أهل الكمال (كان) في تلك الحال (أفضل عند الله من الف ضربة بالسيف في سبيل الله) فإنه فرض كفاية في غالب الأحوال.

#### طلب الحلال جهاد

وقد روى القضاعي عن ابن عباس ؛ وأبو نعيم في الحلية : طلب الحلال جهاد ، وروى الطبراني عن ابن مسعود طلب الحلال فريضة .

وروى الديلمي عن انس طلب الحلال واجب على كل مسلم ، وروى ابن عساكر ، عن انس من مات كالا في طلبالحلال مات مغفوراً له .

اجمع الأئمة على نجاسة الخمر الاما حكي عن داود فإنه قال بطهارتها

وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ، لعنت الخمر ) يحتمل

# وعاصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها . المؤمن ليس يتنجس

عن حماد عن ابراهيم عن رجل . عن حذيفة أن رسول الله على مد يده اليه فدفعها عنه . فأمسكها عنه . فقال رسول الله على : « ما لك » . قال : إني جنب فقال رسول الله على : أرنا يدك . فان المؤ من ليس يتنجس .

أن يكون بصيغة المتكلم المعلوم وان يكون على بناء المجهول للمؤنث ، وهو الأظهر الموافق لرواية الأكثر ( وعاصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها ) ظاهره انه موقوف ، ولكنه في الحكم مرفوع ، وقد رواه أبو داود والحكم ، عن ابن عمر مرفوعاً : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحصلة والمحمولة اليه وآكل ثمنها أو أجمع الأئمة على نجاسة الخمر الاما حكى عن داود انه قال بطهارتها مع تحريمها .

## المؤمن ليس يتنجس

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم عن رجل ) في جهالة الراوي أبحاث محله أصول الحديث ، وقد شرحت شرح النخبة الذي هو عمدة أهل التحديث .

(عن حذيفة أن رسول الله على مد يده إليه) أي إلى حذيفة ، ولعله أراد المصافحة به ( فدفعها عنه ) بأن جذب يد نفسه عن يد النبي على كما يحسس في رواية ( فأمسكها عنه ) رعاية للأدب حيث زعم أنه يتنجس بالجنابة ظاهراً فلا يكون طاهراً ( فقال رسول الله على : « مَا لَك ) أي شَيْء باعث لَك عَلى فِعْلَك أو مانع لك عن أخذك (قال : إني جنب فقال رسول الله على أرنا يدك ) أي أعطنا اياها ( فان المؤمن ليس يتنجس » ) أي حقيقة لا ظاهراً ولا باطناً وانما يتجنس حكماً في أحكام مخصوصة بخلاف الكافر فإنه نجس باطناً وقد يتنجس ايضاً ظاهراً كما يشير اليه قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١) وهذا قول الجمهور وقال ابن عباس اعيانهم

<sup>(</sup>١) التوبة ٢٨

عن حماد عن حذيفة أن رسول الله على : مديده إليه فأمسكها عنه . فقال رسول الله على : « ان المسلم لا يتنجس » . صد الكلب

عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم فقلت يا رسول الله: إنا نبعث الكلاب المعلمة. فنأكل مما أمسكن علينا نجاسة كالكلب والخنزير، وقال الحسن: هم نجس العين، فمن صافحهم وجبت عليه غسل يده، هذا وقوله يتنجس: يحتمل ان يكون بضم الجيم مضارعاً وأن يكون بفتحتين مصدراً بمعنى النجاسة أو بفتح وكسر متنجس ويؤ يد الأول قوله، وفي رواية المؤمن، لا يتنجس.

وبه (عن حماد عن حذيفة) ، وفي هذا الاسناد اللاحق أن جهالة الراوي في الاسناد السابق لا يضر مع احتمال انقطاع والله أعلم بالحقائق (أن رسول الله على مديده إليه فأمسكها عنه فقال رسول الله على: ان المسلم لا ينجس، وهذا الحديث مجمل ما تقدم ، وفيه زيادة إفادة أن المؤمن والمسلم واحد شرعا ، وان فرق بينهما لغة كما حقق في محله هذا ، أو في الحديث الأول جمع بين الفعل والقول ليكون أدل على المقصود .

#### ضيد الكلب

وبه (عن حماد عن ابراهيم) أي النخعي ، (عن همام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى (بن الحارث) نخعي تابعي جليل سمع ابن مسعود وعائشة وغيرهما من الصحابة ، (عن عدي بن حاتم) الطائي قدم علي بن أبي طالب وشهد صفين والنهروان ، ومات بالكوفة سنة سبع وستين وهو ابن مائة وعشرين روى عنه جماعة قال : سألت رسول الله عنه هذا اجمال وبيانه (فقلت : يا رسول الله إنا نبعث) أي نرسل (الكلاب المعلمة) بفتح اللام المشددة وهي التي يوجد فيها ثلاثة اشياء إذا شليت أي أرسلت أشلشلت إذا زجرت انزجرت واذا أخذت الصيد امسكت ولم تأكل فإذا تعدد ذلك منها كانت معلمة وأقله مرتين عند أبي حنيفة وأحمد وثلاث مرات عند الشافعي ولا يشترط ذلك عند المالكية وقال الحسن يصير معلمة بالمرة الواحدة فيحل قتيلها اذا جرحت بارسال صاحبها له (فنأكل مما أمسكت علينا فقال) أي النبي عليه قتيلها اذا جرحت بارسال صاحبها له (فنأكل مما أمسكت علينا فقال) أي النبي

فقال: « اذا ذكرت اسم الله عليه ما لم يشتركها كلب غيرها. فأنت وان قتل فلا تأكل وان قتل ». قلت يا رسول الله: أحدنا يرمي بالمعراض. قال على الله : « إذا رميت فسميت الله فخرق فكل فإن أصاب بعرضه فلا تأكل ».

(إذا ذكرت اسم الله عليه) أي عند ارسالها ، وهذا شرط عند أبي حنيفة في حال الذكر ، فإن تركها ناسياً حل أو عامداً فلا وقال الشافعي منه وقال داود والشعبي والنخعي وأبو ثور شرطي في الاباحة ممن تركها عامداً أو ناسياً لم توكل ذبيحته (ما لم يشتركها كلب غيرها) بتسمية او بدونها (فأنت) أي كل منها ، (وان قتل) بعد امساكهما من غير مشاركة غيرها (فلا تأكل وإن قتله قلت يا رسول الله احدنا يرمي بالمعرض) بكسر الميم سهم بلا ريش ، (قال: إذا رميت) أي أردت أن ترمي (فسميت الله فخرق) أي جرح ، (فكل ، فإن اصاب بعرضه) أي ولم يخرق (فلا تأكل) .

وصدر الحديث رواه البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا ثابت بن زيد عن عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، عن النبي على : قال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فامسك ، وقتل فكل وان أكل فلا تأكل فإنما امسك على نفسه ، وإذا خالطة كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الأثر ، ( إلا أثر سهمك ) فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل (١) واعلم ان العلماء اختلفوا فيما اذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئاً فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه .

وبه قال أبو حنيفة وعطاء وطاؤ س والثوري والشعبي وهو أصح قولي الشافعي لقوله عليه السلاة والسلام : « وإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ علَى نَفْسِهِ » ورخص بعضهم في أكله .

<sup>(</sup>١) البخاري باب الصيد اذا غاب عنه يومين أو ثلاثة حديث رقم (١٦) .

عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله إذا كان رطباً .

عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه رأى جرير بن عبد

وبه قال مالك لما روى عن أبي الثعلبة الخشني قال : قال رسول الله على إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه .

وبه (عن حماد عنابراهيم) أي النخعي (عنهمام بن الحارث عن عائشة قالت كنت أفرك) بفتح الراء وقد يضم أي أدلك (المني) أي اليابس (من ثوب رسول الله الله وفي صحيح ابي عوانة عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله الإذاكان يابساً وامسحه أو اغسله) شك الحُميدي (إذاكان رطباً) ورواه الدارقطني واغسله من غيرشك، وفي مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر الى أثر الغسل فيه وروى الدارقطني عن عمار بن ياسر قال أتى علي رسول الله وأنا على بير ادلو في ماء ركوة قال يا عمار ما تصنع قلت يا رسول الله بأبي وأمي اغسل ثوبي من نجاسة اصابته فقال يا عمار انما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينك والماء الذي في ركوتك الاسواء .

فهذا كله يدل على كون المني نجساً وان يابسه يطهر بالفرك ، ورطبه بالغسل وهو قول أبي حنيفة .

وقال مالك يغسل بالماء رطباً كان أو يابساً ، والأصح من مذهب الشافعي وأحمد طهارة المني واستدلا بما روى الدارقطني موقوفاً على ابن عباس ، روي مرفوعاً ولا ثبت أخرجه البيهقي من طريق الشافعي موقوفاً ، وقال هو الصحيح .

وبه ( عن حماد ، عن ابراهيم ، عن همام بن الحارث أنه رأى جرير بن عبد

الله توضأ . ومسح على خفيه . فسأله عن ذلك . فقال : إنبي رأيت رسول الله على وإنما صحبته بعد ما نزلت المائدة .

عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله خزيمة . أنه مرَّ على رسول الله على أبي عبد الله على أعرابي . يجحد بيعه فقال خزيمة : أشهد

الله ) أي البجلي قال : أسلمت قبل موت النبي على بأربعين يوماً نزل الكوفة وسكنها زماناً ثم انتقل الى فرضياء مات بها سنة احدى وخمسين، روى عنه خلق كثير ( توضأ ومسح على خفيه فسأله ) أي همام ( عن ذلك ) أي جوازه حضرا أو سفرا ( فقال : إني رأيت رسول الله على وإنما صحبته بعد ما نزلت المائدة ) فأية الوضوء فيها لم تكن ناسخة ، بل المسح محمول على حال لبس الخف ، كما أن الغسل محمول على حال كشف الرجل ، وبه يجمع بين القراءتين فإن الآية في الجملة مجملة ، وفعله عليه الصلاة والسلام ، كأقواله لأحكام القرآن مبينة قال تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نَزِّلَ إليهم ﴾ (١) وأحاديث المسح على الخفين كاد أن يكون متواتراً ، بل هو متواتر في المعنى وقد اجمعوا على جواز المسح عليهما في السفر والحضر الا مالك في رواية عنه أنه لا يجوز في الحضر وخالفهم الخوارج والروافض .

#### حديث خزيمة

وبه (عن حماد عن ابراهيم عن أبي عبد الله خزيمة ) بضم معجمة وفتح زاي مصغراً ابن ثابت ، ويكنى أبا عمارة بضم العين الانصاري الأوسي يعرف بذي الشهادتين شهد بدراً ، وما بعدها كان مع علي يوم الصفين فلما قتل عمار بن ياسر جرَّد سيفه فقاتل حتى قتل روى عنه ابناه عبد الله وعمارة وجابر بن عبد الله ( انه مرَّ على رسول الله على الرسول الله على الله عنه على بنكر أنه باع فرساً لرسول الله على ( فقال خزيمة : أشهد لقد أو استئناف بيان أي ينكر أنه باع فرساً لرسول الله على ( فقال خزيمة : أشهد لقد

<sup>(</sup>١) النحل ٤٤ .

لقد بعته . فقال رسول الله على : « من أين علمته » . قال : تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك . فجعل رسول الله على شهادت شهادة رجلين .

وفي رواية أنه مر بأعرابي وهو مع رسول الله على وهو يجحد متعاقد عقدة مع رسول الله على . فقال له عقدة مع رسول الله على . فقال خزيمة : أشهد أنك قد بعته . فقال له رسول الله على : « من أين علمت ذلك » . فقال : تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك فإذا جئت بخبر مما وقع في الأرض فلا نصدقك ؟ قال :

بعته ، ) والحال أنه لم يشهده ( فقال رسول الله على من اين علمته ) أي كيف يظهر بيعه عندك حتى شهدت به عدم حضورك ؟ ( قال : تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك ) والمعنى أنك صادق مصدوق ونصدقك في المغيبات وهذا من جملة تلك الحالات وهو مقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحِي الحالات وهو مقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحِي الحالات وهو مقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحِي الحالات وهو مقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللهَوَى إِنْ هُو إِلاَّ وَحِي المالات وهو مقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللهَوَى إِنْ هُو إِلاَّ وَحِي المالات وَلَيْنَ أَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى حكمها .

( وفي رواية أنه مر باعرابي ) أي وهو ممن قال الله تعالى فيهم : ﴿ الأعراب أَشَدٌ كَفراً ونفاقاً وأَجْدرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ ﴿ (٢) ( وهو مع رسول الله ﷺ ) أي مقارناً له ( وهو ) أي الأعرابي ( يجحد متعاقد عقده ) أي ذلك البيع ( مع رسول الله ﷺ ) .

فقال خزيمة أشهد أنك قد بعته (فقال له رسول الله على الله علم علمت ذلك ) أي مع أنك ما حضرت هنالك ( فقال تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك فإذا

فجعل رسول الله ﷺ شهادت بشهادة رجلين حتى مات . فقال خزيمة . وفي رواية . أجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات .

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ان رسول الله ﷺ قال لسودة ، وكانت تحت ابن عم لها ، حين طلقها : اعتدّي .

جئت بخبر مما وقع في الأرض، فلا نصدقك؟ قال فجعل رسول الله على شهادته بشهادة رجلين ) في تلك القضية وغيرها (حتى مات ) أي النبي على يعني ولم ينسخ هذا الحكم بغيره والحديث رواه عبد الرزاق ، عن خزيمة أن أعرابياً باع من النبي في فرساً انثى ، ثم ذهب فزاد على النبي في ، ثم جاحد أن يكون باعها فمر بهما خزيمة بن ثابت ، فسمع النبي في يقول : ابتعتها منك ( فقال خزيمة : ) نشهد على ذلك فما ذهب الأعرابي قال له النبي في : أحضرتنا ؟ قال : لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق إذ لا تقول إلا حقا .

قال: فشهادتك شهادة رجلين، ( وفي رواية ، أجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات هي ) رواها ابن عساكر والدارقطني في الأفراد عنه أنه جعل شهادته بشهادة رجلين ، وهذا من خصوصيات خزيمة لم يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة ، وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي النبي هو وتصرفه في حدود الله وأحكامه ، ولو كانت في نصوص كلامه. وقد روى أبو يعلى وأبو نَعيم وابن عساكر ، عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ها اشترى فرساً من سوار بن قيس المحاربي فجحد ، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله وعلى الشهادة ولم تكن معنا حاضراً قال : صدقتك بما جئت به ، وعلمت انك لا تقول إلا حقا فقال له رسول الله وعلى فحسبه .

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله على قال لسودة ) أي بنت زمعة ، وقد أسلمت قديماً ، وبايعت، (وكانت تحت ابن عم لها) أسلم معها وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، فلما قدما مكة مات زوجها فتزوج على بمكة بعد موت خديجة (حين طلقها: اعتدي ) أي بترك الزينة ،

عن حماد عن إبراهيم عن همام . أن رجلاً أضافته عائشة أم المؤ منين فأرسلت اليه بملحفة فالتحف بها الليل فأصابته جنابة فغسل الملحفة . فبلغ عائشة فقالت : ما أراد بغسل الملحفة . فانه لم يكن يحتاج الى غسلها . إنما كان يجزئه يفركه حين كان يابساً . لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله عليه ثم يصلي فيه .

ولو كان لم يجز لها أن تتزوج غيره على بعده لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبِـداً ﴾(١) .

وفي المواهب أن لما كبرت سودة أراد على طلاقها فسألته أنْ لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكها انتهى ، ويمكن الجمع بأنه عليه الصلاة والسلام لما طلقها وما هان عليها فراقها راجعها وأبقاها في عقد نكاحه ماتت سودة بالمدينة في شوال سنة أربعة وخمسين .

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم ، عن همام ) أي ابن الحارث ( أن رجلا أضافته عائشة ) أي تضيفه في دار ضيافتها ( أم المؤ منين ) بدل أو بيان ، أو خبر مبتدأ مقدر ، أو نصب على المدح ( فأرسلت اليه بملحفة ) بكسر الميم وسكون اللام ، وفتح الحاء أي بلحاف يتغطى به دفعا للبرد ونحوه ( فالتحف بها الليل ) أي ليلة ، أو في تلك الليل ( فأصابته جنابة ) ، أي من احتلام وتلطخ الملحفة بمنيه ( فغسل الملحفة ) كلها احتياطاً في حقها ( فبلغ عائشة ) أي غسلها ( فقالت ما أراد بغسل الملحفة فإنه لم يكن يحتاج الى غسلها إنما كان يجزئه ) من الأجزاء مهموز اللام ( يفركه ) أي يدلكه ( حين كان يابسا لقد كنت أفركه ) أي المني ( من ثوب رسول الله على ، ثم يصلي فيه ) ، أي ذلك الثوب ، والظاهر أنه كان بعلم النبي الله النبي المنه المنه المنه المنه المنه النبي المنه النبي المنه النبي المنه المنه

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٥٣ .

عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يخرج الى الفجر ورأسه يقطُر . ثم يظل صائماً .

عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أنهاقالت : كان النبي علي من الليل وأنا نائمة الى جنبه . وجانب الثوب على . عن

خصوصاً إذا تكرر منها مع التفاته ﷺ الى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله .

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على يخرج إلى الفجر ) أي صلاته مع الجماعة ( ورأسه يقطر ) بضم الطاء أي يتقاطر شعر رأسه ماء لقربه من غسل جنابة كائنة من جماع ( ثم يظل صائماً )، وقد سبق الكلام وعليه .

وبه (عن حماد، عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان النبي على يصلي من الليل ) أي صلاة التهجد على خلاف انها فرض عليه خاصة ، أو نسخ في حقه ، وحق امته عامة ، ( وأنا نائمة إلى جنبه وجانب الثوب ) أي طرف ثوبه الذي كان يصلي به واقع ( علي ) أي على بدني لكمال قربي منه ، وقد مر تحقيقه .

#### جبة ضيقة الكمين

وبه (عن حماد عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة من شعب همدان قبيلة وهو عامر بن شراحيل واشتهر به حتى سمي به ، وقيل : إنه منسوب إلى شعبان فإن أهل الكوفة يقولون في النسبة اليه شعبي ، وأهل الشام يقولون شعباني ولد في خلافة عمر رضي الله عنه قال : أدركت خمسمائة من الصحابة ، وقال : ما كتبت سواداً في البياض قطولا حدثت بحديث إلا حفظته قال ابن عُيينة : كان ابن عباس في زمانه واشعث في زمانه والثوري في زمانه .

قال الزهري : العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة ، والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام . مات سنة أربع ومائة ، وله اثنان وثمانون سنة ( عن

حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة الثقفي قال: وضأت رسول الله على وعليه جبة ضيقة الكمين. فأخرج يديه من تحتها ومسح على خفيه.

المغيرة بن شعبة الثقفي ) أسلم عام الخندق ، وقدم مهاجراً نزل الكوفة ، ومات بها سنة خمسين وهو ابن سبعين وهو أمير لمعاوية بن أبي سفيان وفي الشمائل ، عن عروة الشعبي بن مغيرة ، عن أبيه قال : ( وضأت رسول الله على ) بتشديد الضاد أي سكبت عليه ماء وضوئه ، ففيه جواز الاستعانة في أمر العبادة ، ( وعليه جبة ) وهي بضم الجيم وتشديد الموحدة ثوب معروف ، وقد قيل : جبة البرجنة الردمية كذا في أكثر روايات الصحيحين ، وقع في رواية الترمذي رومية ولأبي داود جبة من صوف من جبات الروم ، ولا منافاة بينهما لأن الشام حينئذ كان تحت ملك الروم ويبعد أن يكون نسبة هيئتها المعتاد لنسبها إلى إحداهما ، ونسبة خياطتها أو قماشها إلى الأخرى ( ضيقة الكمين ) بحيث لم تقدر على كشف ساعديه ليغسلهما ( فأخرج يديه من تحتها ) أي من أسفل الجبة ( ومسح على خفيه ) .

وفي رواية أن رسول الله المسح على الخفين وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من اسفل الجبة وفي رواية البخاري عنه قال : كنت مع النبي في سفر فقال : أمعك ماء قلت : نعم ، فنزل عن راجلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه ، وعليه جبة شامية من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل من الجبة فغسلهما ومسح براسه وعلى خفيه ، وفي رواية مالك وأحمد وأبي داود وكان في غروة تبوك ، وفي الموطأ ومسند أبي داود أن ذلك كان عند صلاة الصبح وفي رواية لمسلم قال : فأقبلت معه حتى وقيه الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم فأدرك النبي الركعة الأخيرة ، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله على يتم صلاته فأفزع ذلك

#### التشهد

عن حماد عن ابراهيم عن أبي وائل شقيق بن أبي أسلم . عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا صلينا خلف النبي على نقول السلام على الله . فأقبل علينا النبي فقال : « ان الله هو السلام فاذا تشهد أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

الناس ، وفي أخرى قال المغيرة : فأردت تأخير عبد الرحمن فقال على دعه ، وفي الحديث زوائد وفوائد كوامل ذكرتها في شرح الشمائل .

#### التشهد

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم ، عن أبي وائل شقيق بن أبي أسلم ) وقد مر ذكره ، (عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا صلينا خلف النبي فقول : السلام على الله ) وفي رواية زيادة بن عبادة السلام على جبرائيل وميكائيل فيهما قراءة مشهورة ( فأقبل علينا فقال : إن الله هو السلام ) أي بذاته ولا يحتاج الى الدعاء به من جانب مخلوقاته ، ( فإذا تشهد أحدكم ) أي أراد أن يتشهد ، وسمى هذا الدعاء تشهداً لاشتماله على الشهادتين مع زيادة الثناء عليه سبحانه والسلام على رسوله والصالحين من خلقه ( فليقل ) : أي وجوباً ( التحيات لله ) أي له خالصاً جميع الدعوات القولية ( والصلوات ) أي الطاعات البدنية ( والطيبات ) أي العبادات المالية ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ) أي رأفته وعنايته وبركاته أي النعمة الكثيرة والمنحة العزيزة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمؤ منين الكاملين القائمين بحقوق الله تعالى ، وحقوق خلقه أجمعين ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي رواية النسائى : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ) وفي

وفي رواية أنهم كانوا يقولون: السلام على جبرائيل السلام على رسول الله . « لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد ».

ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود ، رواه الأئمة الستة بحذف اللام (١) ، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم .

وحديث ابن مسعود رواه الأثمة الستة عنه وهو أصح حديث روي في التشهد ، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على ما ذكره الترمذي وتبعه الحافظ العسقلاني والخلاف في الأفضل وإن أردت استيعاب لفظ التشهد بطرقها وما يتعلق بمبانيها مبسوطا فعليك بشرحنا للحصن الحصين .

( وفي رواية أنهم كانوا يقولون: السلام على جبرائيل السلام على رسول الله ) الظاهر أنهم كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم ، وفيه إشكال يحتاج إلى تحقيق مقال ( فقال رسول الله على الله ) أي فإن الله هو السلام كما سبق عليه الكلام ، (ولكن قولوا: « التحيات لله والصلوات والطّيبات » الى آخر التشهد ) أي المعروف على ما سبق .

وفي رواية أن رسول الله على علمهم أي الصحابة وأنا من جملتهم والتحيات إلى آخر التشهد كما سبق .

وفي رواية أن رسول الله علمنا أي معشر الصحابة وأنا من كلهم أو أكثرهم . وفي رواية البخاري ومسلم والأربعة عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) أي الألف واللام في لفظ السلام.

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير، باب صفة الصلاة جـ ١ / ٢٢٢ ،

وفي رواية قال: كنا إذا صلينا مع النبي على نقول إذا جلسنا في آخر الصلاة: السلام على الله السلام على رسول الله على ملائكه ما نسميهم من الملائكة فقال رسول الله على : « لا تقولوا كذا . وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات » .

عن حماد عن الشعبي عن إبراهيم بن موسى الأشعري عن المغيرة ابن شعبة أنه خرج مع رسول الله عليه في سفر إلى تبوك . فانطلق رسول

علمني وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن .

وفي شرح الهداية لابن الهمام قال أبو حنيفة : أخذ حماد بن أبي سليمان بيدي ، وعلمني التشهد وقال حماد : أخذ ابراهيم بيدي وعلمني التشهد وقال إبراهيم : أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد ، وقال علقمة أخذ عبد الله بن مسعود بيدي وعلمني التشهد وقال عبد الله : أخذ رسول الله بيدي وعلمني التشهد كما بيدي وعلمني التشهد وقال عبد الله : أخذ رسول الله الله بيدي وعلمني التشهد كما الصلوات والألف واللام أي بالواو في الصلوات والألف واللام في لفظي السلام ، ( وفي رواية قال ) أي ابن مسعود : ( كنا ) أي في صدر الاسلام ( إذا صلينا مع النبي في نقول : إذا جلسنا في آخر الصلاة ) أي خصوصاً كما في رواية النسائي إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات إلى آخر ( السلام على الله السلام على رسول الله ) أي جنسه أو خصوصه التحيات إلى آخر ( السلام على الله السلام على رسول الله ) أي بعضهم خصوصاً كجبرائيل ( فقال رسول الله في : لا تقولوا كذا ) فإنه ليس من الكلمات التامات ، وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات ) أي الى آخره .

 الله على جانب الفضاء . فقضى حاجته . ثم رجع وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فرفعها رسول الله على من ضيق كمها . قال المغيرة : فجعلت أصب عليه من الماء من إداوة فتوضأ وضوءه ومسح على خفيه ولم ينزعهما . ثم تقدم وصلى .

# طلب العلم فريضة

عن حماد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود : طلب العلم فريضة على كل مسلم .

فانطلق رسول الله على أي فذهب (إلى جانب الفضاء فقضى حاجته في الخلاء ، ثم رجع وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فرفعها ) أي الجبة (رسول الله على أي لاخراج ذراعيه منها (من ضيق كمها ) أي من أجله ، (قال المغيرة : فجعلت أصب عليه من الماء من إداوة ) بكسر أوله أي مِطهرة كائنة معي (فتوضاً وضوءه ) أي كوضوء للصلاة المفروضة يعني وصوء كاملا بفروضه وسننه ، (ومسح على خفيه ولم ينزعهما ) من رجليه ، (شم تقدم ) من مكان وضوءه (وصلى ) أي صلاة الصبح مع عبد الرحمن بن عوف كما تقدم .

#### طلب العلم فريضة

وبه (عن حماد عن أبي أوائل ، عن عبد الله بن مسعود : طَلَبُ العِلم ) أي ما لابد منه (فريضة ) أي عَيْنيَّة أو مطلق طلب علم الشريعة فريضة منها فرض عين ومنها فرض كفاية (على كل مسلم )، وفي معناه كل مسلمة والحديث رواه الطبراني ، عن ابن مسعود والبيهقي ، والخطيب عن علي وابن ماجه ، عن أنس بزيادة ، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب ، وابن عبد البر عنه .

## المدعى عليه أولى باليمين

عن حماد عن الشعبي عن ابن عباس . قال : قال رسول الله ﷺ : « المُدْعَى عليه أُولَى باليمين اذا لم يكن بَيِّنَة » .

#### طالب العلم يستغفر له كل شيء

وزاد أن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر ، قال الديلمي : وروى أيضاً من حديث أبي بن كعب ، وحذيفة وسلمان ، وسمرة بن جندب ، ومعاوية بن جدة وأبي أيوب وأبي هريرة ، وعائشة بنت الصديق ، وعائشة بنت قدامة ، وأم هاني .

قال السيوطي وقد ثبت مخرجها في الأحاديث المتواترة ، وقال الزَّركشي : روي من أوجه في كل طرقه مقال ، فالحديث حسن فاندفع به قول النووي : إنه ضعيف تبعاً للبيهقي في قوله : متن هذا الحديث مشهور ، واسناده ضعيف ، وإن كان معناه صحيحاً .

وقد قال تلميذه الحافظ جمال الدين المنيري ، هذا الحديث روي من طرق تبلغ بنية الحسن .

قال شارح الجامع الصغير: وهو كمال فإني رأيت له خمسين طريقاً جمعتها في جزء وحكمت بصحته لكن من القسم الثاني ، وهو الصحيح لغيره.

## المدعى عليه أولى باليمين

وبه (عن حماد عن الشعبي عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ المُدْعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِاليَمِين ) من المدعي (إذا لم يكن )أي لم يوجد (بَيّنة)أي في القضية ، رواه البيهقي ، عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه للمدعى عليه أولى باليمين ، إلا أن تقوم عليه البينة أي فإنه لا يحتاج الى اليمين .

وقد روى الترمذي ، عن ابن عمر مرفوعاً : البينة على المدعي ، واليمين

# الصلاة في الكعبة

عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رجلاً سأله عن صلاة النبي على في الكعبة أربع ركعات . النبي على في الكعبة أربع ركعات . فقال : ارني المكان الذي صلى فيه . قال : فبعث معه ابنه ثم ذهب تحت الاسطوانة بحيال الجدعة .

وفي رواية أن ابن عمر قال : صلى على في الكعبة أربع ركعات قال : قلت أرني المكان الذي صلى فيه فبعث معي ابنه فأراني الأسطوانة الوسطى تحت الجدعة .

على المدعى عليه وفي رواية البيهقي ، وابن عساكر عنه ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة وعن ابن عباس أن رسول الله ولي قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر رواه البيهقي ، وغيره باسناد حسن .

وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لأدّعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا عليه الكلام في شرح الأربعين ، والله الموفق والمعين .

#### الصلاة في الكعبة

وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أن رجلا سأله عن صلاة النبي في الكعبة ) أي في جوفها (يوم دخلها ) وهو عام الفتح أو حجة الوداع ( فقال : صلّى في الكعبة أربع ركعات فقال ) أي سعيد (له ) أي لابن عمر : (أرني المكان الذي صلى فيه ) أي أكون أصلي فيه إذا دخلتها (قال) : أي سعيد ( فبعث معه ) نقل بالمعنى أو على الالتفات في المبنى ( ابنه ) وهو سالم أو غيره ( ثم ذهب تحت الاسطوانة ) أي الوسطى كما في الرواية الآتية (بحيال الجدعة ) بكسر الحاء أي بحذائها والجدعة بكسر الجيم أصل النخلة ،ومنه قوله تعالى ﴿وَهَرَزُي اليك بجِذْع

حديث طواف

عن حماد . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : طاف النبي على بالبيت وهو شاك على راحلة يستلم الأركان بمحجنه .

النَّخْلَةِ ﴾ (١).

(وفي رواية ان ابن عمر قال صلى في الكعبة أربع ركعات قال ) أي سعيد (قلت له ) أي لابن عمر (أرني المكان الذي صلى فيه ، فبعث معي ابنه فأراني الاسطوانة الوسطى تحت الجدعة )، اعلم أن ابن عمر لم يدخل مع النبي كما رواه الشيخان عنه أنه في دخل الكعبة هو وأسامة ، وعثمان بن طلحة الحجني وبلال ابن رباح فأغلقها عليه ، ومكث فيها فسألت بلالاً حين خرج ماذا صنع رسول الله فقال : جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى أجمله ، وحديث الإمام بينه ، ورواه البخاري وأبو داود عن ابن عباس ان رسول الله في لما قدم المكة إلى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرج صورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ، وفي أيديهما الازلام فقال في قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما قط ثم دخل للبيت عدد والا فالمثبت مقدم على النافي على أن حديث أسامة أصح من حديث ابن عباس مع أن أسامة كان معه عليه الصلاة والسلام ، وهو أضبط لكونه كبيراً بخلاف ابن عباس ، لأنه لم يكن معه عليه الصلاة والسلام ، وكان صغيراً وإن أردت بسطهذا المبحث فعليك بشرحنا للمحصن الحصين .

#### حديث طواف

وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال طاف النبي الله بالبيت ) أي بيت الله الحرام (وهو شاك ) بتخفيف الكاف منوناً اسم فاعل كقاض جملة حالية أي والحال أنه مريض ، وأنه يشكو وجعاً في رجله (على راحلة ) متعلق بطاف

<sup>(</sup>١) مريم ٢٥.

وفي رواية قال: طاف النبي ﷺ بين الصفا والمروة وهو شاك على

( يستلم الأركان ) أي الركنين اليمانيين اذ يكره استلام الآخرين فإنه بدعة عند الأئمة الأربعة وسببه انهما ليس بركنين على بناء ابراهيم عليه السلام ( بمحجنه ) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم بعده نون عصى معوّجة لديه ، فكان يصيب بها الركن ، أو يشير بها إليه ويقبلها .

وفي مسند أحمد وصحيح البخاري وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر ، وفي رواية لأحمد وأبي داود ، عن ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه .

وفي رواية مسلم عن أبي الطفيل رأيت النبي على يطوف على راحلة يستلم الحجر بمحجنة معه ، ويقبل المحجنة ، ( وفي رواية قال : طاف النبي ) أي سعى (بين الصفاوالمروة وهو شاك على راحلة ) وهذا بظاهره بيان عذره عليه الصلاة والسلام في عدم مشيه في طوافه وسعيه ، لأنه عدّ من الواجبات عند علمائنا الكرام ، لكن أخرج الستة الا الترمذي ، عن ابن عباس ان النبي في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنة ؛ لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ، فهذا مانع آخر له عليه الصلاة والسلام من المشي في المشاعر العظام ولا منع من الجمع المعتبر عند الأعلام .

هذا وقال في الآثار عن أبي حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان أنه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لا يصعدها ، فقال حماد : يا عبد الله ألا تصعد الصفا والمروة ، فقال : هكذا كان طواف رسول الله على حماد : فلقيت سعيد بن جبير ، فذكرت له ذلك فقال : انما طاف رسول الله على راحلته وهو شاك لا يستلم الأركان الا بمحجنة فطاف بين الصفا والمروة على

## حديث المسح

عن حماد عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه تنازع أبوه وسعد بن أبي وقاص . في المسح على الخفين فقال : سعد أمسح . وقال عبد الله : ما يعجبني . قال سعد : فاجتمعنا عند عمر . فقال عمر : عمك أفقه منك سئة .

راحلته فمن أجل ذلك لم يصعد .

#### حديث المسح

وبه (عن حماد ، عن سالم بن عبد الله بن عمر) أي ابن الخطاب يكنى أبا عمر والقريشي العدوي المدني أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم وصلحائهم ، مات بالمدينة ستة ومائة (أنه تنازع أبوه وسعد بن أبي وقاص ) ، وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة قال : كنت ثالث الاسلام ، وأنا أول من رمى بسهمه في سبيل الله ، وكان مُجَاب الدعوات لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أرسد و (1) سهمه وأجب دعوته » مات في قصيرة بالعقيق قريباً من المدينة ، فحمل على رقاب الرجال الى المدينة ، ودفن بالبقيع سنة خمس وخمسين وله سبع وسبعون سنة ، وهو آخر العشرة موتاً ، ولاه عمر وعثمان الكوفة . روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين ( في المسح على الخفين ) ، هل المسح أفضل أم الغسل كثير من الصحابة والتابعين ( في المسح على الخفين ) ، هل المسح أفضل أم الغسل عبد الله : ما يعجبني ) أي المسح بناء على أن الغسل أنظف وأطهر ، (قال سعد : فاجتمعنا ) أي أنا وابن عمر ( عند عمر ) أي وحكينا له بما جرى بينه وبين ولده ( فقال عمر ) أي لولده ( عمك ) أي أخو والدك في الدين ( أفقه منك سنة ) بالنصب ، أي من جهة معرفة السنة ، ويحتمل الرفع أي هذا المسح سنة أي ثابت بالسنة ، فالعمل من جهة معرفة السنة ، ويحتمل الرفع أي هذا المسح سنة أي ثابت بالسنة ، فالعمل من جهة معرفة السنة ، ويحتمل الرفع أي هذا المسح سنة أي ثابت بالسنة ، فالعمل من جهة معرفة السنة ، ويحتمل الرفع أي هذا المسح سنة أي ثابت بالسنة ، فالعمل من جهة معرفة السنة ، ويحتمل الرفع أي هذا المسح سنة أي ثابت بالسنة ، فالعمل من البعة قور البدعة وأبرأه من التهمة .

قال أبو حنيفة ما قلت بالمسح حتى جاء فيه مثل ضوء النهار ، أي من كشرة

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثبدد.

# نفل ﷺ على راحلته

عن حماد عن مجاهد أنه صحب عبد الله بن عمر من مكة فصلى النوافل على راحلته قبل المدينة يومىء ويبدل في ركوعه وسجوده إيماء . إلا المكتوبة والوتر . فانه كان ينزل لهما عن دابته قال : فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه الى المدينة . فقال لي : كان رسول الله على يصلى

الأخبار والآثار ، وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر .

وروى ابن المنذر في آخرين عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون رجلاً من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين .

#### نفل ﷺ على راحلته

وبه (عن حماد عن مجاهد) أي ابن جبر بفتح جيم وسكون موحدة مولى عبد الله بن السائب المخزومي من طبقة الثانية من تابعي مكة وفقهائها ، كان إماماً في القراءة والتفسير ( أنه صحب عبد الله بن عمر من مكة ) المعظمة إلى المدينة المكرمة ( فصلى ) أي ابن عمر ( النوافل على راحلته ) أي دابة حيث سارت كما أشار اليه بقوله : ( قبل المدينة ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها وجانبها ( يومىء ) بضم ياء وسكون واو وكسر ميم فهمز ( ويبدل ) أي يشير ( في ركوعه وسجوده إيماء ) وإشارة يطيقه بحيث يخفض سجوده عن ركوعه ( إلا المكتوبة والوتر ) استثناء أي لكن المفر وضة والوتر لا يصليها على راحلته ( فإنه كان ينزل لهما عن دابته ) لعلو رتبتهما عن النفل ورتبته ففيه دلالة على قول أبي حنيفة إن الوتر واجب ، وهو فرض عملي لا اعتقادي لثبوته بدليل ظني بخلاف الصلاة المفر وضة ، فإن دليلها قطعي ( قال ) مجاهد : ( فسألته ) أي ابن عمر ( عن صلاته على راحلته ) أي عن دليل جوازها عليها ( ووجهه الى المدينة ) جملة حالية (فقال لي : كان رسول الله على على راحلته تطوعا ) أي غير الفرض والواجب فشمل كان رسول الله على على راحلته تطوعا ) أي غير الفرض والواجب فشمل

على راحلته تطوّعاً حيث كان وجهه يومى على الله لله الله

عن حماد عن انس قال : كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم .

السنن والنوافل (حيث كان وجهه) اين يتوجه إليه ولو لم يكن سمت الكعبة وقعا عليه ( يومىء إيماء ) أي من غير ضرورة لديه .

### واقعة حال لا عموم لها

وروى الطحاوي ، عن حنظلة ابن أبي سفيان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلة ويوتر يالارض ، ويزعم أن النبي على ذلك ؛ وأمَّا ما أخرجه الشيخان ، عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على البعير .

فالجواب عنه أنه واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك لعذر والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ، ونحوه لو كان قبل وجوبه هذه ، قد قال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى : ﴿ وَللهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُولِّوا فَتُمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ (١) نزلت في المسافر يصلي التطوع حيث ما تَوجَهَت به ، وفي صحيح مسلم وغيره عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث ما توجهت به وقرأ هذه الآية .

### لا يجهرون ببسم الله

وبه (عن حماد عن أنس قال: كان النبي الله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) وظاهره عموم بداية الفاتحة وغيرها من السور، ومفهومه أنهم كانوا يخفون بها، وروى ابن أبي شيبة عن أبي أوائل، عن عبد الله بن مسعود أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعادة، وربنا لك

<sup>(</sup>١) البقرة ١١٥ .

الحمد ، لكنه معارض بما ثبت عن ابن عباس كان رسول الله على يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، رواه الحاكم ، وقال صحيح بلا علة ، وصححه الدارقطني إلا أن ابن نمير قال : روينا عن الدارقطني أنه قال : لم يصح من النبي في في الجهر حديث ، وقد روى الطحاوي ، وابن عبد البر عن ابن عباس أن الجهر قراءة الأعراب ، قال ابن الهمام : عن ابن عباس لم يجهر النبي بي بالبسملة حتى مات .

فقد تعارض ما روى عن ابن عباس فإن سلم فهو محمول على وقوعه أحياناً وابتداء ليعلمهم تقرء فيها فلا يترك كما قال به مالك ، قد أوجب هذا الحمل صريح رواية مسلم عن أنس صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (۱) لم يرد نفي القراءة كما استمسك بظاهره مالك ، بل عدم السماع للاخفاء بدليل ما صرح به عن أنس فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ، رواه احمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح .

وعنه صليت خلف النبي على وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم ، رواه ابن ماجه .

وروى الطبراني عن الحسن ، عن أنس أن رسول الله على كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ، ومن تقدم من التابعين ، وهو مذهب الثورى .

وقال ابن عبد البر ، وابن المنذر ، وهو قول ابن مسعود ، وابن النزبير ، وعمار بن ياسر وعبد بن المغفل ، والحسن بن أبي الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، والاوزاعي وعبد الله بن المبارك ، وقتادة وعمر بن عبد العزيز ، والاعمش ، والزهري ، ومجاهد ، وحماد وأبي عبيد وأحمد ، واسحق .

وروى أبوحنيفة عن طريق بن شهاب أبي سفيان السعدي عن يزيد بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم حـ ۲ / ۱۲.

عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا على بقول امرأة، لا ندري صدقت أو كذبت: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة .

ابن مغفل عن أبيه أنه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فناداه عبد الله إني صليت خلف رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحداً منهم يجهرون به .

وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ان رسول الله الحكم احتجم وهو محرم ) جملة حالية ، وهو محمول على أن احتجامه كان في عضو ليس فيه شعر يحتاج إلى حلقه في الاحتجام ، وعلى عذر في حقه عليه الصلاة والسلام .

(عن حماد ، عن ابراهيم ، عن الأسود قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا على بقول امرأة ) وهي فاطمة بنت قيس ( لا ندري ) نحن معاشر الرجال من الصحابة ( صدقت ) أي تحققت ( أو كذبت ) فيما توهمت على ما سيأتي فنقول بظاهر الكتاب في السنة المحققة عندنا ( المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة ) أي في أيام العدة .

وأعلم أن المعتدة الرجعية يستحق النفقة والسكنى على الزوج ما دامت في العدة اجماعاً فأما المعتدة بالطلقات الثلاث فلها السكنى حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر أهل العلم ، وهو قول الحسن وعطاء والشعبي والنخعي والثوري .

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وأما المعتدة عن وفاة الزوج لا نفقه لها حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر أهل العلم ، وروي عن علي أن لها النفقة من التركة ان كانت

حاملاً حتى تضع وهو قول شريح والشعبي والنخعي ، والشوري ، واختلفوا في سكناها فقال بعضهم : لا سكنى لها بل تعتد حيث تشاء ، وهو قول علي و آبن عباس وعائشة .

وبه قال عطاء والحسن وأحد قولي الشافعي ، وقال بعضهم : لها السكنى وهو قول عمر وعثمان ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر وبه قال مالك وسفيان والثورى وأحمد واسحاق واحد قولي الشافعي .

وبه قال أبو حنيفة ، ويؤيده ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والطحاوي والترمذي ، وقال حسن صحيح ان فُرَيعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما قتل زوجها جاءت إلى النبي وقالت : فسألته أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله والله قالت : فانصرفت حتى إذا كنت بالحجرة أو بالمسجد ناداني رسول الله وأو أمر لي فنوديت له فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قال : أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت : فلما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه ، ولعل مراد عمر رضي الله تعالى عنه بالكتاب عموم قوله تعالى : ﴿وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ مَيْتُهُ وَلاَ يَخْرُجُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مِنْ وَيُسْوَتُهُنَّ مِنْ وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُضَارُ وهِنَ لِتُضَيّقوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَلَيُنْفِقَ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ صَعْتِهِ مَنْ وَجُدِكُمْ ولا تُضَارُ وهِنَّ لِتُضَيّقوا عَلَيْهِنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (١) ﴿ وَقُولُهُ تعالى : ﴿ لَيُنْفِقَ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ صَعْتِهِ ﴾ (١) ﴿ وَقُلُهُ المَعْرُوفِ ﴾ (١) ﴿ وَقُلُهُ المَعْرُوفِ ﴾ (١) ﴿ وَعَلَى المولُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (١) ﴿ وَعَلَى المولُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (١) ﴿ وَعَلَى المولُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (١) ﴿ وَعَلَى المولُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (١) .

وبالسنة ما رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر الطويل في حجة الوداع ، وأن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف ، وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور

<sup>(</sup>١) الطلاق ١ . (٣) الطلاق ٧ .

<sup>(</sup>٢) الطلاق ٦ . (٤) البقرة : ٢٣٣ .

# حديث الحج

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قدمت تمتعه وهي حائض . فأمرها رسول الله على أن ترفض . فرفضت واستأنفت بالحج حتى إذا فرغت حجها أمرها أن تصدر الى التنعيم مع أخيها عبد الرحمٰن .

عنه: لا نفقة للمطلقة ثلاثاً أو على عوض إلا إذا كانت حاملاً فبالاجماع ، لما روى الجماعة الا البخاري من حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فخاصمته إلى رسول الله على فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، أمرني أن اعتد في بيت ابن ام مكتوم ، الحديث .

ولنا ما روي من حديث أبي اسحق قال : حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله على قال : لا سكنى لها ولا نفقة ، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصيه به ، وقال : ويلك تحدث تختل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى: ﴿لاتخرجوهن من بيوتهن ﴾(١).

وما روى مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة خبر أن تذكر هذا تعني قولها لا سكنى لك ولا نفقة ، وفي لفظ البخاري قالت ما لفاطمة ان لا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة .

### حديث الحج

وبه (عن حماد عن ابراهيم عن الأسود ، عن عائشة أنها قدمت ) أي من المدينة مع النبي على في حجة الوداع (تمتعة ) أي بأن نوت العمرة مفردة وأرادت أن تحج تلك السنة ، (وهي حائض) جملة حالية (فأمرها رسول الله على أن ترفض عمرتها وتتركها فرفضت ) عمرتها (واستأنفت بالحج ) أي أحرمتها به (حتى اذا فرغت حجها ) أي أعماله ، في نسخة بالنصب على نزع الخافض حجها (أمرها )

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١ .

أي النبي على أن ( تصدر ) بضم الدال أي تخرج ( الى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن ) لتأتي عمرة وقضائها ، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، والنسائي بلفظة : لما نزل على بسرف خرج الى الصحابة فقال : ومن لم يكن معه هديا فأحب أن يجعلها عمرة ، فليفعل ، ومن كان معه هدي فلا .

وحاضت عائشة فدخل عليها على وهي تبكي فقال: ما يبكيكِ ؟ قالت: سمعت قولك لأصحابك متعة العمرة فقال: وما شأنك قلت: لا أصلي قال: فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها إلى العمرة.

وقال القاضي عياض واختلف في الكلام على حديث عائشة فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة ، عن عائشة عندنا قديماً ولا حديثاً ، قال ابن عبد الرحمن يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة ، وجعلها حجا بخلاف جعل الحج

عمرة فإنه وقع في الصحابة، واختلف في جوازه من بعدهم، لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: ارفضي عمرتك أي اتركي عمرتك أي اتركي التحلل منها، وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة.

ويؤ يده قوله في رواية المسلم: وامسكي عن العمرة أي عن اعمالها، وإنما قالت عائشة: وارجع بحج لاعتقادها أن إفراد العمرة بالفعل بالعمل أفضل، كما وقع بغيرها من أمهات المؤمنين، واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها: وارجع إلى بيتي بحجة ليس معها عمرة، أخرجه احمد، قال صاحب المواهب وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة وتمسكوا في ذلك بقولها وهي عمرتك، وفي رواية أقضي عمرتك ونحو ذلك، واستدلوا به على أن المرأة إذا اهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة، وتهل بالحج مفردة كما صنعت عائشة قال: والرافع للاشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى اذا كانت بسرف، حاضت فقال النبي عني : أهلي بحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة ومتعت فقال: قد حللت من حجتك وعمرتك اي احرمي فقالت: يا رسول الله في إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت وقال فأعمرها من التنعيم قال فهذا صريح في انها قارنة، وإنما أعمرها من التنعيم تطييباً لقلباً (() لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة.

وقد وقع في رواية مسلم وكان ﷺ رجلاً سهلاً إذا هوت الشيء تابعها عليه انتهى .

والمفهوم من كلام ابن الهمام ان الأفاقي إذا احرم بعمرة قبل ان يطوف فادخل عليها إحرام حجه كان قارناً ، وإن أدخله بعد ان طاف الأكثر كان متمتعاً إن كان الطواف في اشهر الحج ، وان أدخله بعد ان طاف الأقل كان قارناً ، وكل من رفض

<sup>(</sup>١) لعله لقلبها بضمير المؤنث الراجع إلى عائشة رضي الله عنها .

# في بيان أكل الضبّ

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنه أُهدي لها ضَبُّ فسألت النبي على الله على الله عنه أكله فنهى عن أكله فجاء سائل فأمرت له به . فقال رسول الله على : « أتطعمين ما لا تأكلين » .

نسكا فعليه دم ، لما روى ابوحنيفة عن عبد الملك بن عمير ، عن عائشة ان النبي امر لرفضها العمرة بدم قال : ومعنى حللت من حجتك من عمرتك لا يستلزم الخروج منها بعد قضاء قبل تمامها ، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاءها قال الزهري إلى قولها في الرواية الأخرى في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فأقرها على ذلك ، ولم ينكر عليها وامر اخاها ان يعمرها من التنعيم ، وهذا لأنها إذا لم تطف للحيض حتى وقفت بعرفة صارت رافضة العمرة وسكوته عليه الصلاة والسلام إلى أن سألته إنما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومها اصلاً .

## في بيان اكل الضب

وبه (عن حماد عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنه) اي الشأن (أهدي لها ضب) بفتح الضاد بالعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري معروف من الحشرات قيل يعيش سبعمائة سنة فصاعداً إذ لا يشرب الماء ويبول في كل اربعين يوماً قطرة ولا تسقط له سمن، ومن شعر حاتم الأصم:

وكيف اخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر يكفل بالارزاق للخلق كلهم، والضب في البيداء والحوت في البحر

( فسألت ) اي عائشة ( النبي ال

# وتر ﷺ في آخر الليل

عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود بن عمر و الأنصاري قال : وتر رسول الله على أول الليل وأوسطه وآخره .

تعالى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِّرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾(١) .

وقوله تعالى ﴿ وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ ﴾ (٢) والحديث «لا يؤ من احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، والحديث يدلُّ على تحريمه أو كراهته.

وقد قال الدميري في حياة الحيوان إنه يحل اكل الضب بالاجماع.

وروى الشيخان ، عن ابن عباس ان النبي ﷺ قيل له احرام هو ؟ قال : لا لكن لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه .

وفي سنن ابي داود لما رأى النبي على الضبين المشويين بزق فقال خالد: يا رسول الله أراك تقذرته ، وذكر تمام الحديث ، وفي رواية المسلم لا آكله ولا أحرمه ، وفي الاخرى كلوه فإنه حلال ، ولكنه ليس من طعامي .

قال فكل هذه الروايات صريحة في الاباحة ولا يكره أكله عندنا خلافاً لبعض اصحاب أبي حنيفة ، وحكى القاضي عياض عن قوم تحريمه ، وقال النووي : وما يظنه يصح عن أحمد قال في الاحياء : فالظن بأبي حنيفة ان هذه الاحاديث لم تبلغه ولو بلغته لقال بها قلت هذا من بعض الظن فأن حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط بالاحاديث الشريفة من الصحيحة والضعيفة ، لكنه ما رجح الحديث الدال على الحرمة أو حمله على الكراهة جمعا بين الاحاديث وعملاً بالرواية والدراية .

### وتر ﷺ في آخر الليل

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عن عبد الله الجدلي) بجيم ودال مهملة بفتحتين

<sup>(</sup>١) آل عمران ٩٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٦٧.

لكي يكون واسعاً على المسلمين أيّ ذلك أخذوا به كان صواباً . غير أنه من طمع قيام الليل فليجعل وتره في آخر الليل فإن ذلك أفضل .

وفي رواية عن عبد الله الجدي عن عقبة بن عامر وأبي موسى . أنهما قالا : كان رسول الله ﷺ يوتر أحياناً أول الليل وأوسطه وآخره ليكون سعة للمسلمين .

إلى جديلة قبيلة (عن أبي مسعود) ، وهو عقبة (بر، عمرو الأنصاري) ويقال له البدري شهد العقبة الثانية ، ولم يشهد بدراً عند جمهور أهل العلم باليسر وقيل : إنه شهدها ، والأول أصح ، وانما نسب الى ماء بدر لانه نزله ، فنسب اليه وسكن الكوفة ومات في خلافة على وقتل سنة إحدى وأربعين .

( وفي رواية عن عبد الله الجدي عن عقبة بن عامر وابي موسى ) وهو عبد الله ابن قيس الاشعري أسلم بمكة ، وهاجر إلى ارض الحبشة ثم سمع أهل السفينة ورسول الله على بخيبر ولاه عمر بن الخطاب ببصرة سنة عشرين فافتح ابو موسى الاهواز ، ولم يزل على البصرة الى صدر من خلافة عثمان عزل عنها فانتقل الى الكوفة بعد التحكيم فلم يزل بها إلى أن مات سنة اثنتين وخمسين أنهما قالا : كان رسول

## حديث المسح

عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي على أنه قال في المسح على الخفين اللمقيم يوماً وليلة . وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا لبسهما وهو متوضىء . وفي رواية المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة إن شاء .

الله على يُوتر أحياناً اول الليل وأوسطه ) أي احياناً ( وآخره ) كذلك ( ليكون ) أي أمر الوتر ( سعة ) بفتحتين أي واسعة ( للمسلمين )، ولا يكون ضيقاً وحرجاً للمتعبدين .

#### حديث المسح

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم ، عن ابي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت ) سبق ترجمته ( عن النبي على قال في المسح على الخفين )، وفي ذكره بلفظ التثنية إيماء إلى أنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر ( للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)وفيه حجة على مالك في قوله لا توقيت لمسح الخف بل يمسح لابسه مسافراً كان او مقيماً ما بدا له ما لم ينزعه او يصبه جنابة وهو القديم من قولي الشافعي لا ينز عخفيه جملة استثنافية ، أي يجوز أن لا ينزعهما إذالبسهما شرطية آخرا وتنبيه (وهو متوضىء) أي ، والحال أنه طاهر وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس عند الجمهور ، وفي رواية عن أحمد انه من وقت المسح واختاره ابن المنذر واية المسح الخفين ) اي الصحيحين الطاهرين ( للمسافر ثلاثة أيام) اي ولياليها كما مر ( وللمقيم يوما وليلة ان شاء ) اي أراد تمام المدة ، وفيه إيماء إلى أنه لا يجب عليه نزعهما قبل تمام المدة اذا توضأ اي تطهر قبل ان يلبسهما ، والأحاديث في هذه الباب كثيرة ، والروايات عند اهلها شهيرة منها ما رواه مسلم عن علي جعل رسول الله علي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، يوماً وليلة للمقيم .

عن حماد عن ابي وائل عن أبي مسعود قال : قال رسول الله على : « ان الله هو السلام . ومنه السلام » .

# ترك الكلام في الصلاة

عن حماد عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود لما قدم من الحبشة سلم على رسول الله عليه وهو يصلي . فلم يرد عليه السلام

وبه (عن حماد عن أبي وائل) وهو شقيق بن ابي سلمة الاسدي الكوفي أدرك الجاهلية والاسلام ، وادرك النبي ولم يره ولم يسمع منه ، قال : كنت آتي بيت النبي النبي ابن عشر سنين ارعى غنما لأهلي بالبادية ، وروى عن خلق من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود ، وكان خصيصاً به من اكابر اصحابه وهو كثير الحديث ثقة ثبت حجة مات زمن الحجاج ، (عن أبي مسعود قال : قال رسول الله الله الله هُو السَّلامُ ) اي من التغيرات والآفات والنقصان في الذات والصفات معطي السلام لمن يشاء من غير الملامة والسآمة ، ( ومنه السلام ) أي يرجي ويُسْتَوْهب ويتوقع في كل من الزمان والمقام والحديث رواه مسلم والاربعة عن ثوبان بلفظ : اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام .

قال شيخ مشايخنا الجزري في التصحيح أما ما يزيد بعد قوله ومنك السلام ومن نحو واليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام فلا أصل له عند علمائنا الكرام انتهى .

وفي رواية المسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان اذا سلم لم يقعد الا بمقدار مايقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والأكرام .

#### ترك الكلام في الصلاة

وبه (عن حماد ، عن ابراهيم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود لما قدم من الحبشة سلم على رسول الله على وهو يصلي ) أي والحال أنه عليه الصلاة والسلام

فلما انصرف رسول الله على قال ابن مسعود: أعوذ بالله من سخط نعمة الله . قال النبي على : « وما ذاك » . قال سلمت عليك فلم نرد علي . قال : « إن في الصلاة لَشُغُلاً » . قال ابن مسعود: فلم نرد السلام على أحد من يومئذ .

يصلي فرضاً أو نفلاً (فلم يرد عليه السلام)كما كان يرد في الصلاة قبل أن يحرم الكلام ، ( فلما انصرف رسول الله ، أي عن صلاته ( قال ابن مسعود ) : ظنا منه إنّ عدم ردَّ سلامه نشأ من غضب له عليه السلام في مقامه ( أعوذ بالله من سخط نعمة الله ) أي رسول الله في فإنه عد نعمته ونعمة الله من أسمائه الكرام ( قال النبي وما ذاك ) أي وأي شيء سبب ذلك المتعوذ ( قال سلمت عليك ) أي على عادتي ، ( فلم ترد على ) فظننت أنك غضبان علي في حالتي ( قال : ان في الصلاة لشُغُلاً ) بضمتين وليسكن الثاني وبفتحتين وفتحة أي مشغلة عن رد السلام وغيره من الكلام ( قال ابن مسعود فلم نرد ) أي نحن معشر الصحابة ( السلام على أحد من يومئذ ) ولا نسلم على أحد أيضاً من حينئذ ، وقد روى الترمذي عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله في في الصلاة يكلم الرجل منا حاضراً إلى جنبه أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله في في الصلاة يكلم الرجل منا حاضراً إلى جنبه حتى نزلت : ﴿ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ﴾ (١) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فالقنوت بمعنى السكوت وقبل الخضوع ، والخشوع .

هذا وقوله عليه الصلاة والسلام: ان في الصلاة لشغلا رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجة ، عن ابن مسعود ، وقد روا مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله وعطس رجل من القوم فقلت له :يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمّيّاه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يصربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت ، فلما صلى رسول الله

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٣٨.

## أوصاف زوجة

عن حماد عن إبراهيم قال: أخبرني شيخ من أهل المدينة عن زيد ابن ثابت أنه جاء إلى النبي على فقال له: « هل تزوجت يا زيد ؟ » قال : لا . قال: « تزوج تستعف مع عفتك ولا تزوجن خمساً » . قال: ما هن . قال: « لا تزوج في شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا هبدرة ولا لفوتا » . فقال: يا رسول الله على لا أعرف شيئاً مما قلت . قال: « بلى

دعاني فبأبي وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ، ولا شتمني ، ثم قال : ان هذا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .

#### أوصاف زوجة

وبه (عن حماد عن إبراهيم قال: أخبرني شيخ من أهل المدينة، عن زيد ابن ثابت) أي الانصاري كاتب النبي وكان له حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة إحدى عشرة سنة، وكان أحد فقهاء الصحابة الأجلة العالم بعلم الفرائض.

وفي الحديث: وأفرض أمتي زيد بن ثابت ، رواه الحاكم عن أنس وهو أحد من جمع القرآن وكتبه في خلافة أبي بكر، ونقله من المصحف في زمن عثمان روى عنه خلق كثير مات بالمدينة سنة خمس وأربعين وله ست وخمسون سنة ( أنه جاء إلى النبي على فقال: هل تزوجت يا زيد قال لا قال تزوج تستعف مع عفتك ) أي تستزيد العفة على العفة ( ولا تزوجن ) أي البتة ( خمساً ) أي من النسوة ( قال: ما هن قال: لا تزوجن شهبرة ) بفتح شين معجمة وسكون هاء وفتح موحدة ( ولا نهبرة ) بوضع النون موضع الشين ( ولا لهبرة ) باللام بدال النون ( ولا هبدرة ) بفتح الهاء وسكون الموحدة ودال مهملة مفتوحة ، ( ولا لفوتا ) بفتح اللام وضم الفاء فواو ساكنة فتاء فوقية بعدها ألف مقصورة أو ممدودة .

( فقال زيد : يا رسول الله على لا أعرف شيئاً مما قلت ) من غرائب مبانيها

تعرفها . أما الشهبرة فالزرقاء البدينة . وأما النَّهبرة فالطويلة المهزولة وأما اللهبرة فالعجوز المدبرة . وأما الهبدرة فالقصيرة الذميمة . فتكون كالمربعة . وأما اللفوت فذات الولد من غيرك » . حكى أبو حنيفة من هذا الحديث طويلاً .

وعجائب معانيها ؟ (قال: بلى تعرفها) لتعريفها (اما الشهيرة فالزرقاء البدينة) بصيغة الفعلية أي السمينة كالمدينة ، ويحتمل أن يكون نسبة الى البدن الزرقاء البدينة - زن كبود جشم فربه - فهذا ينبغي أن يشيبني من هويت السمان ، وفي القاموس الشهير الضخم الرأس وامرأة شهيرة مسمنة ، وفيها باقية قوة ، وفي النهاية الشهيرة والشهربة العجوز الحبيرة (واما النهبرة فالطويلة المهزولة) الشهيرة والشهرب والمشرفة على الهلاك (وأما الهبرة فالعجوز المدبرة) أي إلى ورائها المعبر عنها بالمقطعة ، ولم يذكر صاحب القاموس هذه المرأة ولا صاحب النهاية (وأما الهبدرة فالقصيرة الذميمة ) بالدال المهملة أي القبيحة بالمعجمة هي المدمومة ، بأن تكون في غاية من القصر لا سيما إذا كانت في نهاية من السمن (فتكون كالمربعة ) ، وفي النهاية الهبدرة بالعجوز وبا اجكمة الكثيرة الكلام ، الزوج ، وكذا في النهاية ، وقيده به لأن الولد منه يوجب زيادة المحبة له قال الروج ، وكذا في النهاية ، وقيده به لأن الولد منه يوجب زيادة المحبة له قال الشيباني : بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية فموحدة بعدها ألف فنون نسبة إلى شيبان بن ذهل بن ثعلبة كذا في طبقات الحنيفة (حكى أبو حنيفة من هذا الحديث شيبان بن ذهل بن ثعلبة كذا في طبقات الحنيفة (حكى أبو حنيفة من هذا الحديث طويلاً ) أي زماناً كثيراً في مجلس أو مجالس والله أعلم .

والحديث رواه الديلمي ، عن أبي هريرة ولفظه تزوج تزد عفةً الى عفتك ، ولا تزوج خمسة لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هبدرة ،ولا لفوتا قال : يا رسول الله على ما أدري ما قلت شيئاً ؟ قال : لستم عرباً أما الشهبرة ، فالطويلة المهرولة ، واما

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي المسلام مرض المرض الذي قبض فيه خف من الوجع . فلما حضرت الصلاة . قال لعائشة : مري أبا بكر فليصل بالناس . فأرسلت الى أبي بكر . إن سول الله عليه يأمرك أن تصلي بالناس . فأرسل اليها . يا بنتاه : إني شيخ كبير رقيق وأني متى لا أرى رسول الله عليه من مقامه أرق لذلك . فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول الله عليه فيرسل إلى عمر ليصلي بهم .

اللهبرة فالزرقاء البدينة واما النهبرة فالقصيرة الذميمة ، وأما الهبدرة فالعجوز المدبرة ، واما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك كذا في الجامع الكبير لشيخ مشايخنا 'جلال الدين السيوطى رحمه الله .

وبه (عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ان النبي الله لما مرض المرض) بالنصب على أنه مفعول ، مطلق صفته ( الذي قبض فيه ) أي روحه ( خف ) أي بدنه ( من الوجع ) بفتحتين بأن سكن بعضه ، ( فلما حضرت الصلاة ) أي الجماعة ( قال لعائشة مري أبا بكر فليصل بالناس ) فإنه أولى من غيره في مقام الايناس ، ( فأرسلت ) بصيغة المتكلم أو الغائبة ( الى أبي بكر ان رسول الله الله المناس أن تصلي بالناس فأرسل اليها ) أي أبو بكر متعذراً عن النيابة مخاطبا إياها ( يابنتاه ) بسكون الهاء على صيغة الندبة فإنه في مقام الاستغاثة والاستعانة والاستعانة ( إني شيخ كبير ) في العمر ( رقيق ) بالقلب ، ( واني متى لا أرى رسول الله في مقامه ) المكرم أرق بكسر الراء وتشديد القاف أي اضنى ( لذلك ) وأبكي لفقده عليه الصلاة والسلام ، فيما هنالك ( فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول الله عني عليه الصلاة والسلام ، فيما هنالك ( فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول الله في فيرسل إلي عمر ليصلي بهم ) فإنه أقوى قلباً مني فلعله يكفني هذا الأمر عَني فيرسل إلي عمر ليصلي بهم ) فإنه أقوى قلباً مني فلعله يكفني هذا الأمر عَني فعملت ) أي ما ذكر أبي بموافقة حفصة ( فقال رسول الله الله التن ) جمعاً تعظيماً

ففعلت . فقال رسول الله على : أنتن صواحب يوسف مري أبا بكر فليصل بالناس . فلما نودي بالصلاة وهو يقول حي على الصلاة . فقال رسول الله على : «إرفعوني . فإني أريد أن أروح الى الصلاة » . فقالت عائشة : قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت في عذر . قال : إرفعوني فإنه جعلت قرة عيني في الصلاة قالت عائشة فرفع بين اثنين وقدماه تخدان فلما سمع أبو بكر مجيء رسول الله على فأشار إليه

لهما أو الخطاب يعمهما من غيرهما (صواحب يُو سفْ) أي كصاحبات يوسف في دلالتكن في غير طريق الحق ، والصواب بعدم علمكن بحقيقة هذا الباب ( مري أبا بكر فليُصلِّ بالنَّاس ) أي إماماً لهم ( فلما نودي بالصلاة ) أي أقيم لها سمع النبي على المؤذن وهو بلال أو غيره ( وهو ) أي والحال أن المؤذن ( يقول حيَّ على الصلاة ) أي اولاً أو ثانياً والمعنى هلموا إليها واحضروا لديها ( فقال رسول الله عليه ارفعوني ) أي عن مقامي واعينوني لقيامي ، ﴿ فَإِنِّي أُرِيدَ أُرُوحَ إِلَى الصَّلَاةَ ﴾ فإنها قرة عيني وراحة قلبي بلا ملال كما يشير إليه حديث أرحنا يا بلال فقالت عائشة (قله أمرت ) أي أنت أو أنا بأمرك ( أبا بكر ان يصلي بالناس ، وأنت في عذر ) عند الله ثم قال ( ارفعوني فإِنه جعلت قرة عيني ) أي لذة ذاتي ، وراحة حياتي ( في الصلاة ) أي في أدائها مع الجماعة فإنها مشيرة الى مقام الجمع بين الواحدة والكثرة ، وإنها معراج الأرواح ، ومدراج الأشباح ( قالت عائشة : فرفع بين اثنين ) من خدامـ ، ( وقدماه تخدان ) بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال أي تخدعان أي تشحان وتوشران في الأرض من كمال ضعفه حال قيامه، ( فلما سمع أبو بكر مجيء رسول الله ﷺ ) أي أدركه مجيئه وصوت رجله عليه الصلاة والسلام ( تأخر ) أي قبل شروعه ، ( فأومأ ) بهمزتين أي فأشار ( إليه رسول الله علي ) أي بعدم التأخر ( فجلس النبي ﷺ عن يسار أبي بكر ) أي لأنه جاء من جانب الحجرة ، وليقيم أبو بكر بمنزلة الواحد عن يمينه . رسول الله على فجلس النبي على عن يسار أبي بكر وكان النبي على حذاءه يكبر ويكبر أبو بكر بتكبير النبي على ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حتى فرغ ، لم يصل بالناس غير تلك الصلاة حتى قبض وكان أبو بكر الإمام والنبي على وجع حتى قبض .

( وكان النبي على حذاءه ) أي قبالته متقدماً عليه بعض التقديم ( يكبر ) أي تكبيرات الصلاة ( ويكبر أبو بكر بتكبير النبي على الميئة المبلغ كما يفعله المؤذن في زماننا هذا ، ( ويكبر الناس بتكبير أبي بكر ) أي تبعاً ( حتى فرغ ) أي النبي في ( لم يصل بالناس غير تلك الصلاة حتى قبض وكان أبو بكر الإمام ) فيما وراء ذلك من الأيام (والنبي في وجع)، بفتح فكسر ( حتى قبض ) ، وقال الدمياطي : ان الصديق صلى بالناس سبع عشرة ، والحديث رواه الشيخان ، وأبو حاتم ، واللفظله عن عائشة لما اشتد به في وجعه ، قال : ملوا أبا بكر فليصل بالناس فعائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق وفي رواية اسيف إذا قام مقامك لاسمً عائناس من البكاء قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فعائنة مثل مقالتها ، فقال انكن صواحبات يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس فعائنة مثل مقالتها ، فقال

وفي رواية للبخاري عنها قالت : لقدراجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً ، وإني كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه الا تشاءم الناس به .

وفي حديث عروة عن عائشة عند البخاري قالت : قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فَمُ م عمر فليصل بالناس ، ففعلت حفص فقال رسول الله على : من أنكس لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس .

هذا وفي الصحيحين عن عائشة لما ثقل رسول الله على فقال : أصلى الناس؟

قلنا لا هم ينتظرونك للصلاة قال: ضعوالي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال لنا: أصلى الناس: قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله في لصلاة العشاء الآخرة قالت: فأرسل رسول الله في إلى أبي بكر أن تصلي بالناس فأتاه الرسول وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً فقال: يا عمر صل أنت فقال عمر: أنت أحق بذلك، فصلى بهم أبو بكر ثم أن رسول الله و وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر ثم أن رسول الله وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوماً إليه أن لا يتأخر، وقال لهما: اجلساني الى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً، الترمذي عن عائشة قالت صلى النبي في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً، وقال: حسن صحيح.

وأخرج النسائي عن انس: آخر صلاة صلاه رسول الله والقوم في ثوب وأحد متوشحاً خلف أبي بكر. قال ابن الهمام والجواب من وجهين أما أولاً فلأنه لا يعارض ما في الصحيح ، وأما ثانياً فقد قال البيهةي : لا تعارض فالصلاة التي كان فيها إماماً صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ، والتي كان فيها مأموماً في الصبح من يوم الاثنين وهو آخر صلاة صلاها حتى خرج من الدنيا ، ويخالف هذا ما ثبت عن الزهري عن انس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف الستر ثم ارخائه فإنه كان في الركعة الأولى ثم أنه عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه خفة فخرج فأدرك معه الثانية قال فالصلاة التي صلاها أبو بكر مأموماً صلاة الظهر ، وهي التي خرج فيها بين العباس وعلي والتي كان فيها إماماً صلاة الصبح ، وهي التي خرج فيها بين الفضل بن عباس وغلام له حصل فيها إماماً صلاة الصبح ، وهي التي خرج فيها بين الفضل بن عباس وغلام له حصل بذلك الجمع والله سبحانه وتعالى أعلم .

والحديث حجة لأبي حنيفة ومن تابعه خلافاً لمحمد ومن وافقه ، ومذهب أحمد أنه شرع قائماً ثم جلس صح اقتداء القائمين به وان شرع جالساً فلا ، وظاهر الحديث دليل لأن الظن به عليه الصلاة والسلام انه كبر قبل الجلوس حيث كان قادراً عليه .

## حديث الحج

عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت : يا نبي الله يصدر الناس بحجة وعمرة وأصدر بحجة فأمر النبي على عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : انطلق بها إلى التنعيم فليهل ثم لتفرغ منها ثم لتعجل علي فإنى أنتظرها ببطن العقبة .

# نهى ﷺ عن الشرب في آنية الذهب والفضة

عن حماد عن حذيفة قال: نهانا رسول الله على أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل المأكولات فيها، وأن نلبس الحرير والديباج وهي للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة.

#### حديث الحبج

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة أنها قالت : يا نبي الله ) بتشديد الياء أو تخفيفها (يصدر الناس) بضم الدال أي يرجع الناس (بحجة وعمرة) أي جميعاً (وأصدر بحجة) أي (دون) عمرة (فأمر لي النبي على عبد الرحمن بن أبي بكر فقال انطلق بها إلى التنعيم فليهل) أي فليحرم بعمرة (ثم لتفرغ منها) أي عملها وهو طواف وسعي وحلق ، (ثم لتعجل علي) أي تفرغ في ما أتاها إلى (فإني أنتظرها ببطن العقبة) بفتحتين .

## نهى على عن الشرب في آنية الذهب والفضة

وبه (عن حماد ، عن حذيفة قال : نهانا رسول الله على أن نشرب ) أي المشروبات ( في آنية الذهب والفضة ، وان نأكل المأكولات فيها ، وان نلبس الحرير والديباج ) بكسر الدال ويفتح الثياب المتخذة من الابريسم وهو نوع من الحرير فارسي معرب وقال و ( وهي للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة ) رواه الشيخان عن حذيفة بن اليمان ولفظه : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .

وفي رواية للشيخين عن عمـر رضي الله عنه : لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، ورواه الطبراني في الكبير عن معاوية ولُفظه : نهى أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد وحماد بن أبي سليمان ، عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبي عَلَيْ قال: « لا تَشْرَبْ مُسْكِراً » .

النبي على الشرب في آنية الذهب والفضة ، ونهى عن لبس الذهب والحرير ، وروي عن مسلم عن ام سلمة مرفوعاً: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم أي يصوت زاد الطبراني إلا أن يتوب .

( أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد ) بفتح الميم والثاء المثلثة ، ( وحماد بن أبي سليمان ، عن عبد الله بن بريدة ) ، أي السلمي قاضي مرو تابعي مشهور ثقة معروف سمع أباه وغيره من الصحابة ، روى عنه ابنه سهل وغيره ، ومات بمرو وله أحاديث كثيرة (عن أبيه) وهو بريدة بن الحصيب بالتصغير السلمي اسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيعة الرضوان ، وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة ، ثم خرج منها الى خراسان غازياً فمات بمروسنة اثنين وستين زمن يزيد بن معاوية ، روى عن جماعة (عن النبي على قال : لا تشرب ممسكراً) رواه ابن ماجة ، عن أبي الدرداء مرفوعاً ولفظه : لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شيء .

# واما حدیث : کل مسکر حرام فکاد ان یکون متواتراً

وروى أحمد وأبو داود عن أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر وهو ما يرخي الاعضاء ، وأما حديث: كل مسكر حرام فكاد أن يكون متواتراً فقد رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، عن أبي موسى وأحمد والنسائي ، عن انس وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، عن ابن عمر وأحمد والنسائي وابن ماجة ، عن ابن عمر وأوية والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود ، وفي رواية لأحمد ولمسلم والأربعة ، عن ابن عمر بلفظ . كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة .

## حديث الأضاحي

عن علقمة بن مرثد وحماد أنهما حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي على أنه قال : « إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليوسع موسعكم على فقيركم » .

عن علقمة وحماد أنهما حدثاه ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي عليه قال : « الشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه » .

#### حديث الأضاحي

وبه (عن علقمة بن مرثد وحماد انهما حدثاه ) أي أبا حنيفة (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي على أنه قال: إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي) بتشديد الياء وتخفيف جمع أضحية والمعنى عن إدخارها وعن أكلها (فوق ثلاثة أيام ليوسع ) بتشديد السين المكسورة ، والمعنى لينفق (موسعكم ) بتخفيف السين المكسورة أي غنيكم (على فقيركم ) ، ورواه الترمذي ، عن بريدة أيضاً بلفظ : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا .

ورواه ابو داود ، عن قتادة بن النعمان بلفظ : كنت امرتكم أن لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليسع الناس ، وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم ، ورواه أحمد وعبد الله بن حميد والبيهقي وابن ابي شيبة عن أبي هريرة ولفظه : اني نهيتكم عن لحوم الاضاحي وادخارها بعد ثلاثة ايام فكلوا وادخروا أي وتصدقوا ، والمعنى افعلوا ما شئتم ، فانه لا حرج عليكم فقد جاء بالسعة أي بالرخاء والرفاهية التامة العامة .

ورواه ابن حبان عن أبي سعيديا اهل المدينة لا تأكلوا الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا اليه أن لهم عيالاً وخدما فقال كلوا واطعموه فاحبوا المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين .

وبه ( عن علقمة وحماد انهما حدثاه ، عن عبد الله بن بريدة ، عن ابيه ، عن

#### زيارة القبور

عن علقمة بن مرثد وحماد أنهما حدثاه عن عبد الله عن أبيه عن النبي على أنه قال : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن ِ القُبُورِ أَنْ تزوروها فزوروها ولا تقولوا هجراً » .

#### قنوت الفجر

عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود : أن

النبي على الشربوا في كلَ ظَرف ) اي وعاء من حنتم وحرمت ما فيه و ونقير ودباء ( فان الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه ) اي ، وانما نهيتكم عن الشرب في بعض الظروف السابقة لكونها اسبابا لسرعة الاسكار فيها او لانها كانت اوعية الخمر لأهل الجاهلية .

ورواه مسلم عن بريدة ايضاً ، ولفظه : كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الادم فأشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكراً، ورواه ابن ماجة عن بريدة أيضاً كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر .

#### زيارة القبور

وبه (عن علقمة بن مرثد وحماد أنهما حدثاه ) أي أبا حنيفة ، (عن عبد الله عن أبيه ) أي بريدة (عن النبي أنه قال : كُنْتُ نَهَيْتُكُم عَن ِ القُبُور أن تزورُها ) بدل اشتمال (فزوروها فلا تقولوا هجراً) بضم الهاء وسكون الجيم فحشا من الصياح والنياح ، ورواه الحاكم في مستدركه عن أنس ولفظه : كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ، فانها ترق القلب وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجرا .

ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ : كنت نهيتكم عن زيارة القبـور الا فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة .

#### قنسوت الفجر

وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ان النبي الله لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً واحداً لم ير ) أي لم يوجد قنوته ( قبل ذلك ولا بعده ،

وانما قنت في ذلك يدعو على ناس من المشركين ) ، وأما ما رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي جعفر الرازي ، عن أنس : ما زال رسول الله على يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فمعارض بما ثبت عن عاصم بن سليمان قال : قلنا لأنس بن مالك : إن قوما يزعمون ان النبي الله لم يزل يقنت في الفجر فقال : كذبوا إنما قنت رسول الله على شهراً واحداً يدعو على احياء من أحياء المشركين .

ويؤيده ما رواه الطبراني ، عن غالب بن فرقد الطحان قال كنت عند أنس شهرين فلم يقنت في صلاة الغداوة وأما ما في البخاري عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار فمحمول على قنوت الوتر والنوازل كما اختاره بعض أهل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يقنت في النوازل ، وهو وجه ظاهر للجمع بين الروايات .

وقال هذا حديث حسن صحيح ولفظ ابن ماجه عن أبي مالك قال قلت لأبي: يا أبت انك قد صليت خلف رسول الله في وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة نحواً من خمسين سنة اكانوا يقنتون في الفجر .

## يمين اللغو

وبه عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت :

قال أي بني محدث.

واخرج ابن أبي شيبة أيضاً ، عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر .

وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه فقال : استنصرنا على عدونا .

وقال محمد بن الحسن أنا أبو حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر فلم يره قانتا في الفجر .

قال ابن الهمام (۱) وهذا سند لا غبار عليه وبما ذكرناه نقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة ، ولو كان راتبة يفعله عليه الصلاة والسلام كل صبح يجهر به ، ويُؤمِن من خلفه أو يسر به ، كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى ، لم يتحقق هذا الاختلاف بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتتها واعداد الركعات .نعم قد روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة الكذاب وعند محاربة أهل الكتاب .

وكذلك قنت عمر، وكذا عليّ في محاربة معاوية، ومعاوية في محاربته إلا أن هذا ينبىء لنا أن القنوت للنازلة مقرر لم ينسخ وبه قال جماعة من أهل الحديث.

يمين اللغو

وبه ( عن حماد ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : سمعت في

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير حـ ١ / ٣٠٨ باب الوتر.

سمعت في قول الله عز وجل ﴿لا يُؤَ اخِذُكُمُ اللهُ باللَّغُو في أيمَانِكُم ﴾ هو قول الرجل: لا والله ، وبلى والله .

عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي فقيل : صلى عثمان بمنى أربعاً فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله عثمان بمنى

قو الله عز وجل ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهْوِ فِي أَيَانِكُم ﴾ (١) هـ و)أي اليمين اللغو ( قول الرجل : لا والله ، وبلى والله) أي من غير قصد قلبي في جعله يمينا في نفي شيء أو اثباته .

والحديث رواه أصحاب السنن عن عائشة وكذا الشافعي ، عن مالك عنها ، ورفعه بعضهم وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة .

وبه قال الشافعي وهو رواية عن أحمد ، ولعله رواية عن أبي حنيفة ، وأما قول المعتمد في مذهبه ، فهو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق ثم تبين له خلاف ذلك ، وهو مروي عن ابن عباس ، وقول الزهري، والحسن ، وإبراهيم النخعي ومكحول ، وبه قال أحمد وقالوا لا كفارة فيه ، ولا إثم (١).

وقال هو على اليمين في الغضب أي بأن يحلف وهـ وغضبان ، وبـ قال طاووس .

وبه (عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله) أي ابن مسعود (أنه أتي ) بصيغة المجهول (فقيل: صلى عثمان بمنى أربعا) أي أتم المكتوبة في الرباعية (فقال) أي عبد الله: (انا لله وأنا إليه راجعون) إيماء إلى أنه بدعة حادثة ومصيبة عارضة (صليت مع رسول الله على الله الله على أي قصرا، (ومع أبي بكر

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٥ .

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير حـ ٣ / ٣٠٩ .

ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ثم حضر الصلاة مع عثمان فصلى أربع ركعات فقيل له : استرجعت وقلت ما قلت ثم صليت أربعاً قال : الخلافة . ثم قال : وكان أول من أتمها أربعا بمنى .

ركعتين ، ومع عمر ركعتين )، وهذا كله بمنى وبعضه في غيرها فانكاره يدل على أنه رأى القصر عزيمة كما قال أبو حنيفة : لا رخصة كما قال به الشافعي (ثم حضر) أي عبدالله (الصلاة) أي الجماعة (مع عثمان فصلى) أي عبدالله (معه)، أي مع عثمان ( أربع ركعات ) تبعا له لكونه اماما ، ولعله نوى نية مطلقة من غير تعين عدد الركعات لئلا يلزم المخالفة لو نوى ركعتين ولا يلزم ترك العزيمة لو نوى أربعا فانه يوجب الإساءة ( فقيل له ): أي لعبد الله ( استرجعت ) أي مبالغة في الانكار ، ( وقلت ما قلت ) من نقل الأخبار عن فعل الأخيار ، (ثم صليت أربعا ) مع ذلك ( قال : الخلافة ) أي تقتضي ذلك ، وكذا الإمامة توجب المتابعة هنالك ، وفي نسخة ينصب الخلافة أي راعيتها وما خالفتها ولا يبعد أن يكون عثمان نوى الاقامة ونية الاتباع تبع له ( ثم قال ): أي عبد الله ( وكان ) أي عثمان رضي الله عنه ( أول من أتمها أربعا بمنى ) يصرف ولا تصرف ، وسمي بها لأنها تدفق فيها الدّماء أو يتحصل بها أنواع المني .

## صلاة السفر

واعلم أن في حديث الصحيحين عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ، وفي رواية قال الزهري : قلت لعروة فما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال إنها تأوَّلت كما تأول عثمان .

وقد أخرج البيهقي والدارقطني بسند صحيح ، عن عروة عن أبيه ، عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها : لو صليت ركعتين فقالت : يا ابن أخي إنه لا يشق علي ، فالمعنى أنها تأولت أن الإسقاط مع الحرج ، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر : صحبت رسول الله على ألسفر أربعا ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه

عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت . تصدق على بريرة بلحم فرآه النبي عليه ، فقال : « هو لها صدقة ولنا هدية » .

الله تعالى ، وصحبت عثمان فلم يزد حتى قبضه الله تعالى ، وقد قال تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ . (١)

قال ابن الهمام وهو معارض للمروي منه أن عثمان كان يتم ، والتوفيق أن إتمامه المروي كان حين إقامته بمنى أيام منى ، ولا شك أن حكم السفر مستمر على اقامة أيام فساغ اطلاق انه أتم في السفر ، ثم كان ذلك منه بعد مضي الصدر من خلافته لأنه تأهل بمكة على ما رواه أحمد أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال : يا أيها الناس اني تأهلت بمكة مذ قدمت ، وإني سمعت رسول الله على يقول : « مَنْ تَأْهَلَ في بَلَدٍ فَلْيُصلِّ صَلاة المُقِيم » (1).

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : تصدق ) بصيغة المجهول لماضي (على بريرة) وهي جارية عائشة ، واختلف انها قبطية ، أو حبشية (بلحم) نائب الفاعل (فرآه النبي على ، فقال : هو)أي اللحم (لها صدقة ولنا هدية ) وأصل الحديث في الصحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قدم له خبز واعتذر بأنه ما عندهم من إدام فقال عليه الصلاة والسلام ألم أر البرمة فيها لحم .

ولعل سبب سؤ اله مع أنه كان متعتقا في حاله ومقوضاً في مقام كماله اعتقادهم أنه لا يحل له ولو بعد تملكه بنحو هبة فأراد بيان سنته ، وهي أنه إذا ملك المتصدق عليه الصدقة حل له أكلها هدية ، وهم ظنوا خلاف ذلك إذا رآهم لم يقدموه اليه مع علمه أنهم لا يستأثر ون به عليه ، فبين لهم ما جهلوه من حكم لديه بقوله هو لها صدقة

<sup>(</sup>١) الستحنة ٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير حـ / ٣٩٦ باب صلاة المسافر.

حديث الحبح عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الصبُّبَيِّ قال : أقبلت من الجزيرة حاجًا فمررت بسليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما شيخان بالعُذيبة قال : فسمعاني أقول : لبيك بعمرة وحجة فقال أحدهما : هذا الشخص أضِل من بعيره ، وقال الآخر : هذا أضل من كذا وكذا ، قال : فمضيت حتى إذا قضيت نسكى مررت بأمير المؤ منين عمر فأخبرته : كنت رجلاً بعيد الشقة قاصي الراء أذن الله بوجه فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة فأهللت بهما جميعاً ولم أنس فمررت بسليمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان فسمعاني أقول: لبيك بعمرة وحجة معا، فقال أحدهما: هذا أضل من بعيره ، وقال الآخر : هذا أضل من كذا أو كذا أوصاني قال : فصنعت ماذا ؟ قال مَضَيْتُ فطفت طوافاً لعمرتي وسعيت سعياً لعمرتي ،

ولنا هدية ، ففيه مبادلة معنوية اختيارية واختلاف جبلية اعتبارية ، فإن هذا اللحم باهدائها إياه له انتقل من حكم تصدقه إلى حكم الهبة كما لو اشتراه غني منها أو ورثه عنها .

## حديث الحج

وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الصبي ) بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة وتشديد التحتية تصغير صبي بن معبد بمفتوحة وسكون مهملة وفتح موحدة ومهملة (قال : أقبلتُ من الجزيرة) وهي أرض بالبصرة ( حاجًّا ) أي حال كوني مريداً للحج ( فمررت بسليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان ) بضم أوله ( وهما شيخان ) أي تابعان جليلان ( بالعُذيبة ) ظرف مررت والعذيبة مصغراً ماء ( قال ) أي الصبي ( فسمعاني ) أي الشيخان ( أقول لبيك بعمرة وحجة فقال أحدهما : هذا الشخص أضل من بعيره )، أي أجهل ( وقال الآخر هذا أضل ) أي أغوى ( من كذا وكذا ) كناية عما لا يليق بذكره (قال: فمضيت) أي على طريقي ، أو على حالي (حتى إذا قضيت نسكي ) أي فرغت عن إحرامي بهما ( مررت بأمير المؤمنين عمر ثم عدت مثل ذلك ، ثم بقيت حراما أصنع كما يصنع الحاج حتى إذا قضيت آخر نسكي. قال: هديت لسنة نبيك محمد عليه .

وفي رواية عن الصُّبَي بن معبد قال : كنت حديث عهد بنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فَأَهَلَّ سليمانُ وزَيْدُ

ورواه أبو داود والنسائي عن منصور وابن ماجة والأعمش كلاهما عن أبي وائل ، عن الصبي بن معبد الثعلبي قال : هللت بهما معاً فقال عمر : هديت لسنة نبيك ، وروى من طريق أخرى وصححه الدارقطني قال : وأصحه إسناد حديث منصور والأعمش عن أبي وائل ، عن الصبي ، عن عمر فهذا أحد الأدلة الواضحة على أن حجه عليه الصلاة والسلام كان قرانا وأن القارن يطوف طوافين ويسعى

( وفي رواية عن الصبي بن معبد قال : كنت حديث عهد بنصرانية )،

ابن صوحان بالحج وحده ، وأهل الصُّبي بالحج والعمرة فقالا : ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله عليه عن المتعة . قالا له : والله لأنت أضل من

والمعنى أسلمت جديدا ( فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فَأَهَلَّ سُليمان وزيد بن صوحان ) أي إحراماً ( بالحج وحده ) أي مفرداً بناءً على ظنهما أن الإفراد أولى ، وإن المتعة بالمعنى الأعم الشامل للقران والتمتع منهي عنهما ، ( وأهل الصبي ) أي أحرم ، وهو التقات في المبنى ، أو نقل بالمعنى ( بالحج والعمرة ) الواو لمجرد الجمع فلا ينافي ما سبق من قوله : لبيك بعمرة وحجة وهو الأفضل في القول المطابق لترتيب الفضل ، وأين فإن مرتبة الحج أقوى من منزلة العمرة ، ولذا قال تعالى ﴿ وأتمّوا الحَجّ والعُمرة لله ﴾(١) ، فإن الحج فرض إجماعاً بخلاف العمرة فإن الجمهور على أنها سنة إلا أن كلا منهما يلزم بالشروع .

فقوله: أتموا أمر وجوب بهذا الملاحظة اتفاقاً ( فقالا ) أي كلاهما ( ويحك تمتعت ) أي بالجمع بينهما، ( وقد نهى رسول الله على عن المتعة ) هذا غير محفوظ .

والمشهور أن المنع عنها انما كان من عمرة كما في رواية لمسلم والنسائي أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة ، فقال له عمر : قد علمت أن النبي على قد فعله واصحابه ولكني كرهت أن يظلوا مفرشين بهما في الأراك ، ثم يرجعون في الحج تقطر رؤ وسهم قال ابن الهمام : في هذا اتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعاً .

قلت الظاهر أن منع عمر إنما كان عن متعة يخرج فيها عن الإحرام ، ولذا قرر فعل الصبي على ما تقدم وانكارهما كان مبنياً على فهمهما أن المنهي هو الأعم ، والله اعلم ، وكان يريد أن يكون العمل بالأفضل وهو القران والتمتع الذي لا يحل من

<sup>(</sup>١) البقرة ١٩٦.

إحرامه إما بسوق أو بغيره ، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه ، والا فاجمع الأمة على جواز الإفراد والقران والتمتع .

وإنما القران الخلاف في أفضليته وحمل حجه عليه الصلاة والسلام على أكملها ، ثم كان عثمان تبع عمر رضي الله عنهما ، في هذا الحكم وخالفهما علي كرم والله وجهه ، فقد روى النسائي عن مروان بن الحكم: كنت جالساً عند عثمان فسمع عليا يلبي بهما الحج والعمرة فقال : ألم تكن تنتهي عن هذا ، ولكني سمعت رسول الله علي يلبي بهما جميعاً فلم أدع فعل رسول الله القولك وهذا صريح أن حج النبي كان قرانا ويؤ يده ما في أبي داود ، عن البراء بن عازب قال : كنت مع علي رضي الله عنه حين أمر علي اليمين الحديث إلى أن قال فيه : قال : يعني علي علي نقال لي : كيف صنعت قلت : أهللت بإهلال النبي قال : فاني فأتيت النبي وقرنت وذكر الحديث ولا يبعد أن يكون النهي صدر عنه و قبل حجه بناء على عرف أهل مكة من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، ثم لما حج أجاز التمتع بنوعيه الشرعي والعرفي وأنه يأتي في ادخال العمرة في الحج بأمره للصحابة أن كل من أفرد بالحج وساق الهدي أن يفسخه بالعمرة فصار النهي السابق منسوخاً بالعمل اللاحق .

وقد روى الإمام احمد من حديث سراقة باسناد رجاله كلهم ثقات ، قال : سمعت رسول الله على يقول : دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال : وقرن رسول الله على في حجة الوداع ، ومما يقويه ما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة فقال علي : ما تريد الى أمر فعله رسول الله على تنهى عنه : فقال عثمان دعنا عنك ، فقال علي : إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا فبهذا تبين أن رسول الله على كان مهلا بهما .

بعيرك قال: نقدم على عمر وتقدمون فلما قدم الصّبي مكة طاف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حراماً لم يحلل من شيء ثم طاف بالبيت بين الصفا والمروة لحجته ، ثم أقام حراماً لم يحلل منه حتى أتى عرفات ، وفرغ من حجه ، فلما كان يوم أنه حل فأهرق دماً لمتعة فلما صدروا من حجهم مروا بعمر بن الخطاب فقال له زيد بن صوحان : يا أمير المؤ منين إنك نهيت عن المتعة وإن الصبّي بن معبد قد تمتع ، قال : صنعت ماذا يا صبي قال : هللت يا أمير المؤ منين بالحج والعمرة فلما قدمت مكة وطفت بالبيت وطفت بين الصفا والمروة لعُمْرَتي ثم

والحاصل أنهما ( قالا له والله لأنت أضل من بعيرك قال ) أي الصبي ( نقدم ) بفتح الدال أي نحن ومن وافقنا ( على عمر وتقدمون ) أي انتما ومن معكما ( فلما قدم الصبي مكة طاف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حراما ) أي حال كونه محرما ( لم يحلل من شيء ثم طاف بالبيت ) أي القدوم ( بين الصفا والمروة لحجته ) أي بعد ما يسعى فإنه الأفضل للأفاقي إتفاقا وإنما الخلاف في المكي حتى لم يجوزه الشافعي، ( ثم أقام حراما لم يحلل منه حتى أتى عرفات ، وفرغ من حجه ) أي من أعمالها كلها ( فلما كان يوم انه حل ) أي أراد أن يحل ( فأهرق دما لمتعة ) أي لقرانه ( فلما صدروا ) أي رجعوا ( من حجهم مروا بعمر ابن الخطاب ) وهو في المدينة ( فقال له زيد بن صوحان : يا أمير المؤمنين انبك نهيت عن المتعة وان الصبي بن معبد قد تمتع قال ) أي ملتفتا عنه الى صبي ( صنعت نهيت عن المتعة وان الصبي بن معبد قد تمتع قال ) أي ملتفتا عنه الى صبي ( صنعت ماذا يا صبي ؟ قال : هللت يا أمير المؤمنين بالحج والعمرة ) أي معا (فلها قدمت مكة وطفت بالبيت ) أي للعمرة ( وطفت ) أي سعيت ( بين الصفا والمروة لعمرتي ) قيد للطواف والسعي جميعا ( ثم رجعت حراما ) أي حال أن لم أحلل من شيء، جملة بيانية ، ( ثم طفت بالبيت ) أي للقدوم ( وبين الصفا والمروة لحجتي ثم أقمت بيانية ، ( ثم طفت بالبيت ) أي للقدوم ( وبين الصفا والمروة لحجتي ثم أقمت

وفي رواية عن الصبّي قال: خرج هو وسليمان بن ربيعة ويزيد بن صوحان يريدون الحج قال: فأما الصبّي فقرن الحج والعمرة، وأما سليمان ويزيد فأفردا الحج ثم أقبلا على الصبّي يلومانه فيما صنع من القران، ثم قالا له: أنت أضل من بعيرك تقرن بين الحج والعمرة وقد نهى أمير المؤ منين عن العمرة والحج، قال تقدمون على عمر وأقدم، فذهبوا حتى دخل مكة فطاف بالبيت لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ثم

حراما حتى كان يوم النحر فاهرقت دما لمتعتى ) أي لقراني وهو التمتع اللغوي (ثم أحللت ) أي خرجت من إحرامي بحلق أو تقصير (قال ) أي الراوي (فضرب عمر ظهري ) تحسينا لفعله . وقال هديت لسنة نبيك على وبهذا علم أيضاً أن نهي عمر إنما كان من تمتع يحل صاحبه بعد عمرته لما سبق من بيان علة .

(وفي رواية عن الصبي قال : خرج هو وسليمان بن ربيعة ويزيد بن صوحان يريدون الحج قال ) أي الراوي ( فاما الصبي فقرن الحج والعمرة ) أي جمع بينهما جميعا ( وأما سليمان ويزيد فأفردا الحج ثم أقبلا على الصبي يلومانه فيما صنع من القران ، ثم قالا له : أنت أضل من بعيرك تقرن ) تأتي القرن ( بين الحج والعمرة وقد نهى أمير المؤمنين عن العمرة والحج ) أي معاً ( قال تقدمون على عمر وأقدم ) أي عليه معكم فيحكم بيننا وبينكم .

قال الراوي ( فذهبوا ) أي فذهبوا كلهم ( حتى دخلوا مكة فطاف ) أي الصبي ( بالبيت لعمرته ، ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ) أي الطواف القدوم وتحيته ، ( ثم

سعى بين الصفا والمروة لحجته ، ثم إذا أتم أدام حراما كما هو لم يحل من شيء حرم عليه ، حتى إذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي شاة فلما قضوا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر فقال له سليمان ويزيد : يا أمير المؤ منين : إن الصبي قرن بالحج والعمرة .

قال: ثم صنعت ماذا ؟ قال: لما قدمت مكة طفت طوافاً لعمرتي ، ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي ، ثم عدت فطفت بالبيت لحجتي ، ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي .

قال: ثم صنعت ماذا؟ قال: أقمت حراما لم يحل لي شيء حرم علي من محظورات حتى إذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدي

سعى بين الصفا والمروة لحجته ) في تقدمته (ثم إذا أتم أدام حراما كما هو )، أي حاله (لم يحل من شيء حرم عليه ، حتى إذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي شاة ) بيان لما وهو أدنى الهدى ، (فلما قضوا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر فقال له سليمان ويزيد أمير المؤمنين إن (الصبي قرن بالحج والعمرة) يعني أنت منعت من المتعة.

<sup>(</sup> قال ثم صنعت ماذا ؟ قال : لما قدمت مكة طفت طوافاً ) لعمرتي ( ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي ، ثم عدت فطفت بالبيت لحجتي ) أي لسنتها ( ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي ) أي تقدمت لها .

<sup>(</sup> قال : ثم صنعت ماذا : قال : أقمت حراماً لم يحل لي شيء حرم علي من محظورات حتى إذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدي شاة ) أي بعد الرمي قبل الحلق ( قال ) أي الصبي والراوي ( فضرب عمر على كتفه ) إعلاماً على تلطفه

شاة ، قال : فضرب عمر على كتفه ثم قال : هديت لسنة نبيك ﷺ . عدة المتوفى عنها زوجها

عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود أن سبيعة مات عنها زوجها ، وهي حامل ومكثت خمساً وعشرين ليلة ثم وضعت فمر بها أبو السنابل عمرو بن بعكك فقال : لتثوّقت وطمحت : تريدين الباءة ؟ كلا والله إنه لأبعد الأجلين ، فأتت النبي على فذكرت ذلك له عليه السلام فقال : « كَذَبَ ، إذا حضر فاذنيني » .

(ثم قال: هديت لسنة نبيك ﷺ ) أي طريقته التي اختارها في حجته الدالة على أنها أفضل بكثرة أدليته على حسن بهجته في محجته .

# عدة المتوفى عنها زوجها

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود أن سبيعة ) وكانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها بمكة في سنة الوداع حديثها عن الكوفيين ، روى عنها جماعة (مات عنها زوجها ، وهي حامل ) والحال أنها حبلى منه (ومكُثت) بضم الكاف وفتحها أي لبثت (خمساً وعشرين ليلة ،) وفي الترمذي أنها وضعت بعد وفاته بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً (ثم وضعت فمر بها أبو السنابل) بفتح السين مهملة خفة وخفة نون وكسر موحدة وبلام كنية (عمر وبن بعكك) بفتح موحدة وسكون عين مهملة وفتح أولى الكافين (فقال لتثوّقت) أي تزينت بالجهز وتطلعت إلى الجنة (وطمحت)أي طمعته زوج البصر (تريدين الباءة) بموحدة ممدودة أي النكاح والجملة حالية أو استئنافية بيانية (كلا) ردع لها عن ظنها أنها بمجرد وضع الحمل خرجت من العدة (والله ) أكد الحكم بالقسم (إنه ) أي الأمر (لأبعد اللجلين ) أي أكثرهما مدة هي العدة الممتدة فلا بد من توفية عدد أربعة أشهر وعشر ليال (فأتت ) أي سبيعة (النبي على فذكرت ذلك ) المقول (له عليه السلام فقال : ليال (فأتت ) أي أخطأ القائل في قوله (إذا حضر فاذنيني ) من المجرد ، أو المزيد أي اعلميني به .

# رفع اليدين

عن حماد ، عن إبراهيم . أنه قال في وائل بن حجر : أعرابي لم يصل مع النبي على صلاة قبلها قط أهو أعلم من عبد الله وأصحابه حفظ ولم

ورواه مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي على فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها فنكحت والحديث في الصحيحين أيضاً .

وأخرجه أبو داود والنسائي ، وابن ماجة عن ابن مسعود من شاء لاعنته لا نزلت سورة النساء القصيرى بعد الأربعة (١) أشهر وعشراً ثم أعلم أنَّ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم (٢).

وروى عن علي وابن عباس أنها تُنظر آخر الأجلين من وضع الحمل وأربعة أشهر وعشرا وقال ابن مسعود: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى اراد بالقصرى سورة الطلاق ، وبالطولى سورة البقرة وأراد أن قوله تعالى في سورة الطلاق أربعة أشهر وعشراً، فجملة على النسخ وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة كذا ذكره البغوي وفيه أن التخصيص نوع من النسخ كما هو مقرر في الأصول وكان علياً ومن تبعه ذهبوا الى الجمع بين الحكمين احتياطاً إذ لا تنافي بينها الأن هذه الآية توجب العدة بمعنى المدة .

# رفع اليدين

وبه (عن حماد عن ابراهيم أنه قال في وائل بن حجر) أي في حقه ( اعرابي ) أي هو يعني وائلاً بدوي ( لم يصل مع النبي على صلاة قبلها ) أي قبل الصلاة التي صلاها مع النبي على ( قط ) أي أبداً ( أهو أعلم ) أي بكيفية صلاة النبي على وهيئتها ( من عبد الله ) أي ابن مسعود الذي كان حاضراً في خدمته سفراً

<sup>(</sup>١)هوقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً يَتَرَبَّصْنَ بانفُسِهِنَّ أَربعةَ أشهرٍ وَعَشْراً ﴾ البقرة ٢٣٤ . وفي سورة الطلاق(٤) قال تعالى ﴿ وَأَوُلاتِ آلَا مُعال ِ أَجَلُهُنَّ أَن يضعَّنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ، باب عدة الحامل ، الحديث رقم ٢٢١١ .

يحفظوه يعني رفع اليدين.

وفي رواية عن إبراهيم أنه ذكر حديث وائل بن حجر بصيغة الفاعل والمفعول فقال أعرابي : ما أدري صلى مع النبي على صلاة قبلها هو أعلم من عبد الله ، وفي رواية ذكر عند حديث وائل بن حجر أنه رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال : هو أعرابي لا يعرف شرائع الإسلام لم يصل مع النبي على في ظني إلا صلاة واحدة ، وقد حدثني من لا أحصي عن عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه مرفوعاً عن النبي على ، ملازم له وعبدالله عالم بشرائع الاسلام وحدوده ، متفقد لأحوال النبي على ، ملازم له

وحضراً (وأصحابه) أي ومن أمثاله من الصحابة ، أو رواته من التابعين (حفظ) أي حفظ وائلاً وحده ( ولم يحفظوه ) أي ابن مسعود وأصحابه ( يعني رفع اليدين ) أي عند الركوع وعند الرفع منه المعبر عنه عند السجود على ما ستأتي ( وفي رواية عن ابراهيم أنه ذكر حديث وائل بن حجر بصيغة الفاعل والمفعول فقال اعرابي ما أدري صلى مع النبي على صلاة قبلها هو ) أي أهو ( أعلم من عبد الله ) والمعنى لا يكون ذلك ولا يتصور مثله هنالك ، ( وفي رواية ذكر عند حديث وائل بن حجر أنه ) أي النبي النبي و ( رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال ) أي ابراهيم ( هو أعرابي لا يعرف شرائع الاسلام لم يصل مع النبي في ظني الاصلاة واحدة ) في مدة الأيام ( وقد حدثني من لا أحصي ) أي جمع كثير ( عن عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في بدء الصلاة ) أي وقت تكبير التحريمة ( فقط ) أي فحسبه (و حكاه) فعله (مرفوعاً عن النبي في وعبد الله عالم بشرائع الاسلام وحدوده ) أي من سائر الأحكام ( متفقد لأحوال النبي في ) أي من أقواله وأفعاله وأخباره وأسراره ( ملازم له في إلنبي في أسفاره ) بفتح الهمزة ويجوز كسرها ( وقد صلى ) أي ابن مسعود ( مع النبي في ما لا يحصى ) أي من العدد .

في إقامته وفي أسفاره ، وقد صلى مع النبي ﷺ ما لا يحصى . سوم على سوم غيره

وبه عن حماد ، عن إبراهيم ، عن من لا أتهم ، عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا ينكح على خطبة أخيه ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا

# سوم على سوم غيره

( وبه عن حماد عن إبراهيم ، عن من لا أتهم ) يعني عن الثقة عندي ( عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة عن النبي على أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه ) نفي معناه نهى والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وسام يسوما سوما واستام بها أي طلبها لشرائها .

وصورة السوم على سوم أخيه المسلم أن يقول واحد للمشتري بعد تراضي المتعاقدين رد السلعة لا بيع منك خيراً منها ، أو يقول للبائع استردها لأشتريها منك بأكثر من ثمنها ، قيل ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه ، بل لا بد من تصريحه فإن وجد ما يدل على الرضا ففيه وجهان كذا قاله النووي ورواه ، ابن الملك في شرح المشارق ، والله أعلم بالحقائق .

وقد روى الشيخان عن أبي هريرة لا يسم المسلم على أخيه المسلم ، ( ولا ينكح ) أي الرجل ( على خطبة أخيه ) بكسر الخاء طلب المرأة ليتزوج ، وروى البخاري ولفظه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ويحتمل أن تكون لا ناهية ، وأن تكون نافية بمعنى الناهية فإنها أبلغ في مقام الرفاهية .

قيل هذا إذا تراضيا على صداق معلوم ولم يبق إلا العقد ، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز خطبتها لما روى أن فاطمة ابنة قيس أتت النبي على فقالت : إن أبا معاوية وأبا جهم خطباني قال على النكحي اسامة ، وقيل هذا إذا كان الخاطبان

على خالتها، ولا تتساءل طلاق أختها لتكفأ ما في جحفتها من الرزق فإن الله هو رازقها ، ولا تبايعوا بالقاء الحجر وإذا استأجرت أجيراً فأعْلِمُهُ أجره .

متقاربين ، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقاً ، والثاني صالحاً فلا يندرج تحت هذا النهي ، ولكنه خلاف الظاهر والله أعلم بالسرائر .

وقال الخطابي: الحديث يدل على جواز السوم والخطبة على سوم الكافر وخطبته لأن الله تعالى قطع الأخوة بين المسلم والكافر وذهب الجمهور إلى منعه، وقالوا: التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿ وربائبكم اللاتي في حُجُوركُمْ ﴾(١) غير مقيد به ولو أريد ما هو الأعم وهو الأخوة من جهة كونهم بني آدم الحصل المقصود ولما احتيج الى التقييد.

قال النووي لو خطب على خطبة أخيه يكون عاصياً ويصح نكاحه ، ولا يفسخ ، وقال بعض المالكية لا يجوز ( ولا تنكح المرأة ) بصيغة المجهول نفياً أو نهياً أي لا تزوج ( على عمتها ، ولا على خالتها ) رواه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة ورواه الشيخان عنه أيضاً ولفظه : لا تنكح العمة على ابنة أخيها ولا ابنة الأخت على الخالة أي لا يجوز الجمع بالنكاح بين العمة ، وإن علت وبين ابنة أخيها وإن سفلت ، ولا يجوز الجمع بالنكاح أيضاً بين ابنة الأخت وإن سفلت ، وبين الخالة وإن عَلَتْ قيل لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم .

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الوطىء بملك اليمين قيل هذا الحديث مشهور يجوز به تخصيص عموم الكتاب وهو قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) النساء ٢٣.

( ولاتتساءل) نفي أو نهي أي لا تطلب المرأة ( طلاق اختها ) أي من زوجها لا حقيقة ولا حكما بأن تتمنى فراقها حتى تأخذ زوجها والمراد بأختها احدى بنات آدم والله أعلم ( لتكفأ ) بفتح حرف المضارعة ، وسكون الكاف ، وفتح الفاء ، والهمزة أي لتقلب ما ( في جحفتها من الرزق ) وترده إلى نفسها لعجزته عن نفقتها .

والمعنى لتحصل تلك المرأة قصعة اختها خالية عما فيها ، وهذا كناية أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من نفقة غيرها ( فإن الله هو رازقها ) أي كما هو خالقها .

وقد قال الله تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُم ثُم يُمِيتكُم ﴾ (١) ففيه تنبيه أن الرزق لا بد من أن يعقب الخلق قبل الموت ولا يموت أحد إلا بعد استيفاء الرزق واستقصاء الأجل .

وقد ورد عنه على الله الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر الرزق هو له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام ، رواه الحاكم في مستدركه ، والبيهقي في دلائله عن جابر رضي الله عنه وفي رواية للبيهقي ، عن عمر رضي الله عنه موقوفاً ما من امرء إلا وله أثر هو واصِلُهُ ورزق هو آكله وأجل هو بالغه وحتف هو قاتله حتى لو أن رجلاً هرب من رزقه لا تبعه حتى يدركه كما أن الموت يدرك من هرب منه الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب .

والأحاديث المرفوعة والموقوفة كثيرة في هذا الباب لو ذكرناها يؤدي الى الاطناب من جملتها ما في البخاري عن عائشة : لا تسأل المرأة طلاق اختها تستفرغ

<sup>(</sup>١) الروم ٤٠ .

ما في جحفتها ، وتنكح فإنما لها ما قدر لها فقوله لتنكح بالنصب على صيغة المعلوم يعني تنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقة وان كانت الطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره الى المطلوبة يعني تنكح ضرتها زوجاً آخر فلا تشرك معها فيه .

وروى عن صيغة المجهول حتى يفعل المنكوحة وله روي لتنكح بصيغة الأمر المعلوم ، أو المجهول عطفاً على قوله : لا تسأل ( ولا تبايعوا ) بحذف أحد التاءين أي لا يبيع بعضكم بعضاً ( بإلقاء الحجر ) أي برميه فوق الساحة بدلاً عن الايجاب والسؤ ال والمعالجات في المقام والوصول والحصول فإنه خلاف المشروع من المنقول والمعقول ( وإذا استأجرت أجيراً ) أي أراد أن تأخذه ( فاعْلِمُهُ اجره ). أي قدر أجرته المرتبة على مقدار عمله ومحنته .

والحديث رواه البيهقي عن أبي هريرة ولفظه : لا يستأوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالقاء الحجر ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره .

وروى أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة .

وروى أحمد عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن استيجار الأجير إلا حتى تبين له أجره .

## كثرة السجود

عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عبدالله عن أبي ذر: أنه صلى صلاة فخففها . وأكثر الركوع والسجود ، فلما انصرف قال له رجل . أنت صاحب رسول الله على وتصلي هذه الصلاة ؟ فقال أبو ذر: ألم أتم الركوع والسجود ؟ قال : بلى ، قال أبو ذر : فإني سمعت رسول الله على يقول : من سجد سجدة رفعه الله درجة في الجنة فأحبت أن تؤتى لي درجات . أو تكتب لي درجات .

#### كشرة السحود

وروى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين (أنه صلى صلاة) أي نافلة (فخففها) أي لا يطيلها لكنه أتمها (وأكثر الركوع والسجود) أي فيها (فلما انصرف) أي عنها (قال له رجل) أي من التابعين ، ولا يبعد أن يكون من الصحابة (أنت صاحب رسول الله على ) أي ملازمه قديماً في الأوقات (وتصلي هذه الصلاة) جملة حالية والمراد انكار تخفيف للصلاة زعما منه أن الإطالة أفضل من

<sup>(</sup>١) يتنفُّد : يتنحى .

وفي رواية عن إبراهيم عن من حدثه أنه مر بأبي ذر بالربذة وهو يصلي صلاة خفيفة يكثر فيها الركوع والسجود ، فلما أسلم أبو ذرِّ قال له الرجل : تصلي هذه الصلاة وقد صحبت رسول الله على الله على المودر : سمعت رسول الله على يقول : مَنْ سَجَدَ للهِ سجدةً رَفَعَهُ الله بها دَرَجَةً في الجنَّة ، فلذلك أكثر فيها السجود .

كثرة الركوع والسجود ( فقال أبو ذر ألم أتم الركوع والسجود ) أي بالاطمئنان والاعتدال في مقام الشهود ، وفيه إيماء إلى ما ورد من أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها وسجودها ( قال بلى قال أبو ذر فإني سمعت رسول الله على يقول : ( من سجد لله سجدة رفعه الله درجة في الجنة فأحببت أن تؤتى لي درجات ) أي تعطى أو تكتب لي درجات ) أي تنالت . وحاصله أن زيادة العبادة من حيث الكمية أفضل من زيادتها من حيث الكيفية واختلف العلماء في هذه القضية .

( وفي رواية ) أي لأبي حنيفة ( عن ابسراهيم ) أي النخعي ( عن من حدثه أنه مر بأبي ذر بالربذة ) بفتح الراء والموحدة والمذال المعجمة موضع قريب من المدينة فيه مدفن أبي ذر ( وهو يصلي صلاة خفيفة يكثر فيها الركوع والسجود ، فلما أسلم أبو ذر ) أي عن صلوته ( قال له الرجل : تصلي ) أي أتصلي ( هذه الصلاة ) أي الخفيفة ؟ ( وقد صحبت رسول الله عن بمئة وقال أبو ذر سمعت رسول الله عن يقول : « مَنْ سَجَدَ للهِ سَجْدَةً رَفَعُهُ الله بها درجة في الجنة ، » ( فلذلك أكثر فيها ) أي في صلوتي ( السجود ) والحديث رواه أحمد عن أبي ذر ولفظه : من سجد لله سجدة كتب له بها حسنة ، وحط عنه خطيئة ، ورفع له بها درجة ، ورواه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً : استكثروا من السجود فإنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة ، ورواه أحمد والطحاوي والروياتي عن أبي ذر بلفظ : من ركع ركعة أو سجد سجدة رفعه الله بها

#### صلاة خفيفة

عن حماد ، عن إبراهيم قال : كان عبد الله بن مسعود ، وحذيفة ابن اليمان وأبو موسى وغيرهم من أصحاب رسول الله على اجتمعوا في منزل فأقيمت الصلاة فجعلوا يقولون : تقدم يا فلان فأبى ، فقال : تقدم أنت يا أبا عبد الرحمن فتقدم فصلى بهم صلاة خفيفة أتم الركوع والسجود ، فلما انصرف قال القوم : لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله على المحرف قال القوم : لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله المحدد المحرف قال القوم : لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله المحدد المحرف قال القوم : لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله المحدد المحرف الله المحدد المحرف الله المحدد المحرف الله المحدد المحدد

درجة وحط عنه بها خطيئة .

ورواه ابن ماجة وغيره عن عبادة بن الصامت ولفظه : ما من عبد يسجم لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له درجة فاستكثروا من السجود .

### صلاة خفيفة

وبه (عن حماد ، عن إبراهيم قال : كان عبد الله بن مسعود ،) ويكنى أبا عبد الرحمن ( وحذيفة بن اليمان وأبو موسى ) أي الأشعري ( وغيرهم من أصحاب رسول الله على اجتمعوا في منزل ) أي لأحدهم ، أو لغيرهم ، ( فاقيمت الصلاة فجعلوا يقولون : تقدم يا فلان ) كناية عن اسم لصاحب المنزل ( فأبى ) أي امتنع من التقديم عليهم ( فقال : ) أي لابن مسعود ( تقدم أنت يا أبا عبد الرحمن ، ) وخص ، لأنه كان أفضلهم فقد قيل إنه أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة وقد ورد اجعلوا أئمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم كما رواه الدارقطني والبيهتي ، عن ابن عمر ( فتقدم ) أي للإمامة ( فصلى بهم صلاة خفيفة ) أي غير طويلة ثقيلة ( وجيزة ) صفة كاشفة (أتم الركوع والسجود)أي في صلاته ، (فلها انصرف ) أي بالسلام ( قال القوم ) شهادة في حقه ( لقد حفظ أبو عبد الرحمن ) أي ابن مسعود ( صلاة رسول الله على ) .

## إذا اختلف المتبايعان

وبه عن حماد أن رجلاً حدث أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله بن مسعود رقيقاً فتقاضاه عبد الله ، فقال الأشعث ابتعت بعشرة آلاف ، وقال عبد الله بن مسعود بعت منك عشرين ألفاً فقال عبد الله : اجعل بيني وبينك من شئت . فقال الأشعث بن قيس : أنت بيني وبينك ، فقال عبد الله : أخبرك بقضاء سمعته من رسول الله على يقول : إذا اختلف البيعان ولم يكن لهما بينة ، والسلعة قائمة غير هالكة فالقول ما قال البائع أو يترادان .

وقد روى مالك والبخاري وأبو داود ، والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم ، والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء .

#### إذا اختلف المتبايعان

( وبه عن حماد أن رجلاً حدثه أن الأشعث بن قيس ) وهو ابن معد يكرب المكنى بأبي محمد الكندي بكسر فسكون منسوب إلى كندة قبيلة باليمن ، قدم على النبي في وفد كندة ، وكان رئيسهم وذلك في سنة عشر ، وكان رئيساً في الجاهلية مطاعاً في قومه ، وكان وجيها في الاسلام وارتد عن الاسلام لما مات النبي شم راجع الاسلام في خلافة أبي بكر ونزل الكوفة ، ومات بها سنة أربعين ، وصلى عليه الحسن بن علي وروى عنه قوم كذا ذكره صاحب المشكاة في أسماء رجاله وعده من الصحابة على مقتضى مذهب الشافعي ، في الأصح إن ردته لا تبطل صحبته خلافا لأصحابنا في قضية ( اشترى من عبد الله بن مسعود رقيقا ) أي مملوكا عبدا ، أو أمة ( فتقاضاه عبد الله ) أي طلب قضاء ثمنه ( فقال الأشعث ابتعت ) أي اشتريت الرقيق منك ( بعشرة آلاف ) أي درهم على ما هو الظاهر ( وقال عبد الله بن مسعود بعت

# خطبة الجمعة قائماً

عن حماد عن إبراهيم عن رجل أنه سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي عن حماد عن إبراهيم عن أما تقرأ سورة الجمعة ؟ قال : بلى ولكن

منك بعشرين ألفاً فقال عبد الله اجعل ) بصيغة الأمر أو المتكلم ( بيني وبينك من شئت ) أي من العلماء حكماً ( فقال الأشعث بن قيس أنت بيني وبينك ) أي قاض عدل وحكم فصل لأنك أهل فضل ( فقال عبدالله أخبرك بقضاء ) أي بحكم ( سمعته من رسول الله على قيول : إذا اختلف البيعان ) بتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان من البائع والمشتري في قدر الثمن ( ولم يكن لهما ) أو لأحدهما ( بينة ) أي شهود بائنة ، (والسلعة قائمة) أي موجودة (غير هالكة) جملة حالية ، ( فالقول ما قال البائع ) أي إن أراد المشتري بقاء البيع ( أو يترادان ) بتشديد الدال أي يتقايلان العقد ، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم ، والبيهقي ، عن ابن مسعود أيضاً بلفظ : إذا اختلف البيعان ، وليس لهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتشاركان ، وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه بلفظ : إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع .

وفي رواية لابن ماجه عنه إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان .

#### خطبة الحمعة قائماً

وبه (عن حماد عن ابراهيم عن رجل أنه ) أي الرجل (سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي على المجمعة ) أي كان قائماً أو قاعداً ( فقال له : أما تقرأ سورة الجمعة ) فإنها لأحكام الجمعة جامعة .

لا أعلم ، قال : فقرأ عليه : ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ﴾ ، قال : أراد به الخطبة يوم الجمعة قائماً .

## تكبيرات الجنازة

عن حماد عن إبراهيم ، عن غير واحد أن عمر بن الخطاب رحمه الله جمع أصحاب النبي على فسألهم عن التكبير على جنازة ، قال لهم :

# (قال: بلي ) أي أقرؤها ، ( ولكن لا أعلم ) استخراج الحكم منها .

(قال:) أي الراوي (فقرأ عليه) أي ابن مسعود على الرجل السائل ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا) أي يلهيهم عن ذكر الله من الطبل ونحوه ، (انفضوا اليها) أي تفرقوا إلى تجارة ونحوها (وتركوك قائماً ﴾ (١) قال) أي ابن مسعود (أراد به الخطبة يقوم الجمعة قائماً) ، وفي تفسير البخوي قال علقمة : سئل عبد الله أكان النبي على خطب قاعداً أو قائماً ؟ قال: أما تقرأ ﴿وتركوك قائماً ﴾، وذكر البغوي باسناده عن جابر بن عبدالله قال: كان النبي على يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينها بجلوس .

وفي رواية لابن العساكر عن جابر بن سمرة قال من حدثك أن النبي الله كان يخطب على المنبر جالساً كاذب فكذبه بأنا شهدته (كان يخطب قائماً) يجلس ، ثم يقوم فيخطب أخرى .

# تكبيرات الجنازة

وبه (عن حماد عن إبراهيم عن غير واحد) أي كثير من التابعين (أن عمر بن الخطاب رحمه الله جمع أصحاب النبي في فسألهم عن التكبير) عن عدده (على جنازة) فاختلفوا في مقام العبادة، ولهذا (قال لهم: انظروا آخر جنازة كبر عليها

<sup>(</sup>١) الجمعة ١١.

انظروا آخر جنازة كبر عليها النبي ﷺ كم كان تكبيرها فوجدوه قد كبر أربعاً حتى قبض على ذلك . قال عمر : فكبروا أربعاً .

عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : من شاء باهلت ان سورة النساء القصرى تنزّلت بعد سورة النساء الطولى .

النبي على كم كان تكبيرها ) فاعملوها فإن العمل الآخر كالناسخ للأول ( فوجدوه ) أي النبي الله وقد كبر أربعاً ) على الجنازة ( حتى قبض على ذلك ) وما وجدت زيادة هنالك ( قال عمر : فكبروا أربعاً ) أي ولا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه ان تكبيرات الجنازة باتفاق الأئمة أربع وحكى عن ابن سيرين أنها ثلاثة ، وعن حذيفة بن اليمان خمس ، قال ابن مسعود : كبر رسول الله على الجنازة باتفاق الأئمة تسعا وسبعا وخمسا وأربعا فكبروا ما كبر الإمام ، فإن زاد على الأربع لم تبطل صلاته ، ولو صلى خلف إمام فزاد على أربع لم يتابعه في الزيادة .

وعن أحمد أنه يتابعه إلى تسع .

وفي الجامع الصغير لشيخ مشايخنا السيوطي أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أتى بإمرىء قد شهد بدراً والشجرة، كبر عليه تسعاً وإذا أتي به قد شهد بدراً ، ولم يشهد الشجرة ، أو شهد الشجرة ، ولم يشهد بدراً كبر سبعاً ، وإذا أتي به ولم يشهد بدراً، ولا الشجرة كبر عليه أربعاً، رواه ابن العساكر عن جابر .

وبه (عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ) أي ابن مسعود (قال : من شاء باهلت ) أي لاعنته وخالعته (إن سورة النساء القصرى) ، وهي سورة الطلاق (تنزلت بعد سورة النساء الطولى ) أي التي (١) بعد آل عمران .

<sup>(</sup>١) هذا يناقض ما مرَّ عنه من أن المراد من سورة النساء الطولي سورة البقرة ومع قطع النظر عن التناقض يـ

وفي رواية عن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال : نسخت سورة النساء القصري كل عِدد أولى ﴿ أَنْ يَضِعن حَمْلُهُن ﴾ .

حُسنُ الخُلُق

عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله على : وإن الرفق خلق يرى كما رئي من خلق الله أحسن منه ولو أن الخرق خلق يرى لما رئي من خلق الله خلق أقبح منه .

( وفي رواية عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال : نسخت سورة النساء القصرى كل عدد ) بكسر وفتح دال ( أولى ) أي كل عدة من عدد الوفاة ، أو الطلاق من الحيض ، والأشهر ، وهي التي تشتمل على آية بينها بقوله : ﴿ وأولات الأَحْمَالِ أَجلَهُنَّ ﴾ (١) أي بينها مدة عدتهن ﴿ ان يضعن حملهن ﴾ أي سواء مات عنهن أز واجهن أو طلقهن وقد تقدم تفصيل حكمهن .

# حُسنُ الخُلُق

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله على وان الرفق ) بكسر الراء أي اللطف والخلق (خلق يرى ) أي مخلوق محسوس (كما رئي من خلق الله ) أي من مخلوقاته خلق (أحسن منه ولو أن الخرق ) بفتح الخاء المعجمة أي العنف وسوء الخلق (خلق يرى لما رئي من

لا يصح هذا التفسير فتفكر ، أقول لعله تصحيف من الناسخين كتبوا كلمة بعد آل عمران مقام قبل آل عمران وإذا كان كذلك فلا تناقض في كلام الشارح العلام عليه الرحمة من ذي الجلال والاكرام .

<sup>(</sup>١) الطلاق ٤.

### خلقة النفس

عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، أن عبد الله بن مسعود سئل عن العزل قال : إن رسول الله على قال : لو أن شَيْئًا من مخلوقاته سبحانه أخذ الله ميثاقه واستُودع صخرة يخرج .

خلق الله خلق أقبح منه ) ، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ومساويه ، وعن عائشة بلفظ : لو كان حسن الخلق رجلاً يمشي في الناس لكان رجلاً صالحاً ، ولو كان سوء الخلق يرى رجلاً يمشي في الناس لكان رجل سوء .

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود مرفوعاً :الرفق يمن ، والخرق شؤم، زاد البيهقي عن عائشة، وإذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب الرفق ، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، وإن الخرق لم يكن في شيء قط الا شانه.

## خلقة النفس

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود) عن كليهما (أن عبد الله ابن مسعود سئل عن العزل) بفتح العين المهملة وسكون الزاء المراد عن الماء أي المني أي تجنيه عن قراره في فرج المرأة (قال: ان رسول الله على قال لو أن شيئاً من مخلوقاته سبحانه أخذ الله ميثاقه) أي عهده في ظهوره (واستودع) بصيغة المجهول (صخرة) مفعول ثان (يخرج) أي يظهر في عالم الوجود ، ورواه أحمد أيضا عن أنس ولفظه: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله تعالى منها ، وليخلقن الله تعالى نفسها هو خالقها ، ورواه النسائي عن أبي سعيد الزرقي

# خروج النساء إلى المصلى

عن حماد عن إبراهيم ، عمن سمع أم عطية تقول : رُخّص للنساء في الخروج إلى العيدين حتى لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد حتى لقد كانت الحائض تخرج إلى المصلى فتجلس في عرض الناس ولا تصلى .

إنما قَدَّر في الرحم سيكون ورواه مسلم عن جابر اعتزل عنها اني شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ، ورواه احمد ومسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل ؟ قال : ذلك الوأد الخفي ، ورواه الحاكم عن وائل ان النبي على سئل عن العزل ؟ فقال : لا تفعلوا فإنه ليس من النسمة أخذ الله ميثاقها الا وهي كائنة فلا عليكم أن تفعلوا .

# خروج النساء إلى المصلى

وبه (عن حماد عن إبراهيم ، عمن سمع أم عطية ) وهي نُسيبة بالتصغير بنت كعب ، وقيل بنت الحارث الانصارية بلغت النبي ، وكانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى (تقول رخص ) بصيغة المجهول أي رخص النبي ( للنساء ) أي جميعهن ( في الخروج الى العيدين ) أي صلاتهما وحضور بركات صلاتهما (حتى لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد ) بأن تلتف كل واحدة ببعضه (حتى لقد كانت الحائض تخرج إلى المصلى فتجلس في عرض الناس ) بضم أوله أي جانبهم ، وناحيتهم ، يدعون إلى الله تعالى في أمرهن ( ولا يصلين ) لعذرهن .

وعن جابر قال : كان رسول الله على لا يكاد يدع أحداً من أهل في يوم عيد إلا

# ترى المرأة ما يرى الرجل

عن حماد ، عن إبراهيم قال : أخبرني من سمع أم سليم أنها سألت النبي عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال النبي عن المرأة ترى الرجل فقال النبي عن الرجل المرأة ترى الرجل فقال النبي عن المرأة ترى الرجل الرجل

أخرجه ابن عساكر ، وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : حق على كل ذات نطاق الخروج الى العيدين ، رواه ابن أبي شيبة .

وعن علي (كرم الله وجهه) قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ، ولم يكن يرخص لهن شيء من الخروج إلا إلى العيدين ، أخرجه ابن أبي شيبة .

## ترى المرأة ما يرى الرجل

وبه (عن حماد ، عن إبراهيم قال : أخبرني ، من سمع أم سليم ) بالتصغير تزوجها مالك بن النضر أبو انس بن مالك فولدت له انساً ، ثم قتل عنها مشركاً ، وأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ، ودعته إلى الاسلام فقالت أتزوجك ولا آخذ منك صداقاً لاسلامك فتزوجها أبو طلحة بعدما أسلم روى عنها خلق كثير ( أنها سألت النبي على عن المرأة ) المراد جنسها ( ترى ما يرى الرجل ) أي من الاحتلام والبلل ( فقال النبي على تغتسل) خبر بمعنى الأمر ورواه سموية عن أنس ولفظه إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغسل ورواه البيهقي وغيره عن عائشة : إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللاً ، ولم ير أنه احتلم اغتسل ، وإذا رأى أنه قداحتلم ولم ير بللاً فلا غسل عليه ، ورواه النسائي عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة تحتلم فقال : إذا أنزلت المرأة فلتغتسل ، ورواه مسلم عن أنس قال : سألت امرأة رسول الله عن منامها ما يرى الرجل في منامها ما يرى الرجل في منامه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إذا كان منها ما يكون في الرجل فلتغتسل .

# ذبح شاة قبل الصلاة

وبه عن حماد عن إبراهيم والشعبي عن أبي بردة بن نيار : أنه ذبح شاة قبل الصلاة فذكر ذلك النبي على فقال : يجزىء عنك ولا يجزىء عن أحد بعدك .

# خروج النساء

عن حماد عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن ابن عمر أن النبي عليه

# ذبح شاة قبل الصلاة

وبه (عن حماد عن إبراهيم والشعبي) أي عن كليهما (عن أبي بردة) واسمه هاني (بن نيار) بكسر نون وخفة ياء تحتية فألف فراء شهد العقبة الثانية مع السبعين وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وهو خال براء بن عازب ولا عقب له، مات في أول زمن معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها.

وروى عنه البكاء وجابر (أنه ذبح شاة قبل الصلاة) أي صلاة الأضحى، (فذكر ذلك النبي على فقال يجزىء عنك)أي هذه الأضحية الواقعة قبل الصلاة، (ولا يجزىء عن أحد بعدك)أي غيرك، فهذا من خصوصيات هذا الصحابي رضي الله عنه، فقد روى أحمد والشيخان والثلاثة عن البراء أن أول ما يبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء.

وروى أحمد والشيخان ، والنسائي ، وابن ماجه عن جندب من كان ذبح أضحية قبل أن يصلي فليذبح مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله الرحمن الرحيم .

خروج النساء

وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن ابن عمر رضي الله عنه أن

رخص في الخروج لصلاة الغدوة فقال رجل : إذاً يتخذونه دغلاً ، فقال ابن عمر : أخبرك عن رسول الله عليها وتقول هذا ؟.

# طلاق النساء

عن حماد ، عن إبراهيم عن رجل ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته ، وهي حائض فراجعها ، فلما طهرت من حيضها طلقها

النبي الظلم والغطاء ، ( فقال رجل ) من الحاضرين ( إذاً ) بالتنوين أي حينئذ على الظلم والغطاء ، ( فقال رجل ) من الحاضرين ( إذاً ) بالتنوين أي حينئذ ( يتخذونه ) أي الناس خروجهن ( دغلا ) بفتحتين أي فساداً أو خللاً ، والمعنى أنهم يجدون الدغل ، واصل الدغل الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه ، كذا في النهاية ( فقال : ابن عمر أخبرك ) أي أخبرك أنا ( عن رسول الله على ) أي من أنه أجاز خروجهن ( وتقول هذا ) أي وتعارض المنقول بمجرد المعقول ، وعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح أو العشاء في جماعة في المسجد فقيل لها : لم تخرجين ؟ وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : فما يمنعه أن ينهاني قالوا : يمنعه قول رسول الله على : « ألا لا تمنعوا إماء الله مَساجِدَ الله » رواه ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن ماجة ، وعن يحيى بن سعيد . أن عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه الخروج إلى المسجد فيسكت فتقول لأخرجن إلا أن يمنعني ، رواه مالك .

## طلاق النساء

وبه (عن حماد ، عن إبراهيم عن رجل ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته ، وهي حائض ) جملة حالية (فعيب ذلك عليه) مجهول عاب، وفي نسخة من العتاب ( فراجعها ، فلما طهرت من حيضها طلقها وحسب بالطليقة التي كان أوقع

وحسب بالطليقة التي كان أوقع عليها ، وهي حائض .

عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عائشة أم المؤمنين

عليها ، وهي حائض ) أي اعتبرها ولم يجعلها لغواً غير معتد بها قال صاحب الهداية : وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ، قال ابن الهمام : خلافاً لمن قدمنا النقل عنهم من الإمامية ، ونقل أيضاً عن اسماعيل بن علية من المحدثين ، ثم هو بهذا الايقاع عاص بإجماع العلماء ، ويستحب له أن يراجعها لقوله على لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين « مُرْ آبْنَكَ فَلْيُراجِعْها حِينَ طَلَقها في حال ِ الحَيْض ِ » .

ثم قال صاحب الهداية : وإذا طهرت وحاضت ، ثم طهرت ،، فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، وذكر الطحاوي أن له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض التي طلقها وراجعها فيها .

والأول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد .

وماذكر الطحاوي ، رواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي ، وهووجه للشافعية .

ووجه الأول من السنة ما في الصحيحين من قوله ﷺ لعمر رضي الله عنه : « مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ يُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تُحِيض فَتَطْهِرُ » فإن بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل أن يلمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى عز وجل .

ووجه الثاني رواية سالم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملًا والأولى هي الأولى لأنه أكثر تفسيراً بالنسبة الى هذه الرواية وأقوى في الصحة والدراية.

وبه (عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة أم المؤمنين قالت لما

قالت: لما أغمى على رسول الله على قال: «مُرُوّا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فقيل له: يا رسول الله: إن أبا بكر رجل حصير وهو يكره أن يقوم مقامك، فقال: « مروا أبا بكر فليصل بالناس يا صويحبات يوسف وكرر».

أغمي ) بصيغة المجهول ومرفوعة (علي رسول الله على ) أي في مرضه الذي توفى فيه (قال: مُرُوا أبًا بكرٍ فَلْيُصَلّ بالنّاسِ) أي نيابةعني وخلافة مني (فقيل له): والقائل عائشة ، أو حفصة : (يا رسول الله إن أبا بكر رجل حصير) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين أي بخيل ضيق الصدر ، (وهو يكره) أي يصعب عليه (أن يقوم مقامك) ، ولا يرى أمامك المقام مقامك (فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. يا صويحبات يوسف) بالتصغير والتنكير (وكرر)أي الأمر بذلك لعلمه أنه أفضل من هنالك ، وقد سبق عليه الكلام والله أعلم بحقيقة المرام.



# ذكر إسناده عن عطاء بن أبي رباح حديث القراءة في الصلاة

عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : نادى منادي رسول الله عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : نادى منادي رسول الله بالمدينة : لا صلاة إلا بقراءة أقلها آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ولو بفاتحة الكتاب .

# ذكر إسناده عن عطاء بن أبير باح حديث القراءة في الصلاة

بفتح الراء فموحدة وقدمت ترجمته.

وقد روى مسلم عن أبي هريرة لا صلاة إلا بقراءة ، وهذا يدل على أن القراءة ركن من أركان الصلاة لأن الأصل في المنفي نفي وجوده ، وهي فريضة في الركعات كلها عند الشافعي ، لأن كل ركعة صلاة ، ولهذا من حلف أن لا يصلي فصلى ركعة حنث وفريضة في ثلاث ركعات عند مالك إقامة للأكثر مقام الكل وفريضة في ركعتين عند أبي حنيفة وأصحابه ، لأن الصلاة في الحديث مذكورة صريحاً فينصرف إلى

# حديث إذا طلع النجم

وبه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي على قال : « إذَا طَلَعَ النَّجْمُ رفعت العاهة ، يعني الثريا » .

الكاملة، وهي ركعتان عرفاً، وفي مسألة اليمين لم تكن الصلاة مذكورة صريحاً فانصرفت إلى الواحدة .

وأما الشفع الثاني في النافلة فصلاة على حدة والقيام إليه كتحريمة مبتدأة فوجب القراءة فيه كما في الشفع الأول ، وأما الشفع الثاني في الفريضة فإنما جاز بدون القراءة لقول عليه الصلاة والسلام: « القِراءة في الأولَينُ قِراءةٌ في الأخريَينُ »يعني تنوب عن تلك القراءة .

وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت ولفظه « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» واحتج به الشافعي على أن الفاتحة فريضة في الصلاة حتى في صلاة الجنازة لأن المراد منه نفي الجواز ، وقال أيو حنيفة رضي الله عنه : فريضة القراءة إنما ثبت بقوله تعالى: ﴿فَاقْرُو الله عنه تَيْسَرُ من القُرْآن ﴾(١) وهذا الحديث خبر الواحد لا تثبت به الفريضة لثبوت الشبهة في نقله ، فثبت به الوجوب عملاً بالدليلين ، فيكون المراد نفي كمال الصلاة.

## حديث إذاطلع النجم

( وبه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي قال : إذا طلع النجم اللام للعهد ( رفعت العاهة ) أي الآفة عن كل بلد من زرعها وثمارها ( يعني الثريا ) تفسير من أحد الرواة أي يريد النبي في بالنجم المذكور الثريا ، وهي بالتصغير مأخوذ من الثر وة وهي العدد الكبيرسمي به لكثرة كوكبه مع ضيق محله .

<sup>(</sup>١)المزمل ٢٠.

# نَلَنْسُوَةً

عن عطاء عن أبي هريرة قال : كان لرسول الله عليه قَلْنُسُوَةً . عن عطاء عن أبي هريرة قال : كان لرسول الله عليه قلنسوة بيضاء شامية .

ورواه الطبراني في الصيفي عن أبي هريرة بلفظ: إذا طلعت الثريا يأمن الزرع من العاهة قال شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي في تلخيص النهاية: طلوع الثريا عند الصبح وذلك في العشر الأوسط من أبان وسقوطها مع الصبح في العشر الأوسط من تشرين الآخر ومدة مضيها بنصف وخمسين ليلة قال الخرقي: إنما أراد بهذا الحديث أرض الحجاز لأن في أبان يقع الحصاد بها وتدرك الثمار فيها وقال القبتي: أحسبه أراد عاهة الثمار فيها خاصة.

# قَلَنْسُوة

وبه (عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله على قَلْسُوة ) بفتح القاف واللام وسكون النون وفتح السين المهملة، وفي القاموس إذا فتحت ضممت السين وإذا ضممتها كسرتها والمراد ما يلبس في الرأس وتسمى الآن عراقية وكوفية وشامية منسوبة إليها.

وبه (عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله قلنسوة بيضاءشامية) وهذا الحديث كالتفسير لما قبله ورواه الطبراني عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس قلنسوة بيضاء ، وفي رواية ابن عساكر عن عائشة كان يلبس قلنسوة بيضاء لاطية .

وفي رواية ابن عساكر كان يلبس القلانس اليمانية وهي البيض المضربة ، ويلبس قلنسوة ذات اذان في الحرب وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترته بين يديه وهويصلي .

# تعلموا من النجوم ما تهتدوا به

عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ﷺ من النظر في النجوم .

#### حديث الطلاق

عن عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن عُلاثٌ جدُّهُنَّ جدُّ وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة » .

## تعلموامن النجوم ماتهتدوابه

وبه (عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله على من النظر في النجوم) وفي رواية عن أبي هريرة مثل الناظر في النجوم كالناظر في عين الشمس كلما اشتد نظره فيها ذهب بصره، وروى ابن ملدويه والدارقطني في كتاب النجوم عن ابن عمر مرفوعاً « تَعَلَّمُوا من النَّجوم ما تهتدونَ به في ظلمات البر والبحر » ثم انتهوا .

وروى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس مرفوعاً « من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد».

#### حديثالطلاق

وبه (عن عطاء عن يوسف بن ماهك) بكسر الكاف مصر وفاً (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: تُلاثُ جِدُّهُنَ جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة) ورواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، عن أبي هريرة إلا أنه بلفظ النكاح والطلاق والرجعة.

عن عطاء عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، أن عبداً لإبراهيم ابن نعيم النّحام فدبّره ، ثم احتاج إلى ثمنه لكثرة دينه فباعه النبي عليه بثمانمائة درهم .

وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه باع المدبُّر .

وفي رواية لأبي داود : والعتق بدال الرجعة ، وقد ورد الحديث العتاق في مصتف عبد الرحمن من حديث أبي ذر مرفوعاً : «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز».

وروى ابن عدي في الكامل في حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال: « ثلاثُ ليس فيها لعب ، من تكلم بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح » .

وفي رواية عنها أربع وزاد: النذر، قال ابن الهمام: ولا نشك أن اليمين في معنى النذر فيقاس عليه وأما لفظ الهداية كقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين » فغير محفوظ عند المحدثين.

وبه (عن عطاء عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنه ، أن عبداً ) أي مملوكاً كان ( لإبراهيم بن نعيم ) بالتصغير ( النحام ) بنون مفتوحة وشدة حاء مهملة عند المحدثين ، وقال ابن الكلبي بمضمومة وخفته حاء وفي بعض النسخ نعيم بن النحام بزيادة ابن والصواب عدمه ، وسمي بنعيم النحام لحديث سمعت نحمه نعيم أي تفعلة في التحنية ليلة الإسراء ( فدبره ) أي جعله مدبراً ( ثم احتاج إلى ثمنه لكثرة دينه فباعه النبي عليه بثمانمائة درهم ) .

( وفي رواية ان النبي صلوات الله وسلامه عليه باع المدبَّر ) الـ لام للعهـ د

أبو حنيفة ومِعَد عن عطاء عن جابر قال: نهى عن نبيذ الزبيب والتمر والبُسْر والثمر.

## حدیث کل معروف

عن عطاء عن جابر ، قال : قال رسول الله ﷺ : « كل معروف

يحتمل ماقبله وغيره بيع المدبر عند الائمة الثلاثة جائزة .

وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا كان التدبير مطلقاً أي مصرحاً بما بعد الموت فالحديث عنده محمول على التدبير المقيد بأن يقول إن شفيت من مرضي أو إن قدمت من سفري فهو حر فله حينئذ جاز بيعه قبل شفائه ، أو قدومه من سفره.

أبو حنيفة (ومعد) بكسر الميم وفتح العين أي رويا كلاهما (عن عطاء عن جابر قال: نهى) أي النبي على (عن نبيذ الزبيب والتّمر والبُسْر والثمر).

وفي الصحيحين عن أبي قتادة الحارث بن العي : لا تنبذوا الزهوي أبي البسر والرطب جميعاً ، ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاً ، ولكن انبذوا كل واحد على حدة.

وقال أحمد وبعض المالكية: النهي للتحريم حتى أن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو به إثم بجهة واحدة وإن شرب بعده فأثم بالجهتين، وقال بعضهم للتنزيه، لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر وكان مسكراً.

### حدیث کل معروف

أبو حنيفة رحمه الله أي روى وحده (عن عطاء عن جابر: قال: قال رسول الله عليه : كل معروف فعلته إلى غني وفقير صدقة) ورواه الخطيب في

فعلته إلى غنى وفقير صدقة ».

# صلاة في قميص واحد عن عطاء عن جابر أنه أمَّهُمْ في قميص واحِدٍ .

الجامع ، عن جابر وأحمد والطبراني ، عن ابن مسعود بلفظ : كل معروف صدقة ، وقد روى أحمد والبخاري، عن جابر وأحمد ومسلم وأبو داود، عن حذيفة وكل معروف صدقه وزاد وما تصدق به المرء المسلم بمرضه كتب له به صدقة ، وعند ابن حميد والحاكم عن جابر : وما أنفقه المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة ، وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها ، والله ضامن إلا نفقة في بنيان أو معصية .

وفي رواية البيهقي عن ابن عباس كل معروف صدقة، والدالُّ على الخير كفاعله والله يحب إعانة اللهفاء (ضعيف).

### صلاة في قميص واحد

وبه (عن عطاء عن جابر أنه) أي جابر (أمّهُمْ) أي صلى بجماعة إماماً (في قميص واحد) من غير رداء وسراويل تحته وعنده فضل ثياب يعني ، ولم يكن من ضرورة القلة ، بل لكونه يعرفنا أي يعلمنا معشر التابعين سنة رسول الله في أي الواردة في مقام الرخصة ، وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيت أبي يصلي في ثوب ، فقلت : يا أبت أتصلي في ثوب واحد ، وثيابك موضوعة فقال : يا بنية إن آخر صلاة صلاهارسول الله في خلفي في ثوب واحدر واهابن أبي شيبة وأبويعلى .

وروى البيهقي عن أبي سعيد قال : اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة بثوب واحد فقال أبي : ثوب واحد .

عن عطاء ، عن ابن عباس أن النبي على صلى قاعداً ، وقائماً ، ومحتبياً .

وقال ابن مسعود: في ثوبين فجاز عليهم عمر بن الخطاب كلا منهما ، وقال إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في في شيء واحد، ومن أي فُتياكما يصدر الناس، أما ابن مسعود فلم نأل والقول ما قال أبي وَعن أبي كنا نصلي في عهد رسول الله في في الثوب الواحد ولنا ثوبان، رواه ابن خزيمة.

ومنه قال: الصلاة في الثوب الواحد كنا نفعله مع رسول الله على ؛ ولا يعاب عليه فقال ابن مسعود: إنما كان ذلك في الثياب قلة فأما إذا وسع الله تعالى فالصلاة في ثوبين أزكى ، رواه عبد الله بن أحمد في رواية المسند.

وعن الحسن أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي : لا بأس به قد صلى النبي في ثوب واحد ، فالصلاة فيه جائزة ، وقال ابن مسعود إنما كان تلك إذا كان الناس لا يجدون الثياب ، وأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين فقام عمر رضي الله عنه فوقف على المنبر فقال القول ما قال أبي ولم نأل ابن مسعود. رواه عبد الرزاق في جامعه .

وفي رواية له عن أبي هريرة أن رجلًا قال: يا رسول الله ، يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال النبي ﷺ : أو لكل منكم ثوبان .

وبه (عن عطاء ، عن عباس أن النبي صلى قاعداً ) أي بعذر في الفريضة وبغير عذر في النافلة ، (وقائماً ) أي أحياناً (ومحتبيا ) الاحتباء ضم الساق إلى البطن بثوب أو باليدين ، ومنه حديث: الاحتباء حيطان العرب، أي يقوم بالاستناد إلى الجدار ، ولعله محمول على حالة العذر أوالنافلة .

#### حديث الجمعة

عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبي الله الله في أول إحرامه حتى رمى جمرة العقبة .

# وفيه أن الجميل يحب الجمال

وفي رواية عن ابن عباس أن النبي على أردف الفضل بن عباس ( رضي الله عنه ) وكان غلاماً حسناً فجعل يلاحظ النساء ، والنبي على يصرف وجهه فلبَّى حتى رمى جمرة العقبة .

وفي رواية ابن عباس عن الفضل : أَحْسِبُهُ أَن النبي الله له يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة .

#### حديث الجمعة

وبه أي بسند أبي حنيفة (عن عطاء ، عن ابن عباس) أي عبد الله (أن النبي لبي أي أي في حجة الوداع (في أول إحرامه حتى رمى جمرة العقبة) أي قطع التلبية بأول رمية. ورواية الأئمة الستة ، عن الفضل بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

# وفيه أن الجميل يحب الجمال

( وفي رواية عن ابن عباس أن النبي الله أردف الفضل بن عباس رضي الله وكان غلاماً حسناً ) أي حسن الصورة ( فجعل يلاحظ النساء ) أي المحرمات التي وجوههن مكشوفات ، وفيه أن الجميل يحب الجمال ، ( والنبي يسلم يصرف وجهه ) أي عنهن خوفاً من الفتنة كما هو شأن أرباب الكمال ( فلبي ) أي النبي التي رحتى رمى جمرة العقبة ) أي ابتدأ رميها .

وفي رواية عن ابن عباس) أي عبد الله (عن الفضل أحْسِبُهُ أن النبي ﷺ لم بزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة).

# عمرة في رمضان تعدل حجة

عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : إن عمرة في رمضان تعدل حجة .

عن عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على عمل ابن آدم له حَظُّ فيه إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به .

# عمرةفي رمضان تعدل حجة

وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن النبي قال : إن عمرة في رمضان ) أي أيامه ولياليه صدرت من أفاقي أو مكي كما يدل إطلاقه (تعدل حجة ) أي تساويها وتقاربها ولفضيلة رمضان والعبادة فيه بوصف المضاعفة.

ورواه أحمد والبخاري وابن ماجة عن جابر ، ورواه أحمد والشيخان وأبو داود ، وابن ماجه ، عن ابن عباس والطبراني عن الزبير ، ورواه سمويه عن عطاء عن أنس ولفظه: «عمرة في رمضان كحجة معي».

وبه (عن عطاء عن أبي صالح) وهو ذكوان السمان المدني (الزيات) كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة وهو مولى جويرية بنت الحارث زوجة النبي في وهو تابعي جليل مشهور، كثير الحديث واسع الرواية (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في : كل عمل ابن آدم له حظّ فيه إلا الصيام) بالنصب (فهو لي) أي خاصة وخالصة، (وأنا أجزىء به)، وروى الطبراني عن أبي أمامة ولفظه: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤ من، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول الله الصيام لي وأنا أجزي به.

وروى البيهقي في شعب الإِيمان عن أبي هريرة مرفوعاً: الصيام لا رياء فيه

## رَمَل

عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله على قال : « البتيء من الحجر إلى الحجر » .

## حدیث من عفی عن دم

عن عطاء عن ابن عباس أن النبي على قال : من عفى عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة .

قال الله تعالى : هولي وأنا اجزى ءبه ، يدع طعامه وشرابه من أجلي .

وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «البتيء) أي المسرع مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، (من الحجر) أي الأسود والأسعد (إلى الحجر) بفتحتين أي كان الحجر مبدأ الرمل ومنتهاه لا كما قيل إنه لم يرمل بين الركنين، إذلم يكن محاذياً لنظر الكفار.

والمقصود من الرمل إظهار الجلادة في أعينهم ، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ويؤيده ما في أبي داود كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مسوا ، ثم حيث يطلعونه عليهم فيرملون .

والجمهور على خلاف ذلك ، كما في مسلم وأبي داود والنسائي ، وابن ماجة عن ابن عمر قال : رمل رسول الله على من الحجر إلى الحجر ، فهذه الآثار تقدم على ما تقدم لأنها مثبتة ، وذلك ناف على أنه يمكن الجمع بأن رملهم فيما بين - الركنين كان أخف من سائر الجهات ، فظن بعضهم أنهم مشوا ولم يرملوا والله أعلم بحقيقة الحالات .

# حديث من عفى عن دم

وبه ( عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : من عفي عن دم ) أي دم

عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله على قال : من داوم ولازم أربعين على صلاة الغدوة والعشاء جماعة في مسجد وغيره كتب له براءة من النفاق .

مسلم يستحق أن يقتص منه (لم يكن له ثواب إلا الجنة) أي دخولها أوليا ورواه الخطيب، عن ابن عباس بعينه والحديث مقتبس من قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ (١) .

وبه (عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله على قال: من داوم) أي واظب ( ولازم أربعين ) ولازم أربعين يوماً ( على صلاة الغدوة ) أي الصبح ( والعشاء في جماعة ) أي مع طائفة ولو واحداً ( في مسجد وغيره كتب له براءة )، أي ونزاهة ( من النفاق )، وهو أن يكون ظاهره خلاف باطنه وبراءة من الشرك أي جليه وخيفة فيكون مرجُّواً له حسن الخاتمة.

### فضيلة التكبيرة الأولى

ولعل الحكمة في عدد الأربعين أن الملازمة للطاعة في الدين إذا استمرت في هذه المدة المبين ، فالغالب أن يتلذذ بالعبادة ، ويذهب عنه كلفة المجتهدين فتحصل له الاستقامة والله الموفق والمعين: وللأربعين حكم كثيرة وليس هذا محل بسطها وإنما خص الصلاتين لأنهما وقت الراحة ومحل الاستراحة فإذا داوم الشخص على ما هو أشق على النفس فبالأولى أن لا يترك الأهون ، وأيضاً كان المنافقون لا يحضرونها حيث لا سمعة ولا رياء فيهما ، ويؤ يده ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه وابن حبان ، والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً : أن هاتين

<sup>(</sup>١) الشورى ٠٤.

الصلاتين يعني العشاء والصبح أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً ، والحديث رواه الترمذي ، عن أنس مرفوعاً ، ولفظه : « من صلى لله أربعين يوماً جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق» والأصح أن من أدرك الإمام قبل تكبيرة الركوع فقد أدرك التكبيرة الأولى .

ورواه البيهقي عن ابن عساكر بلفظ: من صلى في مسجد في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى كتب الله له براءة من النار ، ورواه أبو الشيخ عن أنس « من أدرك التكبيرة الاولى مع الإمام أربعين صباحاً كتب له براءتان ، براءة من النار وبراءة من النفاق ».

ورواه عبد الرازق عن أنس ولفظه: « من لم يفته الركعة الأولى من الصلاة أربعين يوماً كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق » ورواه ابن عدي عن أبي العالية بلفظ «من شهد الصلوات الخمس أربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وجبت له الجنة ».

ورواه الخطيب عن أنس عن أنس ولفظه : « من صلى أربعين يوماً في جماعة ثم انفتل عن صلاة المغرب ، فأتى بركعتين قرأ أول ركعة بفاتحة الكتاب و ﴿ قُلْ مُوَ الله أَحَدٌ ﴾ (١) . وفي الثانية بفاتحة الكتاب و ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ﴾ (١) . خرج من ذنوبه كما يخرج الحية من سلخها .

<sup>(</sup>١)الكافرون ـ١ .

۱- الاخلاص

# لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح

عن عطاء عن ابن عباس أن النبي على كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن علياً ما أكرهك .

# حديث الوضوء

عن عطاء ، عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ .

# لايجوز إجبار البكر البالغةعلى النكاح

وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن النبي كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن علياً ما أكرهك ) يعني في الخطبة ، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت رسول الله في فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي النبي النبيات .

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي على رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها .

### حديثالوضوء

وبه (عن عطاء ، عن حمران ) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو إبن أبان ( مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ ) أي غسل أعضاء وضوئه ( ثلاثاً ثلاثاً ) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة ، ( وقال هكذا رأيت رسول الله عنوضا) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان ،

عن عطاء عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد قال : إنما الربا في النسيئة ، وما كان يداً بيد فلا بأس به .

والدارقطني ، عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ يديه ثلاثاً فغسلهما ، ثم تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ثم غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً ثم اليسرى ثلاثاً ثم قال : رأيت رسول الله على يتوضأ من نحو وضوئي هذا ، ثم قال : من توضأ نحو وضوئي ، ثم صلى ركعتين لا يُحدِّثُ فيهما نفسه غفر لهماتقدممن ذنبه .

ورواه أبونعيم في المعرفة بسند صحيح عن حمران قال: كنت عند عثمان فدعى بوضوء فتوضأ فلما فرغ قال توضأ رسول الله على كما توضأت ، ثم تبسم فقال : « إن العبد المسلم إذا توضأ فأتم وضوءه ، ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من الذنوب كما خرج من بطن أمه ».

وبه (عن عطاء عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ) أي ابن حارثة القضاعي وأمه أم أيمن واسمها بركة ، وهي حاضنة رسول الله وكانت مولاة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب وأسامة مولى رسول الله وابن مولاه وحبه وابن حبه قبض النبي وهوابن عشرين ، ونزلوادي القرى وتوفي به بعد قتل عثمان سنة أربع وخمسين .

وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين (قال إنما الربا في النسيئة)، فعيمة يجوز همزه وإبداله في التأخير (وماكان) من الربا (يداً بيد) أي مقبوضاً في المجلس (فلابأسبه)، وإنكانبالتفاضل.

### حديث الماء المستعمل

عن عطاء عن عائشة قالت : قال رسول الله على : بئس البيت

وقد روى صدر الحديث ، وهوقوله: إنما الربا في النسيئة ، أحمد ومسلم والنسائي ، وابن ماجة عن أسامة .

وروى البخاري وغيره عنه لا ربا إلاً في النسيئة. وفي رواية الطبراني عنه لا ربا في يد بيد إنما الربا في الدين، وهذا قول مخالف لما عليه الجمهور.

ففي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً والورق بالورق منفرداً تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد ، وأنه لا يباع شيء منها غائباً بتأخير واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متماثلين يداً بيد ويحرم نسيئة، وكذا سائر أموال الربوية من الموزون والمكيل كالحنطة والتمر والملح .

والأحاديث في ذلك كثيرة منها ما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء ومنها ما رواه البخاري عن أبي بكرة بلفظه لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وتبيعوا الذهب بفضة والفضة بالذهب كيف شئتم أي يداً بيد كما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت. هذا ، وقال الخطابي : حديث أسامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها ولم يدرك أوله ،كان النبي النبي سئل عن بيع الجنسين متفاضلاً فقال المناهي : « إنما الربا في النسئة » يعني إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يداً بيد ، وإنما يدخلها الربا إذا كانت بداً بيد ، وإنما يدخلها الربا إذا كانت

#### حديث الماء المستعمل

وبه ( عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله على : بئس البيت ) أي المكان

الحمام هو بيت لا يستر وماء لا يطهر .

## حديث الصوم

عن عطاء ، عن عائشة قالت : كان يصبح رسول الله على جنباً من غير احتلام ثم يتم صومه.

### حديث سنة الفجر

عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت : ما كان رسول الله على شيء من النوافل أشد معاهدة على ركعتي الفجر .

( الحمام ) مرفوع على الذم وبيانه ( هو بيت لا يستر ) أي العورة غالباً ( وماءً لا يطهر ) أي في الأكثر ، وفي نسخة من التطهر فتدبر ، وفيه دليل على نجاسة الماء المستعمل خلافاً لمالك في هذا العمل .

والحديث بعينه رواه البيهقي عن عائشة ، ورواه ابن عدي ، عن ابن عباس ولفظه : بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات .

وروى الترمذي والحاكم عن جابر مرفوعاً : « من كان يؤ من بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤ من بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدارعليهابخمر .

### حديثالصوم

وبه (عن عطاء ، عن عائشة قالت : كان يصبح رسول الله ﷺ جنباً من غير احتلام )أي بل من جماع أهله ( ثميتم صومه )وقد سبق عليه أي على وجه التمام .

#### حديث سنة الفجر

وبه ( عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ) بالتصغير فيهما يكني أبا عاصم الليثي

# حديث أين الله ؟

عن عطاء أن رجلاً من أصحاب النبي على حدثوه: أن عبد الله بن رواحة كانت له راعية ترعى غنمه وأنه أمرها تعاهد شاة حتى سمنت الشاة واشتغلت الراعية ببعض الغنم فجاء الذئب فاختلس الشاة المعهودة

الحجازي قال أهل مكة : ولد في زمن رسول الله على ويقال رآه وهو معدود في كبار التابعين سمع جماعة من الصحابة ، وروى عن نفر من التابعين ( عن عائشة قالت : ما كان رسول الله على شيء من النوافل ) الشاملة للسنن الكوامل ( أشده معاهدة ) أي مراعاة ومحافظة ( على ركعتي الفجر ) لأنها أقوى السنن ، حتى روى الحسن عن أبي حنيفة : لو صلاها قاعداً من غير عذر لا يجوز ، قالوا: العالم إذا صار مرجعاً للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر ، لأنها أقوى السنن الرواتب .

والحديث رواه ابن رنجوية عن عائشة بلفظ على الركعتين أمام الصبح.

وبه (عن عطاء أن رجلاً من أصحاب النبي على حدثوه ) أي أخبروه ( أن عبد الله بن رواحة ) بفتح الراء الأنصاري الخزرجي أحد النقباء شهد العقبة وبدراً واحداً والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح ، وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة شهيداً أميراً وفيها سنة ثمان وهو أحد الشعراء المحسنين.

وروى عنه ابن عباس وغيره (كانت له راعية) جارية (ترعى) تتعاهد (غنمه) أي تراعيها (و أنه) أي ابن رواحة (أمرها تعاهد شاة) وفي نسخة بحرف الجر والإضافة أي بمحافظة شاة مخصوصة من بين الغنم فتعاهدتها (حتى سمنت الشاة واشتغلت الراعية ببعض الغنم) أي بتعهيد غيرها (فجاء الذئب فاحتلس) أي اختف (الشاة المعهودة وقتلها فجاء عبد الله) أي ابن رواحة (وفقد الشاة) أي

وقتلها ، فجاء عبد الله وفقد الشاة فأخبرته الراعية بأمرها فلطمها ثم ندم على ذلك ، فذكر ذلك للنبي على فعظم النبي على ذلك ، وقال : ضربت وجه مؤ منة ؟ فقال : إنها سوداء لا علم لها ، فأرسل إليها النبي فسألها : أين الله ؟ قال : فمن أنا ؟ قالت : رسول الله على ، قال : إنها مؤ منة فأعتقها فعتقها .

# حديث الرّكاز

عن عطاء ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله علي : « الركاز الذي ينبت » .

تفقدها فما وجدها ( فأخبرته الراعية بأمرها فلطمها ) أي ضرب بكفه على وجهها ( ثم ندم على ذلك ) أي على فعله بها ، ( فذكر ذلك لرسول الله في فعظم النبي ذلك ) أي الفعل الذي صدر منه من غير جرم بها هنالك . ( وقال : ضربت وجه مؤمنة ) أي لطمت وجه نفس مؤمنة من غير موجبة ( فقال : إنها سوداء لا علم لها ) بالله ، وإيمانها ، ( فأرسل إليها النبي في ) أي فاتته ( فسألها : أين الله ) أي أين معبود هو إلمُّك منسوب إلى أين أهو من آلهة الأرض أو الذي في السماء امره وفي الأرض حكمه كما قال تعالى : ﴿ وَهُو الَّذي في السمّاءِ وَفي الأرْض إله ﴾ (١) وقال عز وجل ﴿ وَهُو الله في السمّاوات وفي الأرْض ﴾ (١) أولا سبحانه منزه عن المكان والزمان وسائر حوادث الدوران ( قال : ) أي النبي في : ( فمن أنا قالت رسول الله والزمان وسائر عوادث الدوران ( قال : ) أي النبي في كفارة لما صدر عنه .

### حديثالركاز

وبه ( عن عطاء ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله على

<sup>(</sup>١)الزخرف ٨٤ .

<sup>·</sup> Mpleill(Y)

# يقول الإمام أيضاً: ربنا لك الحمد في رواية

قال ابن السبع وابن طلحة قال : رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء عن الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ، أيقول : ربنا لك الحمد ؟ قال : ما عليه .

الركاز) بكسر الراء ما ركزه الله تعالى في المعادن ، أي أحدثه وهو مبتدأ خبره (الذي ينبت)(١) بالنون وفي نسخة بالمثلثة في الأرض احتراز من دفين أهل الجاهلية فإنه قد يطلق عليه أيضاً والحديث بعينه رواه البيهقي ، عن أبي هريرة ، وفي رواية له : الركاز الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض يوم خلقت ، وفي الحديث واه ابن ماجه : عن ابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي ثعلبة .

وفي الأوسط عن جابر عن ابن مسعود مرفوعاً : في الركاز الخمس.

قال صاحب النهاية الركاز عند أهل الحجاز كنوز أهل الجاهلية المدفونة في الأرض وهي عند أهل العراق المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ، ولأن كلا منهما مركوز أي ثابت.

والحديث إنما جاء في التفسير الأول وإنما فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة مأخذه .

# يقو لالإمام أيضار بنالك الحمدفي رواية

( قال ابن السبع ) بفتح السين المهملة وضم الموحدة ، وقد تسكن ( ابن طلحة قال: رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء) أي ابن أبي رباح ( عن الإمام ) أي إمام الجماعة (إذا قال: سمع الله لمن حمده ) اللام زائدة والهاء ضمير كما في المستصفى وقيل للسكت ، كما في الفوائد الحميدية، والمعنى أجاب ، وقيل حمد لمن حمده

<sup>(</sup>١)كتبت في الحديث ينبت وعلى الهامش يثبت .

ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنه : صلى بنا رسول الله على فلما رفع رأسه مِن الركعة قال : سمع الله لمن حمده فقال رجل : ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما انصرف النبي على قال : من ذا المتكلم ؟ قالها ثلاث مرات ، قال الرجل أنا يا نبي الله قال : فوالذي بعثني بالحق لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرون أيهم يكتبها لك . وأول من يرفعها لك .

فهو دعاء لقبول الحمد ، واتفقوا أن المؤتم لا يذكر التسميع (أيقول) أي الإمام أيضاً (ربنا لك الحمد ،قال: ما عليه) أي شيء ، والمعنى لا بأس أن يقول ذلك ففي شرح الأقطع عن أبي حنيفة: يجمع بينهما الإمام والمأموم ، وهو مذهب الشافعي في الأصحوا ختاره أبو يوسف ومحمد على ماذكر ابن مالك في شرح المشارق .

والمشهور في المذهب أن المفرد يجمع بينهما ، وأما الإمام فيكتفي بالتسميع والمأموم بالتحميد .

وبه قال الشافعي في قول واختاره بعض أصحابه وهو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة يدل عليه حديث مسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ، لأن القسمة ينافي الشركة ، كما يشير إليه قوله :

(ثم روى) أي عطاء، (عن ابن عمر رضي الله عنه صلى بنا رسول الله على أي إماماً، (فلها رفع رأسه من الركعة) أي الركوع (قال: سمع الله لمن حمده فقال رجل) أي من المأمومين: (ربنا لك الحمد)، ثم زاد عليه (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلها انصرف النبي على أي من صلاته (قال: من ذا المتكلم) أي بهذه الزيادة (قالها) أي هذه المقالة (ثلاث مرات،) ولم يعترف به أحد مخافة أن يكون من السيئات ومناكر الحالات، (قال الرجل أنا يا نبي الله قال: فوالذي بعثني) أي أرسلني إلى الخلق (بالحق) أي بالثبات والصدق، (رأيت بضعة) بكسر الموحدة وبفتح أي بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرون) أي يتسارعون ويتبادرون (أيهم) بضم الياء (يكتبها لك وأول) أي وأيهم أول (من يرفعها يتسارعون ويتبادرون (أيهم) بضم الياء (يكتبها لك وأول) أي وأيهم أول (من يرفعها

# فضيلة صلاة الفجر والعشاء

عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله على : من شهد الفجر والعشاء في جماعة كانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من الشرك .

لك) لكثرة ثوابها وعظمة حسابها.

والحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي ، وابن حبان عن رفاعة بن رافع ولفظه قال: كنا نصلي يوماً وراء رسول الله على الله على الله على الركعة قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما انصرف قال من المتكلم آنفاً ؟ قال رجل أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرون أيهم يكتبها أولاً.

### فضيلة صلاة الفجر والعشاء

وبه (عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : من شهد الفجر والعشاء في جماعة كانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من الشرك ) سبق الكلام على نحوه ، وفي الصحيحين : من صلى البردين دخل الجنة يعني : يعني صلاة الغدوة والعشي ولازم أداءها في الوقت المختار لها استحق دخول الجنة دخولاً أولياً أن لم يكن له لائمة مانع يستحق به العقوبة . وخصا بالذكر لكونهما وقت التشاغل والتثاقل والتكاسل، ومن راعاهما راعى غيرها غالباً بالأولى، والله هو المولى .

عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله عن النبي على : أن رجلين اختصما إليه على في ناقة وقد أقام كل واحد منهما أنها نتجت عنده ، فقضى بها الذي في يده .

لا يكفر مرتكب الكبيرة

عن أبي الزبير قال : قلت لجابر بن عبد الله : ما كنتم تعدون

ذكر اسناده عن أبي الزبير محمد بن سالم المكي.

ذكر اسناده عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي مولى حكيم بن حزام في الطبقة الثانية من تابعي مكة ، سمع جابر بن عبد الله ، وروى عنه جماعة كثيرة ، مات سنة خمس وعشرين ومائة .

أبوحنيفة أي روى (عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله على الإيبولن أحدكم في الماء الدائم ) أي الراكد الواقف (شم يتوضأ منه ») الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة إلا أنه بلفظ: ثم يغتسل منه بدل أن يتوضأ ، وهو إما مرفوع أو مجزوم ، وثم ههنا للتراخي في المرتبة ، ومعناه: تبغيد الاغتسال ما بال فيه ، وأعلم أن الماء الكثير مخرج عنه بالإجماع والماء الذي يكون مقدار القلتين تخرج عند الشافعي ومن تبعه ، والماء الذي لم يتغير بالنجاسة مخرج عند مالك ، ولكل منهم متمسك ليس هذا موضوع بسطه ، وعلى كل تقدير فالنهي تحريمي ، إنكانينجس بوله الماء ، وإلا فتنزيهي .

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ) صحابيان جليلان أنصاريان تقدم ذكرهما (عن النبي على أن رجلين اختصما إليه على في ناقة ) احتضرت بين يديه ، ( وقد أقام كل واحد منهما ) أي بينة ( أنها نتجت ) بصيغة المجهول أي ولدت (عنده )أي تحت تصرفه ، ( فقضى بهاالذي في يده )أي حال المنازعة .

الذنوب شركاً ؟ قال : لا ، قال أبو سعيد : قلت : يا رسول الله هل في هذه الأمة ذنب يبلغ الكفر ؟ قال : لا إلا الشرك بالله . إن رسول الله على عن ثوب واحد

عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله على صلى في ثوب واحد متوشحاً به ، فقال بعض القوم لأبي الزبير : أغير المكتوبة ؟ قال : المكتوبة وغير المكتوبة .

# لا يكفر مرتكب الكبيرة

وبه (عن أبي الزبير قال: قلت لجابربن عبد الله: ما كنتم تعدون الذنوب) أي بأي شيء كنتم تحسبون الكبائر من: القتل والزنا والسرقة ونحوها (شركاً) أي كفراً، ويحتمل أن يكون ما نافية قيل إستفهام مقدر أوهو الأظهر كما نبه جوابه، (قال: لا) أي ما كنا نعد شيئاً من الذنوب كفراً، وفيه رد على الخوارج وعلى بعض أهل السنة ممن جعل ترك الصلاة كفراً (قال أبو سعيد) أي الخدري (قلت يا رسول الله هل في هذه الأمة) أي جماعة الإجابة (ذنب يبلغ الكفر) أي يصل إليه؟ (قال: لا، إلا الشرك بالله) وكان إذا رد بالكفر إنكار الصانع، وبالشرك الإشراك به، والمرادبالشرك الرياء، فإنه الشرك الخفي، وهوقد يبلغ الكفر الجلي.

( عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله على صلى في ثوب واحد ، ) سبق الكلام عليه ( متوشحاً به ) بكسر الشين ، حال من ضمير الفاعل أي متلبساً به ومتعفياً بطرفه .

وقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود بن حراش أن عمر بن الخطاب أمَّهم في ثوب واحد متوشحاً به ، وروى مسدود عن محمد بن الحنفية أن عليًا لا يرى بأساً أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ، وكان يصلي في الثوب الواحد وقد خالف بين طرفيه .

# نعم الإدام الخل

عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله على : « نعم الإدام الخل » .

# طلاق رجعى

عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي على قال لسودة حين طلقها :

وروى ابن أبي شيبة عن أنس أن النبي على صلى في ثوب واحمد خالف طرفيه ، وروى عبد الرزاق ، عن جابر بن عبد الله رأيت رسول الله على يصلي في ثوبواحدمتوشحاً به ، زادابن عساكر خلف أبي بكر .

وروى ابن أبي شيبة عن عمار قال أمنا رسول الله ﷺ في ثوب واحد متوشحاً

به

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله على عاتقيه ، الله على غيب الله على عاتقيه ، وهذا كله دليل لبيان الجواز ، وإلا فالأفضل أن يصلي في ثوبين لما تقدم والله أعلم .

( فقال بعض القوم لأبي الزبير : أغير المكتوبة ) بالنصب أي أصلى متوشحاً بثوب واحد غير الفريضة أم الفريضة ؟ ( قال : المكتوبة وغير المكتوبة ) أي صلى كلا منها بهذه الحال .

# نعم الإدام الخل

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله على : « نعم الإدام الخل » ) ورواه أحمد ومسلم والأربعة ، عن جابر ومسلم والترمذي عن عائشة ، وقد ذكرنا ما له من الفضائل في شرح الشمائل .

#### طلاقرجعي

وبه ( عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي ﷺ قال لسودة ) وهي بنت زمعة أ

# « اعتدِّی » .

عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله على قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ،فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى » .

المؤمنين أسلمت قديماً وكانت تحت ابن عم لها فلما مات زوجها تزوجها النبي ، ودخل بها في مكة ، وذلك بعد موت خديجة قبل أن يعقد على عائشة ، وهاجرت إلى المدينة فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل ، وجعلت يومها لعائشة وتوفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين ، فقوله (حين طلقها ) أي أراد طلاقها (اعتدي ) أي تهيىء للمفارقة الناشئة عن العدة ، ويمكن أن طلقها طلقة رجعية ، ثمراجعها تطييباً لخاطرها .

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله على قال : « أمرت أن أقاتل الناس » أي الكفار جميعاً «حتى يقولوا لا إله إلا الله » )(١) أي وأني رسول الله كما في رواية (فإذا قالوها)أي هذه الكلمة بشرائطها (عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) أي مما يستحقون شيئاً عنها وفق الشريعة الغراء (وحسابهم على الله تبارك وتعالى) ، أي فيها يأتون ويذرون إخلاصاً ونفاقاً ورياء وسمعة .

والحديث رواه الشيخان والأربعة ، وكاد أن يكون متواتراً ، وقد بسطت عليه الكلامالمتين في شرح الأربعين .

<sup>(</sup>١) وكاد أن يكون هذا متواتراً .

# لا ربا في الحيوانات

# عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ اشترى عبداً بعبدين .

# لا ربا في الحيوانات

وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله على اشترى عبداً بعبدين ) يحتمل أن يكون ناجزاً أو نسيئة ، فقد روى معمر عن الزهري سألته عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقال : سئل ابن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان .

قال شيخ مشايخنا السيوطي في الجامع الكبير، أنبأنا معمر بن عيينة، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر عن النبي على مثله ، وفي الجامع الصغير له نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان نسيئة ، ورواه أحمد والأربعة أيضاً عن سمرة .

وروى مالك والشافعي والحاكم عن سعيد بن المسيب مرسلاً ، والبزار عن ابن عمر مرفوعاً : نهى عن بيع اللحم بالحيوان .

وفي رواية للحاكم والبيهقي عن سمرة نهى عن بيع الشاة باللحم ، وروى عبد الرزاق عن ابن المسيب أن النبي على أنه عن بيع اللحم بالشاة وهي حية لكن البخاري عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم مرفوعاً : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الربا » ، قيل يا رسول الله أحل بيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل ؟ قال : « لا بأس إن كان يداً بيد » .

وقال ربيعة كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بعير ببعيرين يعني إلايداًبيد .

وقال مالك : لا يجوز بيع الحيوان بحيوان من جنسه مقصدهما أمر واحد ذبح أوغيره .

عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله على قال : لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته .

النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها عن أبي الزبير عن جابر عن النبي على نموة حتى يسفح .

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله على قال : لا يرث المسلم النصراني ) أي منه ، ( إلا أن يكون ) أي النصراني ( عبده ) أي عبد المسلم ( أو أمته ) أي جاريته ، فإن مالهما له إذ لا يملكان شيئاً ، والعبد وما في يده كان لمولاه ، فمعنى لا يرث لا يأخذ بعد الموت إطلاقاً مجازياً ، وإلا فالرق مانع من الإرث الحقيقي شرعا .

## النهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

وبه (عن أبي الزبير عن جابر عن النبي على : نهى أن يشتري ثمرة حتى يسفح )كذا في النسخة ، ولم يظهر لي مادته من اللغة ، وفي البخاري عن أنس وفي مسند أحمد ، عن عائشة بلفظ : « نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى تزهو»، وفي رواية مسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها .

وفي رواية الطبراني عن زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة، وفي رواية أحمد وأبي داود عن بيع الثمرة قبل أن تدرك .

# يعرف النبي على بريح الطيب

عن أبي الزبير عن جابر قال : كان النبي على يعرف بريح الطيب إذا أقبل بالليل .

# من قتل ضفدعا فعليه شاة

عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عليه « من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً » .

### يعرف النبي على بريح الطيب

وبه (عن أبي الزبير عن جابر قال : كان النبي على يعرف بريح الطيب ) أي الخلقي ( إذا أقبل بالليل ) أو أدبر في زقاق يعرف أنه مر به ، وظهور ذلك الطيب بسببه وقد سبق الكلام على هذا الحديث مثله .

# من قتل ضفدعاً فعليه شاة

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله على : من قتل ضفدعاً) وهو كزبرج وجعفر وجندب ودرهم ، وهذا أقل أو مردود دابة بحرية وبرية ، كذا في القاموس ، ( فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً ) والحديث بعينه في كامل ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عثمان بن سعد القرظي مؤذن النبي على عن جابر مرفوعاً ، قال سفيان : يقال إنه ليس شيء أكثر ذكر الله منه .

وفي كامل ابن عدي في ترجمة حماد بن عبيد أنه روى عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ضفدعاً ألقت نفسها في النار من مخافة الله تعالى فأثابهن الله تعالى برداً بماء ، وجعل يعتقهن من التسبيح ، وقال نهى رسول الله على عن قتل الضفدع ، وفي مسند أبي داود الطيالسي وسنن أبي داود والنسائي والحاكم ، عن عبد الرحمن بن

عـن أبـي الزبـير قال : قرىء على رسـول الله ﷺ : ﴿ وَصَــدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ ، قال : بلا إله إلا الله .

### الداء والدواء

أبو حنيفة ومقاتل بن سليان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أن النبي على قال : « لكل دَاءٍ جعل الله دواء فإذا أصاب الداء دواؤه برىء بإذن الله تعالى » .

عثمان التيمي ، عن النبي على أن طبيباً سأل أن يجعل ضفدعاً في دواء فنهاه على عن قتلها فدل أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيها أبيح من دواب الماء .

ولعمل وجوب الشاة على قاتلها سواء كان محرماً أو حلالاً للزجر عن التعرض لها .

وبه (عن أبي الزبير قال قرىء على رسول الله على : ﴿ وصَدَقَ بِالحُسْنَى ﴾ أي في سورة الليل والمعنى بالكلمة الحسنى ، (قال) أي فسرها عليه الصلاة والسلام : (بلا إله إلا الله ) فاختاره أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ، وهي رواية عطية ، عن ابن عباس وفسرها مجاهد بالجنة ، ولعل قوله عز وجل : ﴿ الذين أحسنواالحسنى ﴾ ولاشك أن تفسير الأول هو الأتم و الأكمل .

#### الداءوالدواء

( أبو حنيفة ومقاتل بن سليمان ) أي رويا كلاهما ( عن أبي الزبير عن جابر أن النبي على قال : لكل داء ) أي وجع وألم وبلاء ( جعل الله دواء ) أي علاجاً وشفاء ( فإذا أصاب الداء ) بالنصب على أنه مفعول وفاعله (دواؤه برىء بإذن (١٠) الله تعالى ) أي شفي وتعافى بأمره وقضائه ، وقدرته ، فإن الأمر كله بيده خيره وشره وفعه وضرره وحلوه ومره .

<sup>(</sup>١) إنما أراد هذا القيد لدفع وهم واهم بهم أن الدواء مستقل في الشفاء.

# دخول الحيام بمئزر

عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله على : لا يحل لرجل

ورواه أحمد ومسلم عن جابر مرفوعاً ولفظه : لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الله تعالى .

وفي رواية على عند الحميدي في كتاب المسمى بطب أهل البيت : ما من داء الاله دواء ، فإذا كان كذلك بعث الله عز وجل ملكاً ومعه شر فجعله بين الداء والدواء فكلما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداء فإذا أراد الله برءه أمر الملك دفع الشر ، فكلما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداء ، فإذا أراد الله برءه أمر الملك ، فرفع الشر ، ثم يشرب المريض الدواء فينفعه الله تعالى به .

وفي حديث ابن مسعود رَفَعَهُ: « أن الله لم ينزل داء إلا أنزل الله له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله » رواه أبو نعيم وغيره، وفي الصحيحين من حديث عطاء ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : « ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء » وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان ، والحاكم ، عن ابن مسعود بلفظ: ما أنزل الله دار إلا أنزل له شفاء فتداو وا. ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه: أن الله جعل لكل داء دواء فتداو وا ولا تداو وا بحرام .

وعنه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأصحاب السنن ، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن أسامة بن شريك رفعه : تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد وهو الهرم ، وفي لفظ إلا السلم وهو بمهملة مخففة الميم أي إلا الموت .

## دخو لالحمام بمئزر

وبه ( عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يحل لرجل

يؤ من بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن لم يستر عورته من الناس كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين .

# بيع المزابنة والمحاقلة

عن الزبير ، عن جابر ، عن النبي الله أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة .

يؤ من بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر ») بكسر الميم وسكون الهمزة يجوز إبداله وبفتح الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة ، وظاهره الإطلاق سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا ، فإن الله تعالى أحق أن يُستَحَى منه ، ولأن الحمام مجمع الشياطين ، ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه إذا اضطر إلى كشف عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن ، وعورات بني آدم . ( ومن لم يستر عورته ) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه ( من الناس ) أي غير امرأته وأمته ( كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين ) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر الدين ، وقد روى الترمذي ، والحاكم ، عن جابر مرفوعاً : من كان يؤ من بالله واليوم الآخر فلا يدخل واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ، ومن كان يؤ من بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في الجملة الناهية .

# بيع المزابنة والمحاقلة

وبه (عن الزبير عن جابر عن النبي على أنه نهى عن المزابنة ) وهي بالزاي وبالموحدة والنون بيع الرطب في رؤ وس النخل بالتمر ، (وبالمحاقلة ) وهي بالحاء المهملة والقاف واللام إكتراء الأرض بالبر ، هكذا جاء مفسراً في الحديث ، وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث ، وقيل بيع الطعام في سنبلة بالبر ، وقيل

عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي على أمر أصحابه أن يحلوا بالحج ويجعلوا عمرة .

### حديث الطيب

عن أبي الزبير ، عن جابر : أن النبي على أمر أصحابه قال : « إذا أتى أحدكم بطيب فليصب منه » .

عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أكل النبي ﷺ مرقاً باللحم ثم صنى .

بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان ، عن أبي سعيد .

وبه (عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي أمر أصحابه ) أي في حجة الوداع ( أن يحلوا ) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم ( بالحج ويجعلوا عمرة ) والحديث في الصحيحين ، عن جابر ، وهذا الحكم منسوخ عند الجمهور ، وكان مخصوصاً بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق والله أعلم .

#### حديث الطيب

وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن النبي أمر أصحابه قال: إذا أتي أحدكم) أي جيء (بطيب) وعرض على أحدكم (فليصب منه) أي من جملته ولا يمتنع عن كرامة له، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً من عرض عليه ريحان، وفي رواية طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح أي خفيف المنة وطيب الريح من الجنة.

## بيع المخابرة

وبه عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة .

عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن النبي ﷺ : من باع نخلاً مؤ براً أو عبداً له مال فالثمرة والمال للبائع ، إلا أن يشترط

( وبه عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أكل النبي مرقاً باللحم ) أي مخلوطاً به أو حاصلاً به ويشير إلى المعنى الأول قوله : أكل فتأمل ، ( ثم صلى ) أي ولم يتوضأ فدل على أنه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار منسوخ ، أو محمول على الوضوء العرفي وهو غسل اليد والفم ، أو على الشرعي على أن الأمر بالندب فيها ، وهذا الحديث لبيان الجواز في تركها. وعن جابر في رواية ابن أبي شيبة مرفوعاً : إذا طبختم اللحم فأكثر وا المرق فإنه أوسع وأبلع للجيران ومن كلام بعض الحكماء المرق أحد اللحمين .

### بيع المخابرة

( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله عن المخابرة ) بالخاء المعجمة والباء الموحدة وهي المزارعة على نصيب معين من ثلث ، أو ربع ، أو خمس ونحوها والحديث بعينه رواه أحمد عن زيد بن ثابت .

وبه (عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن النبي على التأبير نخلا مؤبراً) بضم الميم وفتح الهمزة ويجوز إبداله واواً وفتح موحدة مشدداً من التأبير وهو التلقيح (أو عبداً له مال) أي بيده أو على بدنه شيء مما ينتفع به (فالثمرة) أي ثمرة النخل (والمال) أي مال العبد بالإضافة المجازية ، إذ لا مال له في الحقيقة الشرعية خلافاً للمالكية (للبائع) أي لبائعها (إلا أن يشترط المشتري) أي أنهما له ،

المشتري .

وفي رواية : من باع عبداً له مالٌ فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلاً مؤ براً فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

#### حديث قدر

وبه عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن سُراقة قال : يا رسول الله : حدثنا في ديننا وكُنَّا ولدنا له ، العمل لشيء قد جرت به المقادير ، وجفت ه الأقلام ؟ أم في شيء نستقبل به العمل ؟ قال : بل في شيء جرت به

وداخلان في شرائه .

(وفي رواية: من باع عبداً له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن المال للمشتري (ومن باع نخلًا موبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن ثمرته للمشتري والحديث رواه أحمد والبخاري والأربعة، عن ابن عمر بلفظ: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.

#### حديث قدر

(وبه عن أبي الزبير، عن جابر، أن سراقة) بضم السين ابن مالك وهو ابن جعثم المدلجي الكساني كان قد ينزل قديداً ويعد في أهل المدينة، روى عنه جماعة مات سنة أربع وعشرين (قال: يا رسول الله حدثنا عن ديننا) أي عن حقيقة أمره من حكم ربنا وقضائه وقدره (وكنا ولدنا له) أي خُلِقْنا لأجله (العمل لشيء قد جرت به المقادير) أي مضت به تقادير التقادير، (وجفت به الأقلام) أي فرغت من كتابته أقلام الأعلام (أم في شيء نستقبل به العمل) أي من الليالي والأيام (قال: بل في

المقادير ، وجفت به الأقلام ، قال : ففيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، ثم قرأ : ﴿فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى\* وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى ﴾ .

شيء جرت به المقادير ) أي وفق القضاء في التحارير ( وجفت (١) به الأقلام ) أي من كل عمل يصدر من الأنام ( قال ) أي سراقة ( ففيم العمل ) أي المطلوب منه شرعاً ، مع أنه مخلوق في بني آدم طبعاً ، (قال: اعملوا) أي لا بد من ظهور العمل وطي طومار الأمل إلى انتهاء الأجل ( فكل ميسر ) أي مهيء ومعد معه ( لما خلق له ) أي من الخير والشر ، وما يترتب عليهما من الجنة والنار (ثم قرأ ) أي النبي استشهاداً أو اعتضاداً فأما من أعطى أي المال لمرضاة الله أو الطاعة لمولاه (واتقى ) أي المعاصي وما يتمناه من هوان ، (وصدق بالحسني ) أي بكلمة التوحيد وما يتبعها من أمر الحميد ، وسنيسره لليسرى ) أي فنسهله للطريق السهل الموصل إلى مقام التأبيد من الجنة المؤبدة ، (وأما من بخل ) بماله (واستغني ) بجماله ، وظن أنه في مقام كماله (وكذب بالحسني) أي بكلمة الشهادة وأعرض عن موجباتها من آثار السعادة ومنيسره للعسرى) أي للطريق الصعب في الأخرى ، وهي النار الموقدة .

والحديث أخرجه أحمد ومسلم ، وابن حبان والطبراني ، وابن مردوية عن جابر أن سراقة قال: يا رسول الله على أي شيء نعمل ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام أم في شيء نستقبل فيه العمل ؟ قال: لا بل في شيء ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام. قال سراقة: ففيم العمل إذاً يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ رسول الله على واتقى إلى قوله ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾(١).

<sup>(</sup>١)قال في المرقاة جف التلم كناية من جريان القلم بالمقادير وامضائها والفراغ منها .

<sup>(</sup>٢) الليل ٥ - ٦.

وبه عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أمر رسول الله على بما أمر به في حجة الوداع ، قال سراقة بن مالك : يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا ألنا خاصة ؟ قال : هي للأبد .

( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : أمر رسول الله على أي أصحابه ( بما أمر به في حجة الوداع ) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج ، دفعاً لما يزعم أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ( قال سراقة بن مالك : يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا ) أي عن جوازها في أشهر الحج ( ألنا ) معشر الصحابة ( خاصة ) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة ( قال : هي ) أي جوازها ( للأبد ) أي جوازها أبد الدهر ، والحديث في الصحيحين عن جابر

# ذكر إسناده عن عمرو بن دينار وعن طاوس

# حديث شراء الطعام

عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه

## ذكر إسناده عن عمرو بن دينار وعن طاوس

ذكر إسناده عن عمرو بن دينار يكنى أبا يحيى روى عن مسالم بن عبد الله ، وغيره ، وعنه الحمّادان (١) ومعتمر وعدة ضعفوه ، وكذا ذكره صاحب المشكاة في أسماء رجاله من التابعين .

### حديث شراء الطعام

أبو حنيفة أي روى (عن عمروبن دينار عن طاوس) وهو ابن كيسان الخولاني اليماني الهمداني من أبناء فارس، وروى عن جماعة، وروى عنه الزهري وخلق سواه، قال عمروبن دينار: ما رأيت أحداً مثل طاوس كان رأساً في العلم والعمل، مات بمكة سنة خمس ومائة.

<sup>(</sup>١) أي حماد بن أبي سليان وحمَّاد بن يزيد .

(عن ابن عباس عن النبي على قال: قال: من اشترى طعاماً) أي شيئاً من الحبوب التي يجعل منه الطعام وهو ما يؤكل ( فلا يبعه حتى يستوفيه ) أي يقبضه قبضاً وافياً ، والحديث رواه أحمد والشيخان والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن عمرو وأصحاب الست ، عن ابن عباس وأحمد ومسلم ،عن أبي هريرة ولفظهم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ، ورواه مسلم عن جابر ولفظه: إذا بعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه . وفي روايةعن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: نهينا عن بيع الطعام حتى نقبض .

قال ابن عباس : وأرى كل شيء مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض ، وهذا بحسب ما ظهر له من جهة القياس .

ويؤيده ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن حكيم بن حزام بلفظ: إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ، لكن قوله مبيعاً ليس نصاً في العموم ، وعلى التنزل فهو قابل للتخصيص بما ورد في الأحاديث من التقييد بالطعام، ففي صحة القياس نظر .

وقد روى البزار عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، فهذا التعليل يشير إلى أن المراد رفع النزاع وارتفاع الجهالة ، نعم يدخل فيه كل مكيل وموزون أجمل في البيع فقيد الطعام أما غالبي أو اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي منقولاً كان أو عقاراً عند الشافعي ومحمد ، وهو ظاهر رأي ابن عباس ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، فقال مالك وأحمد : يجوز فيما سوى الطعام فقيد الطعام احترازي .

# حديث لباس المحرم

وبه عن عمرو بن دینار ، عن جابر بن زید ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله علیه : « من یکن له إزار فلیلبس سراویلاً ، ومن لم یکن له نعال فلیلبس خفین .

### حديث السجود

أبو حنيفة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أو غيره من أصحاب رسول الله على قال : أُوحي إلى النبي على أن يسجدعلى سبعة أعظم ..

#### حديث لباس المحرم

( وبه عن عمر و بن دينار عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : من يكن له إزار ) أي ما يستر عورته من غير المخيط وهو محرم ( فليلبس سراويلا ) أي سروالا إذا لم يكن قابلا أن يفتق ويجعل إزاراً ، ( ومن لم يكن له نعال ) أي ينعل به في رجليه ( فليلبس خفين )، لكن يجب أن يقطعها من أسفل الكعبين إن أمكن ، فقد روى البخاري عن ابن عمر مرفوعاً : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها من أسفل الكعبين ، ورواه أحمد ومسلم عن جابر ولفظه : من لم يجد نعلين فليلبس حفين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل .

وفي رواية عن ابن عباس السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والترمذي ، وابن ماجه عن ابن عمر : لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ولا السراويل ، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين :

#### حديث السجود

ذكر اسناده عن طاوس رضي الله عنه تقدمت ترجمته وهو يكتب بواو واحد ويقرأ بواوين كداود ومنع صرفه للعلمية والعجمية .

( أبو حنيفة ) أي روى ( عن طاوس ، عن ابن عباس ، أو غيره من أصحاب

### حديث الفرائض

عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولكي رجل ذكر » .

رسول الله على ) وهم كلهم عدول فلا يضر جهاله أحد منهم (قال: أُوحي إلى النبي أن يسجد على سبعة أعظم ) وهي : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .

ولعل الراوي سمع من النبي علية انه أوصى اليه مضمون هذا الكلام .

ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ».

إعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع ، وهي الوجه والركبتان ، واليدان ، وأطراف أصابع الرجلين ، واختلفوا في المفروض من ذلك ،

فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه، وفي رواية وأطراف رجله وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولاً واحداً وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب وهو المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم ان الفرض يتعلق بالجبهة .

### حديث الفرائض

وبه (عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ألحقوا ) بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أوصلوا ( الفرائض ) التي فرضها الله ( بأهلها ) من أرباب المواريث وتفصيلها في كتب الفرائض ( فما بقي ) أي فضل من أرباب الفرائض فرضها ( فهو لأولى ) أي أقرب ( رجل ذكر ) أي من العصبات وذكر ذكر تأكيد واستدراك للإيماء بأن الكبير والصغير سواء ، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس .

### كبراء التابعين

أبو حمزة الأنصاري قال: سمعت عبد الله بن داود الجزيني يقول: قلت لأبي حنيفة: من أدركت من الكبراء التابعين؟ قال: القاسم، وسالماً، وطاوس، وعكرمة، ومكحولاً، وعبد الله بن دينار، والحسن

#### كبراء التابعين

( أبو حمزة الأنصاري ) ولعله أبو حمزة السكري سمع أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن رسول الله على أخذنا ، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا ولم نخرج من قولهم وإذا جاء عن التابعين أحسسناهم ، زاد غيره : فهم رجال ونحن رجال .

وقد قال هذا الذي سمعته عن أبي حنيفة ، وأحب إليَّ من مائة ألف ، (قال سمعت عبد الله بن داود ) أي ابن عامر بن الربيع ( الجزيني ) بضم الجيم وفتح الزاي فتحتية ساكنة فنون فياء نسبة سمع الثوري والأوزاعي وروى عن محمد بن يسار ومحمد ابن المثنى قال عمرو بن علي : سمعت الجزيني يقول : ما كذبت قط إلاَّ مرَّة في صغري قال لي أبي ذهبت إلى الكتاب قال : قلت بلى ولم أكن ذهبت . روى الجماعة : مات سنة ثلاث عشرة ومائتين .

(يقول) جملة حالية (قلت لأبي حنيفة من أدركت من الكبراء التابعين) ومن استفهامية ومن بيانية (قال: القاسم) وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة من أكابر التابعين وكان أفضل أهل زمانه وروى عن جماعة من الصحابة منهم عائشة ومعاوية ، وعنه خلق كثير مات احدى ومائة وله سبعون سنة ، (وسالماً) وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني أحد فقهاء المدينة ، عن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، مات بالمدينة سنة ست ومائة ، (وطاوس) تقدم ذكره ؛ (وعكرمة) يعني مولى عبد الله بن عباس أصله من البربر ، وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها ، سمع ابن عباس وغيره من الصحابة ، وروى عنه خلق

البصري ، وعمرو بن دينار ، وأبا الزبير ، وعطاء ، وقتادة ، وإبراهيم ، والشعبي ، ونافعاً ، وأمثالهم .

كثير مات سنة سبع ومائة ، وله ثمانون سنة ، (ومكحولًا) وهو ابن عبد الله الشامي من سبى كابل وكان معلمًا للأوزاعي .

قال الزهري: العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة ، والشعبي بالكوفة ، والحسن البصري بالبصرة ، ومكحول بالشام ، ولم يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه ، وكان لا يفتي حتى يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، هذا رأيي والرأي يخطىء ويصيب ، وروى عن جماعة ، وعنه خلق كثير مات سنة ثمان عشرة ومائة ( وعبد الله ابن دينار والحسن البصري ) ، وهو ابن أبي الحسن أبي سعيد مولى زيد بن ثابت ولد الحسن بسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة ، وحنكه عمر بيده ، وكانت أمه تخدم أم سلمة أم المؤ منين ، فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فيدر عليه ثديها فيشربه وكانوا يقولون : إن الذي بلغه الحسن (١١) من الحكمة كان من بركته ، وقدم البصرة بعد مقتل عثمان ورأى عثمان وقيل إنه لقي علياً بالمدينة ، وأما بالبصرة فإن رؤ يته إياه لم يصح لأنه كان في وادي القرى متوجهاً نحو البصرة حين قدم علي بن أبي طالب البصرة وروى عن سبعين من الصحابة ، وروى عنه خلق كثيرمن التابعين وهو إمام وقته في كل فن وعلم وزهد وورع وعبادة ، مات في رجب سنة عشرة ومائة .

(وعمرو بن دينار وأبا الزبير وعطاء) تقدم ذكرهم (وقتادة) أى ابن دعامة السدوسي الأعمر الحافظ قال بكر بن عبد الله المزني : من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة .

<sup>(</sup>١) أي حكمة هي مقتبسة من مشكاة زجاجة محمدية انتشرت في جملة أولية عامة مرحومة لا سيا في سلسلة عالية عشيقية جمشتية فالحق الراجح أنه رضي الله تعالى عنه لقي أمير المؤ منين علياً كرم الله وجهه كها حقق العلامة السيوطي في رسالة من رسائله، مشتاق أحمد حنفي جشتي عفى الله عنه .

وقال قتادة ما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي ، وقال : لا يقبل قول إلا بعمل ، فمن أحسن العمل قبل الله قوله وروى عن عبد الله بن سرجس ، وأنس ، وخلقاً سواها ، وعنه أيوب وشعبة وأبو عوانة وغيرهم مات سنة سبع ومائة ، ( وإبراهيم ) أي النخعي ( والشعبي )، وأبو عمر وتقدما ( ونافعاً ) وهو مولى ابن عمر من كبار التابعين ، سمع ابن عمر وأبا سعيد روى عنه خلق كثير منهم الزهري ، ومالك بن أنس وهو من المشهورين بالحديث ، ومن الثقات الذين يؤ خذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به . مات سنة سبع عشرة ومائة ( وأمثالهم )أي من التابعين ، وأتباعهم كما سيأتي ذكر بعضهم وقد مر أن مشايخه رحمه الله بلغوا أربعة آلاف وثلاثهائة لا تعد ولا تحصى والله أعلم .



# ذكر إسناده عن عكرمة ومقسم موليا ابن عباس رضي الله عنهم

عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : « سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ، ثم كل رجل دخل إلى إمام فأمره ونهاه » .

وفي رواية : سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه .

ذكر إسناده عن عكرمة ومقسم موليا ابن عباس رضي الله عنهم وقد سبق ذكره آنفاً ؛ أبو حنيفة أي روى (عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : سيد الشهداء ) أي بعد الأنبياء أوسيد شهداء أحد (يوم القيامة ) أي ظهور سيادته في شهادته وسعادته يوم يقوم الناس لرب العالمين (حمزة بن عبد المطلب ) عم رسول الله على أخوه من الرضاعة أرضعتها ثويبة مولاة أي لهب ، وهو أسد الله ، أسلم قديماً في السنة الثانية من البعث فأعز الله الإسلام بإسلامه ، وشهد بدراً ، واستشهد يوم أحد قتله وحشي بن حرب روى عنه على والعباس وزيد بن حارثة ، (ثم كل رجل ) أي بعده كل رجل (دخل إلى إمام ) أي فاجراً وجائراً (فأمره) أي بالمعروف (ونهاه) أي عن المنكر .

(وفي رواية سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر ) أي ظالم أو فاسق ( فأمره ونهاه ) فالحديث رواه الحاكم عن جابر والطبراني ،

### السجدة على

## سبعة أعضاء والنهي عن كف شعر وثوب

وبه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، ولا أكفَّ شعراً ولا ثوبا .

#### حديث الغنيمة

عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي على لله لله مقسم شيئاً من غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة .

عن على ، ولفظه : سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب زاد الحاكم وأيضاً عن جابر ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ، وبهذا القدر يتم سعادة سيادة الشهادة .

## السجدة على سبعة أعضاء والنهي عن كف شعر وثوب

(وبه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : أمرت ) أي أمرني ربي لا أمر له غيره ( أن أسجد على سبعة أعظم ) كما مر ( ولا أكف ) أي ، وأمرت أن لا أمنع ( شعراً ) أي من إرساله بأن أعقد ، ( ولا ثوباً ) بأن أبعده عن الأرض ، وأجمعه من الإنتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود ، وكلا الأمرين مكروه ، والحديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس بلفظ : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر والشعر بفتحتين أفصح عن فتح فسكون .

#### حديث الغنيمة

ذكر أسناده عن مِقْسَم مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بكسر الأولى وسكون القاف وفتح السين المهملة أبو حنيفة أي روى ( عن مقسم ، عن إبن عباس أن النبي على لم يقسم شيئاً من غنائم بدر إلا بعد مقدمه المدينة ).

#### حديث درء الحدود

وبه عن مقسم عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : « أدرؤ وا الحدود بالشبهات » .

وفي المواهب للقسطلاني أنه عليه الصلاة والسلام أقبل إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين ، واحتمل النفل الذي أصيب منهم ، وجعل عليه عبد الله بن كعب من بني مازن ، فلم خرج من مضيق الصغر أقسم النفل بين المسلمين على السواء ، والنَّفَل بفتح النون والفاء : الغنيمة ، ولعل ابن عباس أراد بمقدمة ترجمه (١) وقد يعطى لما قارب الشيء حكم دخوله والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### حديث درء الحدود

( وبه عن مقسم عن ابن عباس قال : قال رسول الله على . أدرأوا ) أي إدفعوا ( الحدود بالشبهات ) والحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس بلفظ : إدرأوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا للكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى .

ورواه الدارقطني والبيهقي عن على ولفظه : إدرأوا الحدود ، ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود .

ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعاً إدفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعاً .

ورواه ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لإن يخطى عني العفو خير من أن يخطى عني العقوبة .

<sup>(</sup>١) أقول: لعل هذا اللفظ توجهه لا ترجمه.

# ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر

أبو حنيفة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله على الله على المُجَدَّمة .

## حديث عذر المسلم

عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : « من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل منه عذره فوزره كوزر صاحب مكس » يعني عشار .

### ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر

ذكر إسناده عن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه سبق ذكره ( أبو حنيفة ) أي روى ( عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على نهى عن المجثمة ) أي عن أكلها ، وهي بضم الميم الأولى ، وفتح الجيم وتشديد المثلثة التي تربط ويرمى عليها بالنبل ، والحديث رواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ : نهى عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل ، والتفسير يحتمل أن يكون من الصحابي أو من بعده .

### حديث عذر المسلم

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على من اعتذر إليه أخوه المسلم) أي من جهة قول ، أو فعل صدر عنه وتأذى منه ( فلم يقبل منه عذره فوزره) أي فوزر من لم يقبل عذره منه (كوزر صاحب مكس) بفتح ميم وسكون كاف يعني (عشار) تفسير من الراوي وجره على أنه تفسيره صاحب مكس، ويحتمل أن يكون منصوباً أي يريده النبي على بصاحب مكس عشار، أو المراد به الظالم في أخذ العشر على طريق العسر.

والحديث رواه ابن ماجه وأيضاً عن جودان بلفظ: « من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من خطيئته مثل صاحب مكس».

## حديث فتح الإمام

عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله على سن في الصلاة إذا ناجم فيه شيء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .

## حديث قتل المحرم

عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله على قال : « يقتل المحرم الفأرة ، والحية والكلب العقور ، والحدأة ، والعقرب » .

## حديث فتح الإمام

وبه (عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله على سن في الصلاة ) أي شرع في حالها والاشتغال بها (إذا نابهم) أي المصلين من الرجال والنساء (فيه شيء) أي حديث بهم يحتاج إلى تنبه عليه بأن تنبها الإمام فيكون بدلاً من الكلام في ذلك المقام ( التسبيح للرجال والتصفيق ) وهو ضرب اليد على اليد ( للنساء ) ، لأن صوتهن عورة ، وقد رواه أحمد عن جابر مرفوعاً : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء .

## حديث قتل المحرم

وبه (عن نافع عن ابن عمر ، عن رسول الله على قال : يقتل المحرم ) خبر معناه أمر ، ويعرف منه حكم الحلال بالأولى ، وظاهره الإطلاق الشامل للحل والحرم ( الفأرة ) بسكون الهمزة وتبدل ألفاً ( والحية والكلب العقور ) أي الذي يعض الناس ويؤ ذيهم ( والحدأة ) طائر معروف ، ( والعقرب . ) .

والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن عائشة ولفظها: خمس فواسق

#### حديث الغنيمة

عن نافع ، عن عمر قال : نهى رسول الله على يوم خيبر أن يباع الخمس حتى يقسم .

يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة .

ورواه أبو داود عن أبي هريرة : خمس قتلهن حلال في الحرم : الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور .

ورواه أحمد عن ابن عباس : خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية ، والكلب العقور والغراب .

#### حديث الغنيمة

وبه (عن نافع عن عمر قال: نهى رسول الله على يوم خيبر) أي وقت فتحها (أن يباع الخمس) بضمتين وتسكين الميم (حتى يقسم) قال صاحب الهداية: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام، وقال الشافعي: لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار.

وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة .

قال ابن الهمام: وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جداً أي إسناده في مبناه، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم.

## حديث وطء الحامل

عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن .

## حديث قراءة السنة

عن نافع ، عن ابن عمر قال : ومقت النبي على أربعين يوماً أو شهراً ، فسمعته يقرأ في ركعتي الفجر بـ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وبـ ( قل يا أيها الكافرون ﴾ .

#### حديث وطء الحامل

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله على أن توطأ الحبالى ) بفتح أي عن مجامعة الحوامل من الأسارى أو غيرهن (حتى يضعن ما في بطونهن ) أي من أولادهن فإن الاستبراء والعدة لا تحصل إلا بوضعهن ، وأما أزواجهن فيجوز لهم جماعهن ، والنهي لئلا يسقي ماءه زرع غيره .

#### حديث قراءة السنة

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: ومقت النبي على ) أي نظرت إليه وتفحصت ما لديه (أربعين يوماً أوشهراً) بدل من أربعين ، والشك منه ، أو من الراوي عنه (فسمعته يقرأ في ركعتي الفجر) أي سنة الصبح بـ ( قل هو الله أحد ( الفارون ) و بـ قل يا أيها الكافرون ) (٢) الواو المطلق الجمع ، فلا يفيد الترتيب إذ الثابت في

الإخلاص - ١ .

<sup>(</sup>٢) الكافرون ـ ١ .

## حديث التربع

عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل : كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله على ؟ قال : كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن . حديث الأسماء

عن نافع ، عن ابن عمر قال : أحب الأسماء إلى رسول الله علي : عبد الله وعبد الرحمن .

الأحاديث الواردة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة : ﴿ قل يا أيها الكافرون و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ومواظبته عليه الصلاة والسلام وقدر هذه المدة من الأيام يدل على استحباب قراءتهما على الدوام ، ولعل وجه الاختصاص أنهما سورة الإخلاص وأن الأولى فيهما نفي آلهة ، والثانية فيها إثبات الله الواحد الأحد الصمد ، ويحصل بها التوحيد الذي هو مدار أمر الدين على وجه التأبيد .

### حديث التربع

وبه (عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله على أي في حال قعودهن (ثم أمرن أن يحتفزن ) بالحاء المهملة والفاء والزاء ، أي يضممن أعضاءهن بأن يتوركن في جلوسهن .

وفي الجامع الكبير عن حنظلة قال: أتيت النبي على فرأيته يصلي جالساً متربعاً ، رواه أبو نعيم ، ولعله كان في النفل ، أو لضرورة به أو لبيان الجواز ففي مسند أبي هريرة ، عن ابن عباس أنه كان يكره التربع في الصلاة رواه عبد الرازق .

#### حديث الأسماء

وبه ( عن نافع ، عن ابن عمر قال : أنب الأسماء إلى رسول الله علي عبد الله

### حديث غسل الجمعة

أبو حنيفة ، والمنصور ، ومحمد بن بشر ، كلهم عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله على قال : « الغسل يوم الجمعة على من أتى الجمعة » .

وعبد الرحمن ) ونحوهما من عبد الرحيم وعبد الكريم وأمثالهما ، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، عن ابن عمر مرفوعاً : أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن .

وفي رواية الطبراني أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له .

#### حديث غسل الجمعة

( أبو حنيفة والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على من الله على من أتى الجمعة ) أي واجب ولازم على من أراد أن يحضر صلاة الجمعة .

ورواه أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي سعيد ولفظه : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم .

ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود بلفظ: الغسل يوم الجمعة سنة.

ورواه الطبراني عن ابن عباس: الغسل واجب على كل مسلم في سبعة أيام شعره وبشره وفي رواية من أتى يوم الجمعة فليغتسل والأمر للاستحباب لما رواه أحمد والثلاثة وابن حزيمة عن سمرة مرفوعاً: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ».

## صلوا في البيوت

عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً .

#### حديث النذر

عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب ، نذرت أن

#### صلوا في البيوت

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على صلوا في بيوتكم) أي النوافل (ولا تجعلوها)أي بيوتكم (قبوراً)أي كالقبور خالية من العبادة، ويحتمل أن يكون المعنى لا تجعلوها أي مدافنكم، بل ادفنوا أنفسكم في مقابر المسلمين والحديث بعينه، رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمر.

ورواه الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر بلفظ : صلوا في بيوتكم ، ولا تتركوا النوافل فيها .

وفي رواية البخاري عن زيد بن ثابت: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .

#### حديث النذر

وبه (عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب ، نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية ) أي في زمن أهل الجهل من الكفر والضلالة ( فلما أسلمت سألت رسول الله على ) أي عن مقتضى نذري ( فقال :

أعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية ، فلما أسلمت سألت رسول الله على فقال : « أوف بنذرك » .

## الذنب لا ينسى

عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله على : « البر لا يَبْلَىٰ ، والإِثم لا يُنسَىٰ » .

أوف بنذرك)، ورواه ابن أبي عاصم في الاعتكاف ، عن عمر قال : عليَّ نذر في الحاهلية أن أعتكف عند البيت يوماً فلما وصل رسول الله على مقبلاً من الطائف ، قلت : يا رسول الله إنه كان على نذر أن أعتكف عند هذا البيت أفاعتكف ؟ قال : نعم اعتكف وأوف بنذرك .

وفي رواية لأبي عاصم في الاعتكاف والدارقطني في الافراد ، ولإبن ماجه في السنن عن عمر أنه قال النبي على يوما أعتكفه فقال النبي على : إذهب فاعتكف وصمه .

### الذنب لا ينسى

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: البرُّ) أي الإحسان الله الخلق والطاعة للحق ( لا يبلى ) أي لا يضيع ، ( والإثم لا ينسى ، ) والمعنى : أنهما لا بد أن يذكرا في الدنيا والآخرة ، ويجازى عليهما بالمثوبة الحسنى ، أو بالعقوبة السوء .

والحديث رواه عبد الرازق عن أبي قلابة مرسلاً بلفظ: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت ، إعمل ما شئت ، كما تدين تدان .

# حديث بيع الغرر

عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر . إخضبوا بالحناء

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال : « اخضبوا بالحنا ، وخالفوا أهل الكتاب » .

## القدرية مجوس هذه الأمة

عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : « القدرية مجوس هذه الأمة ، وهم شيعة الدجال » .

عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه الله عنه عن ابن عمر قال : « يجيء قوم

## حديث بيع الغرر

وبه عن نافع ، عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله على عن بيع الغرر ) بفتح الغين المعجمة والرائين ، وهوما كان له ظاهر بغير المشتري وباطن مجهول يعرفه البائع ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول ، والحديث بعينه رواه أحمد وأبو داود، عن على كرم الله وجهه .

#### اخضبوا بالحناء

وبه (عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال : اخضبوا ) أي اصبغوا شعركم ( بالحنا ، وخالفوا أهل الكتاب ) ورواه ابن عدي عن ابن عمر اخضبوا وافرقوا خالفوا اليهود ، ورواه أبو يعلى والحاكم في الكنى ، عن أنس : اختضبوا بالحنا فإنه طيب الريح يسكن الروع ، ورواه البزار وأبو نعيم في الطب ، عن أنس اختضبوا بالحناء، فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم .

## القدرية مجوس هذه الأمة

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : القدرية مجوس هذه الأمة ) أي بمنزلتهم في سوء الحال ، ( وهم شيعة الدجال . ) أي أشياعه في الكفر وأتباعه في الفجر ، ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه عن ابن عمر بلفظ : القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم .

يقولون: لا قدر، ثم يخرجون منه إلى الزندقة، فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فإنهم شيعة الدجال ومجوس هذه الأمة وحقًا على الله أن يلحقهم بهم ».

## حديث حرمة المتعة

عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله على يوم خيبر عن المتعة .

وبه (عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : يجيء قوم يقولون لا قدر ) أي لا قضاء ولا قدر في الأمر من الخير والشر والنفع والضر ، (ثم يخرجون منه إلى الزندقة ) فيظهرون الشريعة ويبطنون الكفر، وما يكون إليه الوسيلة والذريعة ( فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ) زجراً لهم عما لديهم ، لأنهم في الباطن كفار ، وفي الظاهر فجار ، ( وإن مرضوا فلا تعودوهم ) إذ لا ثواب في عيادتهم ، ( وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم ) أي فلا تحضروها حيث لم ينفعهم عبادتهم ( فإنهم شيعة الدجال ) أي له بمنزلة المقدمة ، ( ومجوس هذه الأمة ) لأنهم ينسبون أفعال العباد إليهم ولا يقولون بأن الله قضاها وقدرها وأمضاها عليهم فهم نجس من المجوس لأنهم قائلون بتعدد الخالق على وجه الكثرة ، والمجوس قائلون بالإثنينية ، ( وحقاً ) أي حق حقاً وثبت صدقاً ، ووجب عدلاً ( على الله ) بمقتضى ما قدره وقضاه ( أن يلحقهم ) أي القدرية ( بهم ) أي بالمجوس في حكم الدنيا ، وعذاب العقبى .

## حديث حرمة المتعة

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله على يوم خيبر ) أي وقت فتحها وهو بلدة معروفة قريبة من المدينة (عن المتعة ) أي متعة النكاح .

### صلاة في الكعبة

عن نافع عن ابن عمر قال : سألت بلالا أين صلى ركعتين مما يلي العمودين .

والحديث رواه أحمد عن جابر والبخاري ، عن علي : نهى عن المتعة وصورتها أن يقول بحضرة الشهود : متعني نفسك بكذا أو بذكر مدة من الزمان وقدراً من المال وقد كانت مباحة في صدر الإسلام ، ثم نهى عنها في آخر الأيام ، وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد بالإجماع إلا طائفة من الشيعة أصحاب الابتداع .

### صلاة في الكعبة

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: سألت بلالاً) وهو ابن رباح مولى أبي بكر الصديق أسلم قديماً ، وشهد بدراً وما بعده من المشاهد ، وسكن الشام آخراً ، ومات سنة عشرين وله ثلاث وستون وكان أمية بن خلف الجمحي يعذبه على الإسلام ، وكان من قدرة الله تعالى أن قتله بلال يوم بدر . قال جابر: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا ، وأعتق سيدنا يعني بلالاً (أين صلى ركعتين مما يلي العمودين) أي الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة المسدود والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة .

وفي رواية ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وكبر في نواحيه الأربعة ، ولم يصل فيها ، فهو إما معدود على تعدد الدخول أو المثبت مقدم على الثاني ، فعن عبد الله بن صفوان قال : قلت لعمر : كيف صنع النبي على حين دخل الكعبة قال : صلى ركعتين ، رواه أبو داود ، وابن سعد ، والطحاوي وغيرهم عن أسامة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة ، رواه أحمد ، وعن ابن عمر أن النبي على صلى في البيت ركعتين ، رواه ابن البخاري .

## الكافر يأكل في سبعة أمعاء

عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : « الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، والمؤمن يأكل في مِعًى واحد » .

## نهي ﷺ عن الدِّباء

عن نافع ، عن ابن عمر قال : إن رسول الله ﷺ : نهى عن الدِّبَاءِ والحنتم وهي الجرة الخضراء .

عن نافع ، عن ابن عمر قال : ما تركت استلام الحجر منذ رأيت رسول الله على يستلمه .

### الكافر يأكل في سبعة أمعاء

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد) بكسر الميم وبفتح وهو منون مقصوراً ومعناه مشهور، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه، عن ابن عمر وهو كناية عن كمال انتفاع الكافر بالدنيا الموجب لحرمانه في العقبى، وإشارة إلى زيادة حرصه، وإلى قناعة المؤمن وزهده.

## نهي ﷺ عن الدِّباء

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله على : نهى عن الدّباء والحنتم) وهي الجرة الخضراء والمراد النهي عن الانتباذ فيهما ، وهذا كان في صدر الإسلام ، ثم نسخ وأبيح للأنام .

ففي حديث مسلم عن بريدة : « كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً » .

وفي رواية ابن ماجه عن بريدة : كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا ، واجتنبوا كل مسكر .

### حشرات الأرض

عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهينا عن خشاش الأرض .

وبه (عن نافع عن ابن عمر ، قال : ما تركت استلام الحجر ) أي الأسود الأسعد (منذ رأيت رسول الله على يستلمه ) وهو يمسه ويقبله .

واختلف في استحباب وضع الجبهة عليه ، وعن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي على وقف عند الحجر ، وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فمسه وقبله ، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ، ثم قال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولكني رأيت رسول الله على يقبلك ، ولولا تقبلك ما قبلتك ، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل .

وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال : أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله على قَبَّلُكَ ما قبلتك ، ثم دنا فقبل ، رواه أحمد والشيخان وغيرهم .

### حشرات الأرض

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال نهينا عن خشاش الأرض) أي عن أكلها وهو بكسر الخاء المعجمة وبمثلث ، حشراتها من العصافير وصغار هوامها فيحرم أكلها ، ولا يصح بيعها لعدم النفع بها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وقال مالك : حلال لقوله تعالى : ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِليَّ محرَّماً على طاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يكُون ميْتَةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ﴾(١) الآية .

<sup>(</sup>١) الأنعام ٥٥ .

### حديث الذبح

عن نافع ، عن ابن عمر أن كعب بن مالك أتى النبي على فقال : يا رسول الله : إن غُنيْمَةً كانت بها راعية فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بمروة ، فأمره النبي على بأكلها .

وقال الشافعي وغيره من العلماء معناه مما كنتم تأكلونه وتستطيبونه ، فالحصر(١) إضافي ، لا حقيقي والله أعلم .

#### حديث الذبح

وبه (عن نافع عن ابن عمر أن كعب بن مالك ) الأنصاري الخزرجي شهد العقبة الثانية والمشاهد بعدهاغير تبوك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا .

روى عنه جماعة مات سنة خمسين وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي ، وكان أحد شعراء النبي على ( أتى النبي على فقال يا رسول الله إن غُنيْمة ) بالتصغير أي قطيعة من الغنم ( كانت بها راعية ) أي جارية ، أو إمرأة ترعاها ( فخافت على شاة منها الموت فذبحها بمروة ) بفتح الميم وسكون الراء وهي قطعة من حجارة بيض براقة توري النار أو أصلب الحجارة ( فأمره النبي على باكلها ) أجمعوا على أن الزَّكاة يصح بكل ما ينحر الدم و يحصل القطع به من سكين وسيف و زجاج و حجر وقصب له حدة يتصنع به كما يتصنع بالسلاح المحدودة ، واختلفوا في الزَّكاة بالسن والظفر فقال مالك والمشافعي وأحمد: لا يصح الزَّكاة بهما وقال أبو حنيفة : يصح إذا كانا منفصلين .

<sup>(</sup>١) فالحصر إضافي لا حقيقي في قوله تعالى : ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعم ﴾ الآية .

### حرمة الحمر الأهلية

عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله على عام غزوة خيبر عن الحمر الأهلية ، وعن متعة النساء .

### حديث زيارة قبر النبي عليه

عن نافع ، عن ابن عمر قال : من السنة أن تأتي قبر النبي على من

### حرمة الحمر الأهلية

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله على عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) أي الإنسية، إحتراز عن الوحشية (وعن متعة النساء،) والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند العلماء، وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم.

وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها .

#### النسخ مرتان

وفي الحديث المتفق عليه ، عن جابر وغيره أن النبي على عن لحوم الحمر الأهلية ، وأفاد الحافظ عبد العظيم المنذري أن تحريم الحمر الأهلية نسخ مرتين ، ونسخت القبلة مرتين ونسخ نكاح المتعة مرتين .

### حديث زيارة قبر النبي ﷺ

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال من السنة(١) ) أي سنة الصحابة ومن تبعهم من

<sup>(</sup>۱) قال الفاضل اللهنوي في شرح الموطأ: إن العلماء اتفقوا على أن زيارة قبره على من أعظم القربات وأفضل المشروعات ومن نازع في مشروعيته فقد ضل وأضل فقيل إنه سنة ، وقيل إنه واجب وقيل قريب من الواجب بحديث ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) وبالأحاديث الأخر المروية في الطبراني والدارقطني وابن عدي وغيرهما ، وقد أخطأ ابن تيمية حيث ظن أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة . انتهى ملخصاً .

قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ، ثم تقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

الأمة (أن تأتي) أيها المخاطب قبر النبي على من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك) هذا تأكيد لما قبله ، (ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وهذا أخص ما يكون من آداب الزيارة، وأما تفصيلها فمذكور في المناسك، ومسطور في باب الزيارة منفرداً أيضاً.



# ذكر اسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) وعن سليمان وعطاء ابنا يسار

أبو حنيفة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله على القدرية جاحدي القدر ومنكري قضائه خالق القوى والقدر قال : « ما من نبي بعث الله قبلي إلا أحذر أمته منهم » .

عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة قالت : كان رسول الله عليه

ذكر اسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) وعن سليمان وعطاء ابنا يسار

ذكر اسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد سبق ترجمة سالم ( أبو حنيفة عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله على : لعن القدرية ) أي جاحدي القدر ومنكري قضائه خالق القوى والقدر ، ( قال ) أي النبي على : ( ما من نبي بعث الله تعالى قبلي إلا أحذر أمته منهم ) أي بن سوء عقيدتهم وفساد طينتهم ، أي خصلتهم : ولعنهم أي دعا عليهم بالطرد من رحمة الله تعالى ، والبعد عنه .

وقد روى الدارقطني في العلل عن عليّ كرَّم الله وجهه مرفوعاً. لعنت القدرية على لسان سبعين نبياً .

ذكر اسناده عن سليمان بن يسار وهو مولى ميمونة زوج النبي على من أهل المدينة وكبار التابعين وكان فقيها فاضلاً ثقة عابداً زاهداً ورعاً حجة ، وهو أحد الفقهاء السبعة مات سنة سبع ومائة ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة .

تزوج رسول الله الله أم سلمة في شوال أبو حنيفة ، (عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة )، وهي أم المؤ منين هندة

يخرج إلى الفجر ورأسه يقطر بغير احتلام ، ويظل النهار صائماً . وبإسناده : كان النبي عَلَيْنُ : يقبل النساء في رمضان .

بنت أبي أمية ، وكانت قبل رسول الله على تحت أبي سلمة فلما مات أبو سلمة سنة أربع تزوجها رسول الله على في ليال بقين من شوال من السنة التي مات فيها أبو سلمة ماتت سنة تسع وخمسين ودفنت بالبقيع ، وكان عمرها أربعاً وثمانين .

روى عنها ابن عباس وعائشة وزينب بنتها وابن المسيب وخلق سواهم كثير من الصحابة والتابعين قالت : (كان رسول الله على يخرج) أي من بيته (الى الفجر) أي إلى صلاة الصبح في مسجد مدينة (ورأسه يقطر) أي ينقطر من جماع باحدى النساء (بغير احتلام) بدل عما قبله ، (ويظل) أي ويصير ذلك (النهار صائماً) اي الفرض والنفل وقد سبق بعض الكلام عليه (وباسناده) اي المذكور عنها : (كان النبي على يقبل النساء في رمضان) أي فضلاً عن غيره من الزمان ، فدل على تقبيل الصائم إذا أمن على نفسه من الإنزال او الجماع وإلا فيكره بالاجماع.

والحديث له اصل ثابت ، فقد روى أحمد والستة عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل هو صائم وما يجدد وضوءه ، فدل على أن مس المرأة مما لا ينقض الوضوء، ودعوى الاختصاص يحتاج الى مخصص. والحديث له أصل ثابت صحيح ، فقد روى أحمد وأبو دا ود والنسائي ، عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ .

ذكر اسناده عن عطاء بن يسار ، وهو أخو سليمان بن يسار . ومولى ميمونة من التابعين المشهور بالمدينة ، كان كثير الرواية عن ابن عباس ، مات سنة سبع ونسعين ، وله أربع وثمانين .

### بيع الولاء

عن عطاء بن يسار ، عن ابن عمر ، عن النبي على أنه : نهى عن بيع الولاء .

### فضيلة وصل صفوف الصلاة

عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله وملائكته يصلون على الـذين يَصِلُوْنَ الصفوف ولا يقطعوها » .

#### بيع الولاء

أبو حنيفة (عن عطاء بن يسار عن ابن عمر عن النبي الله : نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو ممدوداً اي ولاء العتاقة وهبته ، والحديث رواية احمد والستة ، عن ابن عمر بلفظ : نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، والمعنى ان الولاء لمن اعتق كما رواه أحمد والطبراني ، عن ابن عباس مرفوعاً ، فلا يجوز له أن يعطيه غيره لا بعوض ولا مجاناً .

#### فضيلة وصل صفوف الصلاة

وبه (عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ) بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ، وهو سعد بن مالك الأنصاري كان من الحفاظ المكثرين والعلماء المعتبرين .

روى عن جماعة الصحابة والتابعين ، مات سنة أربع وثمانين ودفن بالبقيع (قال : قال رسول الله ﷺ : ان الله وملائكته يصلون )، بتشديد اللام أي يثنون (على الذين يصلون ) بفتح الياء وكسر الصاد وتخفيف اللام ( الصفوف ) بأن يراعوها ولا يقطعوها .

وقدرواه أحمدوابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم عن عائشة ، وزادت : ومن سد فُرجة رفعه الله بها درجة . وقد روى النسائي والحاكم ابن عمر مرفوعاً : من وصل صفاً وصله الله ، ومن قطع صفاً قطعه الله .

ذكر إسناده عن الزهري وعن أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضى الله عنه)

عن الزهري ، عن أنس أن رسول الله علي احتجم وهو صائم .

وفي رواية قال أبو حنيفة : أخبرني ابن شهاب أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم ولم يذكر أنساً .

عن الزهري ، عن أنس ، أن النبي على : نهى عن المتعة .

ذكر اسناده عن الزهري وعن أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضى الله عنه)

ذكر اسناده عن الزهري بضم الزآي منسوب الى زهرة بن كلاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب أحد الفقهاء المحدثين والعلماءالاعلام التابعين بالمدينة، المشار إليه في فنون علوم الشريعة سمع نفراً من الصحابة ، روى عن خلق كثير منهم قتادة ومالك بن أنس مات في شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة .

أبو حنيفة (عن الزهري عن أنس أن رسول الله على احتجم وهمو صائم ). جملة حالية (في رواية قال ابو حنيفة اخبرني ابن شهاب ان رسول الله على : احتجم وهو صائم ولم يذكر أنساً ). فالحديث مرسل لكنه حجة عند الجمهور ، ومنهم أبو حنيفة خلافاً للشافعي ، ثم يجوز للصائم فرضاً او نفلاً أن يحتجم ، خلافاً لأحمد ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : « أفطر الحاجم والمحجوم » رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وابن حبان ، عن ثوبان .

وأوَّله الجمهور بأن معناه تعرضاً للافطار .

وقيل . جاز لهما ان يفطرا . وقيل : وهو على صحة التغليظ لهما فالدعاء عليهما .

وبه ( عن الزهري ، عن أنس أن النبي ﷺ : نهمى عن المتعة ) أي متعة النساء ، وقد تقدم. .

#### حديث تعمد الكذب

عن الزهري ، عن أنس أن النبي علي الله ، قال: « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » . ورواه أبو حنيفة عن يحيى بن سعيد .

إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعَشاء عن الزهرى ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه : « إذا

## حديث تعمد الكذب

وبه (عن الزهري عن انس ان النبي على قال : من كذب علي ) اي افترى بنسبة قول ، او فعل أي ( متعمداً ) أي لا سهواً وخطأ منه ( فليتبوأ مقعده ) أي فليتهيّأ مجلسه ( من النار ). أي في دار البوار .

( ورواه أبو حنيفة ) أي هذا الحديث أيضاً (عن يحيى بن سعيد ) وهو الأنصاري المدني سمع انس بن مالك ، والسائب بن يزيد وخلقاً سواهما . ورواه هشام بن عروة ومالك بن أنس وشعبة والثوري وابن عُييْنة وابن المبارك وغيرهم ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ، عن أنس .

والحديث رواه ، العشرة المبشرة ، وسبعون من الصحابة المعتبرة ، وفد عُد من الاحاديث المتواترة . فقد روى أحمد والشيخان والترمذي والنسائي ، وابن ماجة ، عن أنس وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، عن الزبير ، والترمذي عن علي ، وجماعة آخرين عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

## إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء

وبه (عن الزهري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : إذا نودي بالعشاء ) بكسر العين أي بصلاة العشاء ( وأذن المؤذن ) الى دُخول الوقت فهو تأكيد

نودي بالعشاء وأذن المؤذن فابدؤ وا بالعَشاء » . حديث الدية

عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم .

لما قبله ، والمراد به الأذان الثاني المسمى بالاقامة ففيه إفادة المبالغة ( فابدأوا بالعشاء) بفتح العين وهو ما يوكل في العشية وهي آخر النهار ضد الغداء ، وهو ما يؤكل في صدر النهار .

والحديث مشهور بلفظ: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، ورواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وابن ماجة ، عن انس والشيخان ،عن ابن عمر ،والبخاري وابن ماجه عن عائشة ، والحكمة في ذلك ان لا يكون الخاطر مشغولًا به فالأكل المخلوط بالصلاة خير من الصلاة المخلوطة بالأكل ، وهذا إذا كان الوقت واسعاً ويكون التوجه الى الأكل شاغلاً .

### حديث الدِّيَّة

وبه (عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ) ولد لسنتين مضيتا من خلافة عمر كان سيد التابعين وأفضلهم جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة روى عنه جماعة كثيرة من الصحابة ، وروى عنه الزهري ، وكثير من التابعين حجة ، ومات سنة ثلاث وتسعين (عن أبي هريرة ، عن النبي قال : دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ) ورواه الطبراني في الأوسط ، عن ابن عمر ولفظه : دية الذمي دية المسلم . لكنه معارض بما رواه ابو داود عن ابن عمر وبسند ضعيف بلفظ : دية المعاهد نصف دية الحر . وفي رواية الترمذي عنه بلفظ : دية عقل الكافر نصف دية المسلم .

واتفق العلماء على ان الدية للمسلم الحر الذكر مائة من الأبل في مال القاتل المعاهد إذا عدل إلى الدية .

### الصلاة في ثوب واحد

ذكر ابن جريج ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن : أن رجلا قال : يا رسول الله : يُصلَّى في الثوب الواحد ؟ فقال

ثم اختلفوا هل هي حالَّة أو مؤجلة فقال مالك والشافعي وأحمد: هي حالَّة . وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين .

واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني فقال ابوحنيفة: ديته كدية المسلم في العمد والخطأ سواء من غير فرق ، وقال احمد : أن كان اليهودي او النصراني عهد وقتله مسلم عمداً فديته كدية المسلم وإن قتله خطأ فر وايتان احداهما نصف دية المسلم ، واختارها الخرقي . والثاني ثلث دية مسلم ، فظاهر القرآن موافق ابا حنيفة حيث لم يفرق بين دية العمد والخطأ في المسلم والكافر والله اعلم بالسرائر .

## الصلاة في ثوب واحد

أبو قرة بضم القاف وتشديد الراء وهو مبتدأ خبره قال والجملة مقول ابي حنيفة رحمه الله ، وأما مقول أبي قرة فقوله : ( ذكر ابن جريج ) بجيمين مصغراً ، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الفقيه احد الأعلام ، روى عن مجاهد وابن أبي مليكة ، وعطاء ، وعنه جماعة قال ابن عيينة : سمعته يقول : ما دَوَّنَ العلم تدوين احد مات سنة خمسين ومائة .

( عن الزهري ، عن أبي سلمة ) أسمه كنيته ، وهو كثير الحديث سمع ابن عباس ، وأبا هريرة، وابن عمر ، وغيرهم .

وقد روى عن عمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في قول ، ومن مشاهير التابعين واعلامهم ،

النبي ﷺ : « أو لكلكم ثوبان ؟ » .

قال أبو قرة: فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أنه سأل النبي على عن الصلاة في الشوب الواحد ، فقال النبي على : ليس لكلكم يجد ثوبين . حديث متعة النساء

عن الزهري ، عن رجل من آل سبرة أن النبي على : نهى عن متعة

روى عنه الزهري والشعبي ، وغيرهما مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة .

(عن عبد الرحمن) يحتمل أن يكون المراد ابن عوف ، ولا يبعد أن يروي عن أبي هريرة ، ويحتمل أنه أراد به أحداً من التابعين المسمى بعبد الرحمن ، وهم جماعة كثيرة ، ويحتمل ان يكون العاطف ساقطاً من النسخة بأن يروي عنهما (أن رجلاً قال : يا رسول الله يصلى )أي يصلي الرجل (في الثوب الواحد) بأن يكتفي بالإزار ويتوشح به (فقال النبي على : أو لكلكم ثوبان) أي او حاصل لكل منكم إزار ورداء حتى يقول لا يصلى إلا في ثوبين يجوز أن يصلى في ثوب واحد ، وليس عليكم في الدين من حرج .

(قال أبو قرة: فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سأل النبي عن الصلاة في الثوب الواحد: فقال النبي المسيب عن أبي هريرة أنه سأل النبي فلا حرج عليكم ان تصلوا في ثوب واحد، والتقييد في الحديث الاول بالرجل احتراز عن المرأة، فان الثوب الواحد لا يكفي لصلاتها، إلا اذا التفّ به في جميع أعضائها.

#### حديث متعة النساء

وبه ( عن الزهري ، عن رجل من آل سبرة ان النبي ﷺ : نهى عن متعة النساء

النساء يوم فتح مكة .

#### صلاة الليل

أبو حنيفة ، عن أبي جعفر أن صلاة النبي على بالليل كانت ثلاث عشرة ركعة ، ثلاث ركعات الوتر وركعتا الفجر .

يوم فتح مكة وفي رواية عام الفتح) ، ومؤداهما واحد ، وفيه تنبيه على أن النهي واقع آخر فيكون نسخاً لما سبق من كونه مباحاً .

#### صلاة الليل

ذكر اسناده عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو معروف بالباقر ، سمع أباه زين العابدين ، وجابر بن عبد الله ، وروى عنه ابنه جعفر الصادق ، وغيره ولد سنة ست وخمسين ومات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، ودفن بالبقيع في قبة العباس مع جميع من أهل البيت وسمى الباقر لأنه يتبقر في العلم اي توسع وتنجز .

( أبو حنيفة عن أبي جعفر أن صلاة النبي ) أي التهجد ( بالليل ) أي في آخره ( كانت ) أي عدوها غالباً ( ثلاث عشرة ركعة ثلاث ركعات الوتر ) أي بسلام واحد على ما هو الأكثر ، ( وركعتا الفجر ) وعدهما من صلاة الليل لقربهما منه ، وفيه تنبيه على إتصالهما بصلاة الليل بصلاته ، والحديث رواه الشيخان وأبو داود عن عائشة ولفظهما : كان على يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتا الفجر .

### ذكر اسناده عن محمد بن المنكدر وآخرين

### صيد محرم

عن محمد بن المنكدر ، عن عثمان بن محمد ، عن طلحة بن عبيد الله قال : تذاكرنا لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم ، ورسول الله على نائم ، فاستيقظ رسول الله على قال : فيم تتنازعون ؟ فقلنا : في لحم صيد يصيده الحلال فيأكل الحرم ، قال : فأمرنا بأكله .

#### ذكر إسناده عن محمد بن المنكدر

ذكر اسناده عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه وهو التيمي سمع جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وابن الزبير وعمه ربيعة ، روى عنه الثوري ومالك وغيرهما وله ست وسبعون سنة وهو تابعي كبير شهير جمع بين العلم والزهد والعبادة والدين المتين ، والصدق، واليقين .

صيد محرم

أبو حنيفة (عن محمد بن المنكدر ، عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله) من العشرة المبشرة ، المسلم قديماً وشهد المشاهد كلها غير بدر عن عذر ، ووقى النبي على يوم احد بيده فشلت اصبعه وجرح يومئذ أربعة وعشرين جراحة قتل في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين ودفن بالبصرة (قال: تذاكرنا) أي نحن معشر الصحابة (لحم صيد يصيده الحلال) أي لنفسه ، او لغيره ولو كان محرماً (فيأكله المحرم) أي ونازعنا في جوار أكله منه ، (ورسول الله على نائم) أي مستغرق في النوم حتى ارتفعت أصواتنا أي حين اختلف جدالنا (فاستيقظ رسول الله على ) أي استنبه (قال: فيم) أي في أي شيء (تتنازعون) أي تتباحثون ؟ .

(فقلنا: في لحم صيد يصيده الحلال فيأكله الحرم قال: فأمرنا بأكله) اي جوز لنا أكله، وهذا مقيد عندنا بما لم يدله المحرم، ولا أمره بقتله ولا ساعده في أخذه لما في أبي داود والترمذي والنسائي، عن جابر مرفوعاً: لحم الصيد حلال

عن محمد بن المنكدر ، عن أبي قتادة قال : خرجت في رهط فنظرت نعامة فسرت إلى فرسي فركبتها وعجلتها عن سوطي فقلت لهم ناولونيه فأبوا فنزلت عنها فأخذت سوطي فطلبت النعامة ، فأخذت منها لحما ، فأكلت وأكلوا .

لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصاد لكم ، هكذا بالألف في يصاد فالعطف بحسب المعنى ، والتقدير أو ما يصاد لكم أي لأجل أمركم سيجيء تحقيقه .

والحديث الأول أخرجه محمد في الآثار عن أبي حنيفة بسنده المذكور وأخرجه ابو نعيم عن محمد بن المنكدر قال حدثنا شيخ لنا عن طلحة بن عبيد الله قال : سألنا النبي عن لحم صيد صاده حلال لا يأكله المحرم قال : لا بأس به ، أو قال نعم وزاده مسلم وابن جرير ، وأبو نعيم ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ، ونحن محرم ، فأهدي لنا لحم صيد ، وهو راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فاستيقظ طلحة فوافق من أكله ، وقال أكلناه مع رسول الله على .

وبه (عن محمد بن المنكدر ، عن ابي قتادة )، وهو الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله على مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين ، (قال خرجت في رهط) أي جماعة دون العشرة من أصحاب النبي لي ليس في القوم حلال غيري بل كلهم محرمون ( فنظرت نعامة ) أي رأيت نعامة بفتح النون حيوان معروف يحل أكله إجماعاً ( فسرت إلى فرسي ) أي متوجهاً إليها ( فركبتها وعجلتها عن سوطي ) أي فلم أخذه من العجلة ( فقلت لهم : ناولونيه ) أي أعطوني سوطي بيدي ( فأبوا ) أي امتنعوا عن المناولة ، فإنه يحرم على المحرم المساعدة في اخذ الصيد ، وكذا الإشارة والدلالة، ( فنزلت عنها ) أي عن فرسي ( فأخذت سوطي،

فطلبت النعامة ) أي تَتَبَّعْتُهَا المعنى ، ( فأخذت منها لحما ، فأكلت وأكلوا ).

والحاصل انه يحل للمحرم أكل ما صاده حلال ، أو ذبحه من غير امر محرم به ومساعدته ، ولو بدلالته وإشارته وقال مالك والشافعي : إذا صاد حلال صيداً لأجل محرم لا يحل لمحرم أكله لظاهر حديث جابر المتقدم ، وأجاب الطحاوي في حديث جابر بأن معناه او يصيد لكم بأمركم توفيقه بين الأحاديث .

قال ابن الهمام: فإن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه فليكن محتملة ، وهذا دفعاً للمعارضة إلا ان الأولى أن يستدل على أصل المطلوبة بحديث أبي قتادة على وجه المعارضة على ما في الصحيحين ، فانهم لما سألوه عليه الصلاة والسلام لم يجب بحاله حتى سألهم عن موانع الحال أكانت موجودة ام لا فقال وأمنكم أحد أمره ان يحمل عليها او أشار إليها قالوا: لا قال: فكلوا إذاً ، فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظم في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنها » وهنا المعنى ، فسرت إلى فرسي أي متوجها اليها فركبتها او عجلت عن سوطي أي فلم آخذه من العجلة ، فقلت لهم : ناولونيه أي اعطوني سوطي بيدي أي كالتصريح في نفي كون الاصطياد لهم مانع ، فيعارض حديث جابر ، ومقدم عليه ومقدر بما يؤ ول إليه لقوة ثبوته إذ هو في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك ، بل قيل في حديث جابر : لحم الصيد إلى آخره انقطاع ، وكذا في رجاله من فيه لين .

هذاويعارض الكل حديث الصعب بن جسّامة في مسلم أنه اهدى الى النبي على الحم حمار فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : انا لم نرده اليك إلا انا محرم فإنه يقتضي حرمة أكل المحرم لحم الصيد مطلقاً سواء صيد له أو بأمره أو لا وهو مذهب نقل عن جماعة من السلف منهم علي كرم الله وجهه ، ومذهبنا مذهب عمر وأبي هريرة وطلحة بن عبيد الله وعائشة أخرج عنهم ذلك الطحاوي .

## صلاة المريض

محمد بن بكير قاضي الدامغان قال: كتبت إلى أبي حنيفة في المريض إذا ذهب عقله كيف يعمل به وقت الصلاة ؟ فكتب إلي يخبرني: عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأعادني النبي على ومعه أبو بكر وعمر وقد أغمي علي في مرضي وجاءت الصلاة فتوضأ الرسول على وصب على من وضوئه، فقال: كيف أنت يا جابر؟ ثم قال: صل ما استطعت ولو أن تومىء.

### أنت ومالك لأبيك

عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله على : أنت

### (صلاة المريض)

محمد بن بكير بالتصغير ( قاضي الدامغان بخراسان قال : كتبت إلى أبي حنيفة ) أي سؤ الأ ( في المريض ) في حقه ( إذا ذهب عقله ) أي بالإغماء في مرضه ( كيف يعمل به وقت الصلاة ) أي في أوقاتها ( فكتب إلى يخبرني ) أي يحدثنى .

(عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : مرضت فأعادني النبي على ) إذ في العيادة زيادة على العبادة ( ومعه أبو بكر وعمر ) في مقام الاستقامة ، ( وقد أغمي على في مرضي وجاءت الصلاة ) أي دخل وقتها ( فتوضأ رسول الله على وصب على ) أي على وجهي ( من وضوئه ) بفتح الواو أي ماء وضوئه ( فقال : كيف أنت يا جابر ثم قال : صل ما استطعت ) أي قائماً ، أو قاعداً ( ولو أن تومىء ) أو تشير بالركوع والسجود .

#### أنت ومالك لأبيك

وبه ( عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ أنت ومالك

ومالك لوالدك .

## فقال: إني لست أصافح النساء

عن محمد بن المنكدر عن أميمة قالت : أتيت النبي على الأبايعه فقال : إني لست أصافح النساء .

لوالدك ) بضم اللام وهو الرواية وهو أخص منه إذا كان بفتح اللام .

والحديث بعينه رواه ابن ماجة ، عن جابر والطبراني ، عن سمرة وابن مسعود ، ورواه أبو داود ، وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي فقال : يا رسول الله إن لي مالاً ووالداً ، وأن والدي يحتاج إلى مالي : فقال « أنت ومالك » ، لوالدك ، إن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم . رواه أبو داود والترمذي . وقال حسن عن عائشة قالت : قال رسول الله على : « إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه » .

وفيه تنبيه على أن الأب يأخذ من مال ابنه نفقته بلا رضاء لصيانة نفسه .

### فقال: إنى لست أصافح النساء

وبه (عن محمد بن المنكدر عن أميمة) بمضمومة الهمزة وفتح ميمين وسكون تحتية بينهما ، أخت خديجة بنت رقيقة بضم الراء وفتح قافين بينهما تحتية ساكنة ، (قالت : أتيت النبي على الأبايعه فقال إنبي لست أصافح النساء) أي الأجنبيات .

وروى أحمد ، عن ابن عمر أنه عليك الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء في البيعة أي في بيعة النساء التي يتضمنها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ

## الجار أحق بالشفعة

أبو محمد كتب ابن سعيد بن جعفر ، عن سليمان بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : الجار أحق بشفعته .

المُؤ مِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ على أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شيئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ أَوْلاَ دَهُنَّ وَلاَ يَتْنَانَ بَهُ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شيئاً وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُ وفٍ فَبَايعْهُ نَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُ وفٍ فَبَايعْهُ نَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾(١) .

وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت ، كان النبي على يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ﴿لايشركن بالله شيئاً ﴾ ، قالت وما مست يد رسول الله على يد امرأة إلا إمرأة يملكها .

### الجار أحق بالشفعة

( أبو محمد ) أي قال : ( كتب اليَّ ابن سعيد بن جعفر ، عن سليمان بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ الجارُ أحق بشفعته ) رواه الطبراني عن سمرة بلفظ : جار الدار أحق بالشفعة ، وفي رواية النسائي وأبي يعلى وابن حبان عن أنس ، وأحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة ، ولفظه : جار الدار أحق بشفعته .

واعلم ان الشفعة تثبت للشريك في الملك باتفاق الأئمة ، ولا شفعة للجار عند مالك والشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة بالجوار ، ثم الشفعة عند أبي حنيفة على الفور ، فمن أخر المطالبة مع الإمكان سقط حقه كخيار الرد ، وتفصيل هذه المسألة في كتب الفقه .

<sup>(</sup>١) الممتحنَّة ١٢.

#### صلاة السفر

عن محمد بن المنكدر ، عن أنس بن مالك قال : صلينا مع رسول الله عليه الطهر أربعاً ، والعضر بذي الحليفة ركعتين .

عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله على : من يأتينا بالخبر؟ ليلة الأحزاب، فينطلق الزبير فيأتيه بالخبر، كان ثلاث مرات فقال: لكل نبي حواريً وحواريًي الزبير.

#### صلاة السفر

أبو حنيفة (عن محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك قال: صلينا مع رسول الله على الظهر أربعاً) أي بالمدينة، قبل الخروج للسفر عن عمرانها (والعصر بذي الحليفة ركعتين) لأنهم كانوا مسافرين.

(عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله على : من يأتينا بالخبر)أي بخبر بني قريظة كما في رواية (ليلة الأحزاب)أي في غزوة الأحزاب أي في غزوة الأحزاب أي في غزوة الخندق ، ( فينطلق الزبير فيأتيه بالخبر كان ) أي ما ذكر من الانطلاق ، والاتيان ( ثلاث مرات ، فقال ) أي النبي على : ( لكل نبي ) كعيسى عليه السلام وغيره ( حواري ) بتشديد التحتية مضمومة ويجوز تخفيفها أي صاحب خلص ( وحواريي الزبير ) ورواه ابن عساكر عن عبد الله بن الزبير أن النبي قال يوم الخندق : « من رجل يذهب فيأتيني بخبر القوم » فركب الزبير فجاء بخبرهم من بين الناس كلهم فعل مرتين أو ثلاثاً ، فلما ركب الزبير في آخر مرة قال رسول الله على لكل نبي حواري ، وحواريي الزبير ، وابن عمتي رواه ابن أبي شيبة نحوه .

عن محمد بن المنكدر ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عن محمد بن المنكدر ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عنه الحُلُم .

عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن عائشة زوجت يتيمة كانت عندها فجهزها رسول الله عليه من عنده .

وبه (عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : لا يتم ) بضم تحتية وسكون فوقية ( بعد الحلم ) بضمتين أي بعد البلوغ ، ورواه أبو داود عن علي رضي الله عنه لا يتم بعد الاحتلام ، ولا ضحاة يوم إلى الليل وهو مستفاد من قوله تعالى : ﴿ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ﴾(١) الآية .

وبه ( عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن عائشة زوجت يتيمة كانت عندها فجهزها رسول الله على من عنده ) .

ذكر اسناده عن يحيى بن سعيد القطان

ذكر اسناده عن يحيى بن سعيد القطان بفتح القاف وتشديد، الظاهر أنه الأنصاري المدني سمع انساً ، والثابت بن يزيد وخلقاً سواهما ، رواه عنه هشام بن عروة ومالك بن أنس ، والشعبة ، والثوري ، وابن عيينة ، وابن المبارك وغيرهم مات سنة ثلاث وأربعين ومائة كان إماماً في الحديث والفقه عالماً ورعاً صالحاً زاهداً .

## غسل الجمعة

أبوحنيفة ، (عن يحيى عن عمرة ، ) وهي بنت رواحة الأنصارية لها صحبة وهي أم النعمان بن بشير رواه عنها زوجها وابنها ، (عن عائشة قالت : كانوا ) أي الصحابة من الأنصار وغيرهم (يروحون الى الجمعة ) بضم الجيم والميم ، وقد تسكّن أي الى صلاتها ، (وقد عرقوا ) بكسر الراء والجملة حالية (وتلطخوا بالطين ) لأنهم كانوا أصحاب زراعة وأرباب عمارة (فقيل لهم ) أي فقال لهم رسول

<sup>(</sup>١) النساء ٦ .

# ذكر اسناده عن يحيى بن سعيد القطان غسل الجمعة

عن يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : كانوا يروحون إلى الجمعة وقد عرقوا وتلطخوا بالطين فقيل لهم : من راح إلى الجمعة فليغتسل .

وفي رواية : كان الناس عمار أرضهم ، وكانوا يروحون يخالطهم العرق والتراب ، فقال لهم رسول الله على : إذا حضرتم الجمعة فاغتسلوا .

## حديث بشارة خديجة رضى الله عنها

عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك : بشرت خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيها ولا نصب .

الله ﷺ : ( من راح الى الجمعة ) أي من أراد الروح إلى صلاة الجمعة على وجه الفلاح وطريق النجاح ( فليغتسل ) أمر استحباب وقيل ايجاب .

( وفي رواية كان الناس ) أي الأنصار ( عمار أرضهم ) بضم العين وتشديد الميم أي عامريها بالزراعة ونحوها ( كانوا يروحون ) أي الى الجمعة ( يخالطهم العرق والتراب ) حال أو استئناف ( فقال لهم رسول الله على : إذا حضرتم الجمعة ) أي أردتم حضورها ( فاغتسلوا ) أي لئلا تؤذوا ولا تتأذون أو لأن المبالغة في طهارة الظاهر له تأثير بليغ في صفاء الباطن .

## حديث بشارة خديجة رضى الله عنها

وبه ( عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك بشرت خديجة ببيت في الجنة )

## الأعمال بالنيات

عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله على : « الأعمال بالنيات ، ولكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله تعالى ورسوله

أي عظيم في الكيفية والكمية ( لا صخب فيها ) بفتح الصاد والخاء المعجمة هو الصخبة واضطراب الأصوات ، والمعنى كما في رواية لا لغو فيها ( ولا نصب ) بفتحتين أي لا وجع ، ولا تعب .

والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: أتاني جبرئيل فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ، فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبَشَّرْها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب .

#### الأعمال بالنيات

وبه (عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ) سمع علقمة بن وقاص وأبا سلمة (عن علقمة بن وقاص الليثي ) ولد على عهد رسول الله على وشهد الخندق ومات في المدينة .

( عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله على : الأعمال بالنيات ) كذا في بعض الروايات ، وفي بعضها العمل بالنية .

وفي بعضها إنما الأعمال بالنيات أي اعتبارها الشامل لصحتها وكمالها باختلاف الحالات ، ( ولكل امرء ما نوى ) أي ما قصده من الخير والشر والإخلاص ، والرياء والسمعة ونحوها من مقاصد الدنيا والأخرة ( فمن كانت هجرته إلى الله تعالى

فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

## حديث بعثة النبي علية

عن يحيى بن سعيد ، عن أنس قال : بعث رسول الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً .

ورسوله) أي إلى مرضياتهما ( فهجرته إلى الله ورسوله ) حقيقة في العقبى ، والمعنى : فيكفيه أن هجرته إليهما وإقباله عليهما وتسليم أمره لديهما ، ( ومن كانت هجرته إلى الدنيا ) أي إلى غرض من أغراضها وعرض من أعراضها حال كونه من قصده أنه ( يصيبها ) أي ينتفع بها ليس له إرادة غيرها بأن لا يجعل الدنيا وسيلة للأخرى ، ( أو امرأة ينكحها ) بفتح الياء وكسر الكاف أي يتزوجها ، كما في رواية ، وهو من قبيل عطف الخاص على العام ، وتنبيه على سبب وروى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام حيث هاجر واحد من الصحابة بعد هجرة امرأة الى المدينة ليصل إليها أو كان يسمى بمهاجر أم قيس ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) أي مما نواه وقصده ومفهومه أن هجرته مذمومة غير مقبولة .

والحديث رواه جماعة من أصحاب السنن وغيرهم ، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الأربعين للنووي .

## حديث بعثة النبي علية

وبه (عن يحيى بن سعيد ، عن أنس قال : بعث رسول الله ﷺ ) أي بعثه الله تعالى برسالة (على رأس أربعين سنة ) أي بعد تكميلها على الأظهر ( فأقام بمكة عشراً ) أي عشر سنين بعد البعثة ( وبالمدينة عشراً ) بعد الهجرة فيكون زمن البعثة

عن يحيى أن نافعاً قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قام رجل فقال : يا رسول الله : أين المَهَلُّ ؟ قال : يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل نجد من قَرَن ، ويهل أهل العراق عن العقيق ، ويهل أهل الشام من الحُجْفَة ، ويهل أهل اليمن من يلملم .

عشرين وأيام عمره ستين سنة ، كما صرح به في رواية الترمذي ، لكن المعتمد عند الجمهور أنه سنة ثلاث وستون ، وإنما ذكر أنس أصل العدد وألقى الكسر .

وقال بعضهم كان عمره خمساً وستين ، فالمحققون على أن هذا إنما هو على تقرير إدخال سنة الولادة ، وسنة الوفاة جمعاً بين الأحاديث الواردة في هذا الباب والله أعلم بالصواب ، وفي لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء ، بل أقل من ذلك ، وإنما أقله الله في حقه ونشر هذه الوسائل الى الفضائل في شرحنا للشمائل الى الفضائل ، وتوفي (۱) رسول الله وما رأى من الشيب في حقه مع أن الشيب نور ووقار لصاحبه ، فإنه كان يحب النساء وهن يكرهن بالطبع ظهور الشيب المشعر بالعيب .

وبه (عن يحيى أن نافعاً) أي مولى ابن عمر وقد مر أثره (قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام رجل فقال: يا رسول الله أين المهل) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي محل الحرام وميقاته لطواف الأنام (قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) موضع معروف يقال له: بئر علي ، (ويهل أهل نجد من قرن) بفتح القاف وسكون الراء.

والحديث رواه ابن جرير ، وزاده ويهل أهل عند العام ( ويهل أهل العراق عن العقيق ) وهو واد مشهور في طريق أهل الشرق ، ( ويهل أهل الشام ، ) وكذا

<sup>(</sup>١) توفي رسول الله ﷺ ، وما رأى من الشيب في رأسه .

# ذكر إسناده عن ربيعة بن أبي عبيدة الرحمن سنة وفاته عليه السلام وأبي بكر وعمر

عن الهيثم وربيعة وهما عن أنس أن رسول الله على قبض وهو ابن ثلاث وستين . ثلاث وستين .

عن ربيعة عن أبي البيبلماني قال : قتل النبي عليه مسلماً بمعاهد ،

أهل مصر ( من الجُحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء موضع دون الرابخ بشيء قليل ، ( ويهل أهل اليمن من يلملم ) وهذه المواقيت المكانية معروفة عند أهلها ، والمراد هنّ وما حاذاهُنّ لأهلهنّ ، ومن مر بهن من غير أهلهن .

## ذكر إسناده عن ربيعة بن أبي عبيدة الرحمن

ذكر اسناده عن ربيعة بن أبي عبيدة الرحمن تابعي جليل المرتبة واحد فقهاء المدينة سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وروى عنه الثوري ومالك بن أنس مات سنة ثلاثين ومائة .

## سنة وفاته عليه السلام وأبي بكر وعمر

أبو حنيفة (عن الهيثم وربيعة) وروى عن كليهما . (وهما عن أنس أن رسول الله ﷺ قبض) أي روحه الشريف (وهو) أي والحال أنه (ابن ثلاث وستين) كما مر، وقبض كلِّ من أبي بكر وعمر وهو ابن ثلاث وستين)، وفيه إيماء إلى كمال موافقة الشيخين له عليه الصلاة والسلام حتى في عدد الأيام كما جرت به الأقلام.

وأما عثمان فقيل : وهو إبن ست وثمانين .

وأما على فاختلف في سنة وفاته والأصح أنه قتل وله من العمر ثلاث وستون . فلَعَلَّهُ لم يذكر لكونه حياً إذ ذاك أو لاختلاف وقع هناك .

وبه ( عن ربيعة عن أبي البيلماني قال : قتل النبي على مسلماً بمعاهد ) بكسر

فقال: أنا أحق من وفّي بذمته.

# ذكر اسناده عن عبد الرحمن كل مولود يولد على الفطرة

عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُهَوِّدَانِهِ ، أو يُنَصِّرَانِهِ » .

الهاء وفتحها أي ذمي يهودي ، أو نصراني ( فقال ) : أي النبي عليه الصلاة والسلام ( أنا أحق من وفّى بذمته ) أي عهده في قصاص رقبته أو أخذ ديته ، وفيه إشارة إلى الفرق بين المستأمن والذمي ، وإن كان لفظ المعاهد يشملها ولذا قال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن وقال الشافعي وأحمد : إذا قتل مسلم ذمياً أو معاهداً لا يقتل به .

وقال مالك كذلك ، إلا أنه استثنى فقال : إن قتل مسلم ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً غيلة قتله حتماً ولا يجوز للولي العفو لأنه تملك قتله بالافتئات على الإمام ، وأما الكافر إذا قتل مسلماً قتل به اتفاقاً .

# ذكر اسناده عن عبد الرحمن كل مولود يولد على الفطرة

ذكر إسناده عن عبد الرحمن رضي الله عنه أبو حنيفة ( عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله على الفطرة ) أي من بني آدم ( يولد على الفطرة ) أي فطرة الإسلام من التوحيد والعرفان والمعنى أنه لو خلى وطبعه لما اختار إلا طريق الإيمان على وجه الإحسان لما جبل عليه من الطبع المتهىء لقبول الشرع فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها مائلاً إلى غيرها . وقيل معناه : كل مولود يولد على معرفة الله تعالى ، والإقرار به ، فلا تجد أحداً إلا وهو يقرّ بأن الله صانع ، وإن سماه غير إلهاً ، وهذا يوافق قول ابي حنيفة من أنه يجب على كل مكلف أن يعرف

## أولاد الكفار

قيل: فمن مات صغيراً يا رسول الله ؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين .

الله بمجرد عقله مع عدم علمه ببعثه الرسل ، كما هو مقرر في محله ( فَأَبوَاه يُهَوِّدانهِ - أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ) بتشديد الواو والصاد ، أي يجعلانه يهودياً أو نصرانياً والمعنى أنه يقلدهما وهما يصيران سبباً لكفره مع انهما من أهل الكتاب .

وفي بعض الروايات زيادة « وَيُمَجِّسَانِهِ » أي يجعلانه مجوسياً كعبدة النار والأصنام وسائر طرق ارباب الحميات .

#### أولاد كفار

ولما كان الكفر الشرعي لا يعتبر إلا بعد البلوغ باختياره (قيل:) أي قال بعض الصحابة: (فَمَنْ مَاتَ صغيراً يا رسول الله) أي ما حكمه ؟ هل يعد مؤ منا يدخل دار الثواب، أو كافراً يدخل دار العقاب ؟ (قال: الله أعلم بما كانوا عاملين) ؛ وقد روى صدر الحديث أصحاب الكتب الستة وغيرهم، عن الأسود ابن سريع ولفظه: « كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرةِ حَتَّى يُعبِّر عنه لسانه فأبواه يُهودانِه، أو يُنصَّرانِه، أو يُمجَسانِه ».

وفي رواية الشيخين ، عن عائشة : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الفِطْرَةَ فأبواه يُهودَانِهِ أو يُنَصِّرانه أو يُمَجِّسَانِهِ » .

وفي رواية لهما عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله عن ذراري المشركين قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، أي الله أعلم ، بماهم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار .

# إذا تخيرتم من الأمور فاستعينوا من أهل القبور

عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الناس زَمَانٌ يختلفون إلى القبور ويقولون : وددنا لو كنا صاحب القبر ، قيل يا رسول الله وكيف يكون ؟ قال : لشدة الزمان ، وكثرة البلايا والفتن .

وقد اختلف العلماء في ذلك .

فقيل : إنهم من أهل النار تبعاً للأبوين في العقبى ، كما في حكم الدنيا ، وقيل : من أهل الجنة نظراً إلى أصل الفطرة ، وقيل : خدام أهل الجنة .

وبه ورد أحاديث في السنة ، وقيل : من علم الله منه أنه يؤ من ويموت عليه إن عاش أدخله الجنة ، ومن علم منه أنه يكفر أدخله النار .

وقيل بالتوقف لعدم القطع بشيء من أمرهم ، وهو منسوب الى أبي حنيفة ، وقيل : عليه أكثر أهل السنة ، وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في المرقاة شرح المشكاة .

## إذا تخيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور

وبه (عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يختلفون ) أي يَتَرَدَّدُونَ (إلى القُبُور) لما قيل : إذا تَحَيَّرتُم في الأُمُور فاسْتَعِينُوا من أهل القبور والمعنى : أنهم يزورونهم فيضعون بطونهم عليه اي على جنس القبر ، (ويقولون : وددنا) بكسر الدال الأولى أي أحببنا (لوكنا) أي كل منا (صاحب القبر) أي نموت ونخلص من شر اهل العصر (قيل : يا رسول الله ، وكيف يكون )؟ اي هذا الأمر بهذا القدر (قال : لشدة الزمان) أي لصعوبة المحن (وكثرة البلايا والفتن)، وهذا من اخبار الغيب الواقع في آخر الزمان .

# ذكر اسناده عن عبد الله بن دينار وأبي اسحاق جواب الأذان

عن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يقول: كان النبي على إذا أذن المؤذن قال مثل ما يقول المؤذن.

وفي الصحيحين : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : ياليتني مكانه اي كنت ميتاً حتى أنجو من كثرة الكُرُبات ولا أرى ما أرى من تنوع البليات. ».

وقد روى الترمذي عن أنس مرفوعاً: « يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرة ».

وروى ابن عساكر عنه أيضاً : يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شأنه ، وفي رواية احمد والبخاري والنسائي عنه أيضاً : « لا يأتي عليكم عام وَلا يَوْمٌ إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » .

# ذكر اسناده عن عبد الله بن دينار وأبي اسحاق جواب الأذان

ذكر إسناده عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه ، وهو من التابعين الأخيار .

أبو حنيفة (عن عبد الله ) أي ابن دينار (قال: سمعت ابن عمر يقول: كان النبي على إذا أذن المؤذن قال) أي النبي على (مثل ما يقول المؤذن) أي من التكبير والشهادتين والحيعلتين ، وفي الروايات الكثيرة منها ما في صحيح مسلم ، عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول حينئذ: « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

وقد روى أحمد عن أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع المؤذن. قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة حيَّ على الفلاح قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله ».

## الوتر أول الليل

عن عبد الله عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله على يقول : الوتر أوَّل الليل مسخطة الشيطان ، وأكل السَّحور مرضاة الرحمن .

وفي رواية أبي داود والحاكم ، عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال : أنا وأنا .

وفي رواية ابن السني عن معاوية ، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع المؤذن قال : حيَّ على الفلاح قال: « اللهم اجعلنا من المفلحين».

#### الوتر اول الليل

وبه (عن عبد الله عن أبن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: الوتر) أي أداؤه (أول الليل) بالنصب أي في أوله (مسخطة الشيطان) بفتح الميم والخاء أي سبب سخطه وغضبه كدورته لأنه ييأس من قوته ، وخص هذا إن لم يثق بالانتباه في آخر وقته وإلا فالتأخير أفضل ، وثوابه أكمل ، فقد ورد: « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الوتر الى آخر الليل (وأكُلُ السّحور) بفتح السين وقد يضم ما يتسحر به (مرضاة الرحمن) لأنه يتقوى على طاعته ويستعين به على عبادته ، فكل ما يكون من لذات الدنيا معيناً على درجات العقبى ، فهو سبب لرضاء المولى.

فقد روى أحمد عن أبي سعيد مرفوعاً : « السحور أكله بركة فلا تدعوه ، ولو أن تجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ».

## بلال يؤذن بليل

عن عبد الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: « إن بلالاً ينادي بليل ، فكلوا واشر بواحتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه يؤذن وقد حل الصلاة ».

عن عبد الله عن ابن عمر أن رجلاً نادى رسول الله ﷺ والنبي ﷺ في منزله فقال : « لبيك قد جئتك فخرج إليه » .

#### بلال يؤذن بليل

وبه (عن عبد الله عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: إن بلال ينادي بليل) أي أثناء ليل من رمضان، وغيره ( فكلوا واشربوا)، وكذا حُكْمُ الجماع (حتى ينادي ابن أم مكتوم) لقوله تعالى: ﴿ كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الخيطُ الأبيضُ مِنَ الخَيْطِ الأسودِ مِنَ الفَجْرِ (١)، والمراد به الفجر المعترض لا المستطيل، كما أشار إليه.

رواه أحمد بقوله: ( فإنه يؤذن وقد حل الصلاة )، وإذا حلت الصلاة حرم الأكل والشرب والجماع على من أراد الصوم . الحديث بعينه رواه احمد والشيخان والترمذي والنسائي ، عن ابن عمر بلفظ : « إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وفي رواية لهم عن ابن مسعود بلفظ : « لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره ، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وليتنبه نائمكم».

وبه (عن عبد الله عن ابن عمر أن رجلاً نادى رسول الله على ) وكأنه ناداه بحسن الأدب ومراعاة أمر الرب ( والنبي على في منزله ) جملة حالية ( فقال :

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٧.

## عليكم بالأبكار

عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : « انكحوا الجواري فإنهن أنتج أرحاماً ، وأطيب أفواهاً ، وأعز أخلاقا » .

#### طلب العافية

عن عبدالله ، عن ابن عمر عمر قال : قال رسول الله على : « ليس

لبيك ) وهذا من غاية تواضعه عليه الصلاة والسلام وتعليماً للأنام في معاشر الكلام ( قد جئتك ) عَبّر بالماضي عن الاستقال مبالغةً في الأمتثال، ( فخرج إليه ) في الحال نظراً إلى الوعد بالمقال ، والحديث رواه ابن السني .

## عليكم بالأبكار

وبه (عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله الكاف الله الكاف اي تزوجوا ( الجواري ) أي البنات الشابات أي الأبكار والصغار ( فإنهن أنتج أرحاماً ) أي أسرع ولادة ، (وأطيب أفواها ) أي أحسن مكالمة او اعذب ملايمة ، ( وأعز أخلاقاً ) أي في باب المعاشرة والمباشرة .

قد روى ابن ماجة والبيهقي، عن عويم بن ساعدة مرفوعاً: « عليكم بالأبكار فإنهن اعذب افواها وانتق ارحاماً وأرضى باليسير »، أي من العمل كما في رواية .

وزيد في رواية : « وَأَقَلُّ حَبًّا » أي خداعاً ! وفي أخرى : « وأسخن أُقبالًا».

## طلب العافية

وبه ( عن عبد الله عن ابن عمر قال:قال رسول الله على: ليس للمؤمن) أي لا

للمؤ من أن يذل نفسه »قيل: يارسول الله: كيف يذل نفسه ؟قال: « يعترض من البلاء ما لا يطيق » .

#### عمامة سوداء

عن عبد الله ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله على يوم فتح مكة على بعير أورق ، متقلداً بقوس متعمماً بعمامة سوداء من وَبَر .

ينبغي للمؤمن الكامل (أن يذل نفسه) أي يجعله ذليلاً فيما يكون على ضعف طاقته (قيل: يا رسول الله: وكيف يذل نفسه)؟ أي وكيف يتصور أن يذلها مع كل احد يريد ان يعزها (قال: يعترض من البلاء ما لا يطيق) اي على تحمله بل ينبغي له ان يطلب العافية في الدين والدنيا والآخرة، فقد ورد: «ما سئل الله احب إليه من أن يسأل العافية »، رواه والترمذي عن ابن عمر، وروى البزار عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام مَرَّ بقوم مبتلين فقال: «أما كان هؤ لاء يسألون الله العافية ».

#### عمامة سوداء

وبه (عن عبد الله ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله على يوم فتح مكة على بعير أورق ) في النهاية الأورق من الإبل ما فيه لون بياض إلى سواد ، وهو ناقة القصواء ( متقلداً بقوس متعمماً بعمامة سوداء من وبر ) بفتحتين أي صوف الإبل وقد صح عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، وفي مسلم : « أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء »، وكانت الخطبة عند باب الكعبة قال : مالك كها في رواية البخاري : ولم يكن رسول الله في ما نرى يومئذ عمراً . ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر: دخل على يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام قلت : هذا الحكم الظاهر والأولى ان يقال : كان محرماً ، ولبس بوجود العذر .

## الأصل في الأشياء الإباحة

عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رجلاً قال : يا رسول الله : ماذا يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : « لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القبا ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران ، ومن لم يكن له نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » .

وقد اختلف العلماء هل يجب الاحرام على من دخل مكة ، ام لا ؟ والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب مطلقاً .

وفي رواية عن كل منهم لا يجب، واستثنى علماؤنا من كان داخل الميقات ، فإنه لا يجب عليهم إلا إذا أراد أحد النسكين ولا يبعد أن يكون عدم إحرامه عليه الصلاة والسلام حينئذ من خصائصه كقتاله في الحرم والله سبحانه وتعالى أعلم .

# الأصل في الأشياء الاباحة

عن عبد الله ، عن ابن عمر ، أن النبي على كان يقول : بين الركن والحجر الاسود : اللهم إني أعوذ بك من الكفر ، والفقر ، والذل ، والخزي .

### الحبة السوداء

عن عبد الله ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : « جعل الشفاء في الحبة السوداء ، والحجامة ، والعَسَل ، وماء السماء » .

واختلف في وجوب الدم عليه، وقد ورد: « من ( إزار ) فَليُلبِسُ السراويل » على ما اخرجه احمد ومسلم ، عن جابر؛ ( ولا البُرنس ) بضم الموحدة والنون قلنسوة طويلة او كل ثوب ستر رأسه منه دراعة كانت أو جبة أو مطرا ، ( ولا ثوباً مسه ورس ) نوع طيب ( أو زعفران ) والمعنى : لا يلبس المحرم ذكراً أو أنثى ثوباً صبغ بهما ونحوهما إلا اذا كان أذهب ريح الطيب عنهما ( ومن لم يكن له نعلين ) أي من الرجال ( فليلبس الخفين ) إلا انه لا يلبسهما على حالهما بل يغيرهما كما أشار إليه بقوله : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ليكونا على منوال النعلين .

والمراد بالكعب هنا وسط القدمين .

والحديث رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر .

وبه (عن عبد الله ، عن ابن عمر أن النبي على كان يقول، بين الركن ) أي اليماني ( والحجر الأسود :) الذي هو في مقام الأسود الأسعد ( اللهم إني أعوذ بك من الكفر ) أي مَلِيهِ وَخَفِيهِ ( والفقر ) أي فقر القلب والاحتياج إلى غير الرب ، (والذن ) أي المذلة عند الخلق ( والخزي ) أي الفضيحة في الدنيا والأخرة .

#### الحبة السوداء

وبه ( عن عبد الله ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ جعل الشفاء) أي

## المسح على الخفين

عن عبد الله ، عن ابن عمر رأيت النبي على الخفين في السفر ، ولم يوقت .

# إسفار الصبع

عن عبد الله ، عن ابن عمر ، عن النبي على : اسفروا بالصبح ،

خلق الله الدواء لجميع الداء في أربعة من الاشياء ( في الحبة السوداء ) فقد ورد : « الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الموت » على ما رواه أبو نعيم في الطب عن بريدة ( والحجامة ) بكسر الحاء ، فقد ورد الحجامة تنفع من كل داء « ألا فاحتجموا » كما رواه الديلمي ، عن ابي هريرة ، ( والعَسَل ) فقد قال تعالى : ﴿ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ (١) ( وماء السماء ) أي المطر المسمى في القرآن ماءً مباركا وماء طهوراً .

## المسح على الخفين

وبه (عن عبد الله عن ابن عمر رأيت النبي على يسح على الحفين في السفر)، ولا ينافي ما رواه غيره أنه عليه الصلاة والسلام يمسح عليهما في الحضر (ولم يوقت) بتشديد القاف المكسورة، أي لم يعين وقت المسحة، وأخذ بظاهره الإمام مالك. لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه: جعل رسول الله على ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم.

إسفار الصبح

وبه ( عن عبد الله عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ : أسفروا(١) بالصبح ، فإنه

<sup>(</sup>١) النحل ٦٩.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه في كتاب الحج : قد جاء في ذلك آثار مختلفة من التغلس والإسفار .

فإنه أعظم للثواب.

## ليس منا من غش في البيع والشراء

عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي الله الله عن الله عن

# ذكر اسناده عن أبي اسحاق عن عائشة قالت : عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن الشعبي عن عائشة قالت :

أعظم للثواب )ورواه الطبراني والشافعي ، وعبد بن حميد والدارمي ، عن رافع بن خديج ولفظه : «أسفروا بصلاة الصبح ، فإنه اعظم للأجر»، وفي رواية عنه : «اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر» وفي رواية الترمذي وابن حبان عنه بلفظ : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»، وفي رواية الطياليسي عنه : «أسفروا بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم».

وجاء في طرق: « ما أسفرتم بالفجر ، فإنه أعظم للأجر »، وهذه الأحاديث من جملة أدلة إمامنا الأعظم ، وقد خالفه الشافعي ، والله سبحانه بحقيقته أعلم . ليس منا من غش في البيع والشراء

وبه (عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي الله الله عن ابن عمر عن النبي الله الله عن الله عن الكمل في أمتنا (من غش في البيع والشراء)، وكذا في غيرهما من الأشياء.

وقد روى احمد وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم عن أبي هريرة : «ليس منا من غش ».

وفي رواية الترمذي : « من غش فليس منا »، وفي رواية الطبراني وأبي نعيم في الحلية ، عن ابن مسعود: « من غشنا فليس منا »، وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه النبي في السوق مبتلاً داخله ، كما أخرجه الشيخان ، عن أبي هريرة ، وأشار إليه في الحديث الأصل بقوله في البيع والشراء إيماء إلى أنه سبب الورود، وإلا فالغش مطلقاً مذموم.

كان النبي على يسب من أهله من أول الليل فينام ولا يصيب ماء ، بل ولا يتوضأ ؛ فإذا استيقظ من آخر الليل عاد أو اغتسل.

## جمع صلاتين في مزدلفة

عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد الحطمي ، عن أبي أيوب :

## ذكر اسناده عن أبي اسحاق

ذكر إسناده عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله سبيعي رضي الله عنه بفتح السين وكسر الموحدة وهو الهمداني الكوفي ، رأى علياً وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وسمع البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ، روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وهو تابعي مشهور كثير الرواية ، ولد لسنتين من خلافة عثمان ومات سنة تسع وعشرين ومائة.

أبو حنيفة (عن أبي إسحاق) أي المذكور (عن الأسود) راوي المشهور ، عن الشعبي ، عن عائشة قالت : كان النبي يسب من أهله) أي يجامع بعض نسائه (من أول الليل) أي في اوائله (فينام) أي أحياناً (ولا يصيب ماء) أي والحال أنه لا يغتسل، (بل ولا يتوضأ) كما سبق ، وقد روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ، عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ، ولا يمس ماء (فإذا استيقظ من آخر الليل عاد) أي إلى الجماع ثانياً ، واغتسل (او أغتسل) من غير عودة إلى الجماع الآخر ، وهذا بناء على الرخصة للامة حالة الكسالة وإلا فالافضل أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم كما تقدم على ما عرف من أكثر أحواله على الم

## جمع صلاتين في مزدلفة

وبه ( عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد الحطمي ، عن أبي أيوب ) وهو

أن رسول الله على المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة واحدة . عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضُمرة قال : سألت علياً كرم الله

خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي ، وكان مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها ، ومات بالقُسُطنطينية مرابطاً سنة إحدى وخمسين ودفن قريباً من سورها يزار ويتبرك به . .

روى عنه جماعة (أن رسول الله على المغرب والعشاء) أي جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير للنسك وللسفر عند الشافعي ومن تبعه (بجمع) أي مزدلفة في حجة الوداع (بأذان وإقامة واحدة)، ورواه ابن أبي شيبة.

حدثنا حاتم بن اسماعيل ، عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله على الله عبد الله الله الله على المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد واقامة واحدة ، ولم يسبح بينهما لكنه متن غريب .

والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره وإنه صلاهما بأذان وإقامتين.

وعند البخاري عن ابن عمر أيضاً قال : جمع النبي على المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحد منهما .

ويؤ يد الأول ما رواه ابو الشيخ عن ابن عباس أن النبي على صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة وهو ظاهر المذهب ومختار المتون .

واختار ابن الهمام أداءهما بإقامتين والله اعلم .

وبه ( عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ) بضم الضاد المعجمة وضم الميم ( قال : سألت علياً كرم الله وجهه عن صلاة العشاء ، والوتر أحق هو ) أي

وجهه عن صلاة العشاء ، والوتر أحق هو ؟ فقال : أما كحق الصلاة فلا ، ولكن سنة رسول الله على فلا ينبغي لأحد أن يتركه .

عن أبي إسحق ، عن البراء ، عن النبي على الله عن أبي إسحق ، عن البراء ، عن النبي على المورة من القرآن .

ثابت أو واجب هو ، ( فقال : أما كحق الصلاة ) أي كثبوت الصلاة المكتوبة ووجوب المفروضة ( فلا ) لأنه لم يثبت بدليل قطعي ليكون فرضاً جزماً بل ثبت بدليل ظني كما اشار إليه بقوله ، ( ولكن سنة رسول الله الله اليه ) أي ، ولكن حق يثبت بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله على المواظبة في الأيام ( فلا ينبغي لأحد ) أي من الأنام ( أن يتركه ) فإنه فرض عملي لا اعتقادي .

وقد ورد الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، رواه احمد وأبو داود والحاكم عن بريدة

ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني ، والحاكم عن خارجة بن حذافة مرفوعاً: « إن الله تعالى قد أُمَدَّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر جعلها الله تعالى لكم بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر » وفي رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة : « إذا أصبح احدكم ولم يوتر فليوتر ».

وبه ( عن أبي إسحاق عن البراء ، عن النبي عَلَمُ كَانَ يَعَلِّمُنَا التشهد ) وهـو التحياتُ لِلَّه الخ . . . .

وقد روي بألفاظ مختلفة عنه ، وعن غيره كما ذكر بعضها في الحصن الحصين وشرحنا في الحرز الثمين (كما يعلم السورة من القرآن) أي اهتماما بشأنه في معرض البيان.

وقد صح نحوه عن ابن مسعود فيما رواه أصْحَاب الكتب السُّتَّة .

# لعن آكل الربا

عن أبي إسحق ، عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه قال : لعن رسول الله عليه آكل الربا ، وطاعمه ، وموكله ، ومطعمه .

# إخراج التصاوير والكلب من البيت

عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه أنه كان في بيت رسول الله عليه ستر فيه تماثيل فأبطأ جبريل عليه السلام ، ثم

# لعن آكل الربا

وبه (عن أبي إسحاق عن الحارث) الظاهر أنه ابن عبد الله الأعور (١) الحازي الهمداني ممن اشتهر بصحبة علي بن أبي طالب ويقال: إنه سمع منه أربعة أحاديث، وروى عن ابن مسعود عنه عمرو بن مرة والشعبي قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال ابن داود: كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس مات بالكوفة سنة خمس وستين.

(عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله على آكل الربا) أي آخذه وطاعمه ، (وموكله) أي معطيه ( ومطعمه )، وفي معناه كل من تسبب في تصرفه ففي الطبراني ، عن ابن مسعود مرفوعاً: « لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون ».

## إخراج التصاوير والكلب من البيت

وبه (عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه أنه كان ـ) أي الشأن علق بصيفة المجهول (في بيت رسول الله على ) أي على بابه ، أو على

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأعقد.

أتاه فقال: ما أبطأك عني ؟ قال: إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ،ولا تماثيل، فابسط الستر، ولا تعلُّقه واقطع، وأخرج هذا الجرو.

عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : نهى رسول الله عن أكل الحمر الأهلية .

بعض جدرانه (ستر) بكسر أوله وهو ما يستر به (فيه تماثيل) أي صور حيوانية ، (فأبطأ جبرائيل عليه السلام) أي في نزوله المعتاد إليه عن (ثم أتاه) اي نزل لديه (فقال): أي النبي عن : (وما أبطأك عني) أي أي أي شيء عوقك مني (قال : إنا) أي نحن معشر الملائكة المقربين وهو بالكسر استئناف فيه معنى التعليل (لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا تماثيل) أي جنس تصاوير ، وقد اجتمعتا في بيتك من غير علمك بيتاً فيه كلب ، ولا تماثيل) أي جنس تصاوير ، وقد اجتمعتا في بيتك من غير علمك (فابسط الستر) أي فافرشه وامتهنه (ولا تعلقه) ولا تعظمه ، (واقطع) رأس التماثيل ، وفي معنى القطع محوها (وأخرج) من بيتك (هذا الجرو) بكسر الجيم وسكون الراء وهو ولد الكلب كان للحسن او الحسين ويلعب به مربوطاً في قائمة السرير في بيت أم سلمة .

وعن علي أن جبرائيل أتى النبي على ، ثم رجع فقال : « لم سلمت ؛ ثم رفعت ؟ فقال : إني لا أدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب » رواه مسدد وغيره .

وقد روى أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة ، عن أبي طلحة مرفوعاً : « لا تَدْخُلُ الملاثِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ كلبٌ ، ولا صُوْرَةٌ ».

وبه (عن أبي إسحاق عن البراء قال: نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمر الأهلية) أي الإنسية احتراز عن الوحشية، وقد سبق الكلام عليه وما يتعلق به من القضية.

# ما بال قوم يلعبون بحدود الله

عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدة ، عن أبيه قال رسول الله على : ما بال قوم يلعبون بحدود الله ؟ ويقولون : قد طلقتك ، قد راجعتك .

ذكر إسناده عن عبد الملك بن عمير

لا يقتل الصغار

عن إسماعيل بن حماد وأبيه والقاسم بن معن عن عبد الملك، عن

## ما بال قوم يلعبون بحدود الله

وبه (عن أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَة ، عن أبيه ، ) وقد تقدم ترجمتها (قال : قال رسول الله على : ما بال قوم يَلْعَبونَ بِحُدُودِ الله ؟ ) أي بحدوده ودينه ، وقد قال تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودِ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ﴾ (() ( ويقولون : ) أي كل واحد منهم لامرأته ( قد طلقتك ) أي أولاً ( قد راجعتك ) أي ثانيا والمعنى أنهم لا يعلمون حدود الله في عدد الطلاق ومراعاة صفته من الرجعى ، والبائن الكبرى والصغرى ، وما يترتب على كل واحد من الأمور الشرعية والمسائل الفرعية وذلك كثير في البلاد المصرية في تعليقاتهم العرفية .

### ذكر إسناده عن عبد الملك بن عمير

ذكر إسناده عن عبد الملك بن عمير ( رضي الله عنه ) . بالتصغير الكوفي الفرسي المنسوب الى الفرس كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي ، وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم ، وروى عن جندب بن عبد الله وجابر بن سمرة ، وعنه الثوري وشعبة مات سنة ست وثلاثين ومائة .

#### لا يقتل الصغار

أبو حنيفة (عن اسماعيل بن حماد وأبيه والقاسم بن معن ) بفتح فسكون (وعبد

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٩.

عطية القرظي قال: عُرِضنا على رسول الله ﷺ يوم قريظة فمن أنبت قتل ، ومن لم استُحْيِيَ.

وفي رواية قال : عُرِضت على النبي ﷺ فقال : انظروا فإن كان أنبت فاضربوا عنقه وإلا فلا ، فوجدوني ما أنبت فَخُلِّي سبيلي .

وفي رواية : كنت من سبي قريظة فعرضوني ونظروا في عانتي فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسبي .

الملك)، أي روى عن الأربعة كلهم (عن عطية القرظي) بضم القاف ، وفتح الراء ، وكسر الظاء المعجمة ، وهو من سَبْي بني قريظة قال ابن عبد البَرِّ : لم أقف على اسمأبيه، رأى النبي على ، وسمع منه ، وروى عنه مجاهد وغيره .

(قال: عرضنا) بصيغة المجهول أي عرضنا نحن أسارى بني قريظة (على رسول الله على يوم قريظة) أي يوم فتحهم وهم قبيلة من اليهود كانوا ساكنين حول المدينة ، وخالفوا فيما خالفوا فأمر بقتل كبارهم وسبي صغارهم (فمن أنبت) أي الشعر على عانته ، وهو إحدى علامات البلوغ (قتل ،) لأنه يعد من المقاتلة (ومن لم، استحيى) بصيغة المجهول أي استبقي ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَحُيُّونَ نِسَاءَكُمْ ﴾(١):

(وفي رواية قال:) أي عطية (عرضت على النبي على فقال: انظروا) أي تأملوا وابصروا (فإن كان) أي الأسير جنسه أو عطية بخصوصه (أنبت فاضربوا عنقه وإلا فلا فوجدوني ما انبت فَخُلِّ سبيلي) بصيغة المجهول أي فتركوا قتلي .

( وفي رواية : كنت من سبي قريظة ) أي من جملتهم ( فعرضوني ) أي على النبي على النبي الله و النبي الله عانتي فوجدوني لم أنبت فالحقوني بالسبي ) من النساء والصغار .

<sup>(</sup>١) البقرة ٤٩ .

عن عبد الملك، عن قزعة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي عليه : لا يَبْتَاع أحدُكم عبداً ولا أمة فيه شرط فإنه عقد أي ربط في الرق .

عن عبد الملك ، عن ربعي بن حراش ، عن عائشة أن النبي على أمر برفضها العمرة .

وبه (عن عبد الملك عن ربعي ) بفتح الراء وسكون الموحدة ، ويفتح ( بن حراش ) بكسر المهملة ( عن عائشة أن النبي في أمر برفضها العمرة ) أي بسبب تركها إياها معا أي جبر النقصان عملها ، وفي الصحيحين عن جابر في حديث طويل ، ثم دخل رسول الله في على عائشة ، وهي تبكي فقال : لها ما شأنك قالت شأني إني حضت ، وقد حل الناس ، ولم أحل ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحج الآن ، فقال : إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحجر ، ففعلت ووقفت المواقف ، حتى إذا طَهُرت طفت بالكعبة ، وبالصفا والمروة ، ثم قال : قد حللت من حجتك وعمرتك جميعاً ، قالت : يا رسول الله إني أجد في نفسي أن لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم . انتهى .

ومعنى حللت من حجتك وعمرتك لا يستلزم الخروج منهما بعد قضاء فعل كل منهما ، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاؤها .

# اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

عن عبد الملك ، عن ربعي ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله علي : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن أم معبد .

ألا ترى إلى قولها في الرواية في الصحيحين: ينطلقون بحج وعمرة وانطُلِق بحج فأقرها على ذلك ولم ينكر عليها وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وهذا لأنها إذا لم تطف للحيض حتى مضت بعرفة صارت رافضة للعمرة وسكوته عليه الصلاة والسلام إلى أن سألته إنما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومه أصلاً كما حقّقه الإمام ابن الهمام والله أعلم بحقيقة المرام.

## اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

وبه (عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة بن اليمان) هوصاحب سر رسول الله ورى عنه عمر وعلى وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة والتابعين مات بالمدائن وبها قبره سنة خمس وثلاثين (قال:قال رسول الله ورسول الله والتدوا) أي الها الأمة الشاملة لبقية الصحابة (باللذين مِنْ بَعْدِي) أي بسيرتهما (أبي بكر وعمر)، وفيه إخبار عن الغيب في أمرهما دلالة على حقيقة خلافتهما، وهذا أخص وأصرح من قوله في الصحيح: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين (واهتدوا بهدي عمار) أي ابن ياسر واستدل به على حقية خلافة على ، وكون معاوية باغيا لقوله عليه الصلاة والسلام: ويحك يا عمار يقتلك الفئة الباغية (وتمسكوا بعهد ابن أم عبد) وهو عبد الله بن مسعود، واحتج به على صحة خلافة الصديق، لأنه ممن دخل بيعته على التحقيق، والله ولي التوفيق.

وفي الجامع الصغير: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، رواه أحمد

## لا يقضي الحاكم في الغضب

عن عبد الملك ، عن أبي بكرة أن أباه كتب إليه أنه سمع رسول الله عن عبد الملك ، عن أبي بكرة أن أباه كتب إليه أنه سمع رسول الله يقول : «لا يقضي الحاكم وهو غضبان».

# نهى عن صوم أيام التشريق وعن يوم الشك

عن عبد الملك ، عن قزعة ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عن عن صيام ثلاثة أيام التشريق .

والترمذي ، وابن ماجة ، عن حذيفة ، ورواه الترمذي عن ابن مسعود والروياني عن حذيفة وابن عدي ، عن أنس بلفظ : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد .

## لا يقضي الحاكم في الغضب

وبه (عن عبد الملك عن أبي بكرة) وهو نفيع بن الحارث بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية يقال: تدلى يوم الطائف ببكرة أم لبكرة واسلم فكناه النبي بناي بكرة، ونزل البصرة، ومات بها سنة تسع وأربعين، روى عنه خلق كثير (أن أباه كتب إليه أنه سمع رسول الله على يقول: لا يقضي الحاكم) أي لا يقضي القاضي ونحوه من الحكام، (وهو غضبان) حيث لا يأمن أن يحكم بالبطلان.

# نهى عن صوم أيام التشريق وعن يوم الشك

وبه (عن عبد الملك ، عن قزعة ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على انه عن صيام ثلاثة أيام التشريق ) وهي الثاني ، والثالث ، والرابع من أيام منى ، سمي بالتشريق لأنهم كانوا يعدون لحوم الأضاحي في الشمس حال تشريقها .

# وبه: أن رسول الله على الله على عن صيام الذي يشك فيه . ماء الكمأة شفاء العين

عن عبد الملك، عن عمرو الجرشي، عن سعيد بن زيد قال: إن من المن الكمأة وماؤها شفاء العين .

وفي رواية الشيخين ، عن عمرو ، عن أبي سعيد: نهى عن صوم يوم الفطر والنحر ، وفي رواية والنحر ، وفي رواية الطيالسي ، عن أنس: نهى عن صوم يوم الفطر والنحر ، وفي رواية الطيالسي عن أنس: نهى عن صوم خمسة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ، ويوم الفطر والأضحى .

( وبه ) أي بسنده المذكور أيضاً ( أن رسول الله ه ه ، نهى عن صيام الذي ) أي عن صوم الذي ( يشك فيه ) أي في كونه من رمضان ، أي من أوله ومن آخر شعبان .

وفي رواية البيهقي عن أبي هريرة نهى عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر ، وأيام التشريق .

أما صيام الأيام الستة فحرام عند جميع الأثمة ، وكذا يوم الشك عند الشافعي حرام ، وأما عند أحمد فواجب احتياطاً ، وعندنا يستحب للخواص بنية النفل المجرد ، وأما العوام فيستحب لهم الإمساك إلى نصف النهار .

#### ماء الكمأة شفاء العين

وبه (عن عبد الملك عن عمر و الجرشي: ) بجيم مضمومة وفتح راء معجمة فنسبية ، (عن سعيد بن زيد) وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة ، وشهد المشاهد كلها مع النبي على غير بدر ؛ فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش ، وضرب له النبي على بسهم وكانت فاطمة أخت عمر تحته وبسببها كان إسلام عمر، مات بالعقيق ، فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين ، وله بضع وسبعون سنة .

روى عنه جماعة عن رسول الله ﷺ (قال: « إن من المن » ) أي من جملة المن المدكور في كلامه سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ والسَّلْوَى ﴿ ( الكمأة ) بفتح كاف فسكون ميم وفتح همزة ، وهي نبات معروف لا ورق لها ، ولا ساق يوجد في الأرض من غير أن يزرع ( وملؤها شفاء العين ) ، أي دواء لوجعها وضعفها .

ورواه أحمد والشيخان والترمذي عن سعيد بن زيد بلفظ: الكمأة من المن ، وماؤ ها شفاء العين ، ورواه ابن نعيم عن أبي سعيد ولفظه: الكمأة من المن ، والمن من الجنة ، وماؤ ها شفاء للعين .

وروى الطبراني من طريق ابن المنكدر ، عن جابر قال : كثرت الكمأة على عهد رسول الله على فامتنع قوم من أكلها ، وقالوا : هو جدري الأرض فبلغه ذلك فقال : إن الكمأة ليست جدري الأرض ألا إن الكمأة من المن ..

واختلف في قوله من المن فقيل: من المن الذي أنزل الله على بني اسرائيل، وهو الطُّل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويوكل حلواً.

ومنه الترنجبين فكأنه يشبه الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفواً يغير علاج .

#### استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة

وقال الخطابي ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل الله على بني اسرائيل ، فإن الذي يسقط على الشجر ، وإنما المعنى أن الكماة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى .

<sup>(</sup>١) البقرة ٥٧ .

# عدم جواز نفل بعد طلوع الصبح

عن عبد الملك ، عن قزعة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عن عبد العصر حتى تغيب الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس ، ولا يصام هذان اليومان : الأضحى ، والفطر .

وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة ، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة .

واختلفوا في طريق استعمالها مع اتفاقهم أنها لا تستعمل صرفاً في العين ، وتفصيل هذه القضية في المواهب اللدئية نقلاً عن ابن الجوزية .

### عدم جواز نفل بعد طلوع صبح

وبه (عن عبد الملك ، عن قزعة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله على : لا صلاة ) أي نافلة وفي معناها الطواف فكل منهما مكروهة ( بعد الغداة ) أي صلاة الصبح أو بعد طلوع الفجر (حتى تطلع الشمس ، ) وأما حين طلوعها فتحرم الصلاة مطلقاً ، ( ولا بعد صلاة العصر ) أي كذلك (حتى تغيب الشمس ، ) وأما حين غروبها فتحرم كل صلاة إلا عصر يومها .

وقد روى الشيخان والنسائي ، وابن ماجة عن أبي سعيد ، وأحمد وداود ، وابن ماجة عن عمر بلفظ : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ( ولا يصام هذان اليومان الأضحى ) أي أول يوم النحر ، وكذا بعده من بقية أيام النحر ، وأيام التشريق ، ( والفطر ) أي يوم عيده .

## لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، إلى المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، وإلى مسجدي هذا .

# لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم .

## لا تشد الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد

( ولا تشد الرحال ) أي لا ينبغي أن يسافر أحد للتبرك إلى المشاهد ( إلا إلى ثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، وإلى مسجدي هذا ، ) ورواه أحمد والشيخان ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ، وأحمد والشيخان والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد أيضاً ، وابن ماجة عن ابن عمر وبلفظ : « لا تشدوا(۱) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد والمسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » .

## لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

« ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم » أي مع ذي رحم محرم ، كابن أو أخ أو عم .

<sup>(</sup>۱) قال في فتح الباري شرح صحيح البخاري : قوله : إلا إلى ثلاثة مساجد \_ المستثنى منه محذوف ، فإما أن نقدر عاما فيصير : لا تشد الرحال الى مكان في أمر كان إلا إلى الثلاثة ، أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الأول لافضائه إلى سن باب السفر للتجارة ، وصلة الرحم ، وطلب العلم وغيره فتعين الثاني ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة إلا إلى الثلاثة. \_

ورواه الشيخان عن قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : لا تسافر المرأة. يومين إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم منها .

وفي لفظ المسلم ثلاث .

وفيي لفظة له فوق الثلاث .

ورواه أحمد والشيخان وأبو داود ، عن ابن عمر بلفظ : لا تسافو المرأة ثلاثة المام إلا مع ذي محرم ..

وفي رواية لأبي داود والحاكم وابن حبان ، عن أبي هريرة ولفظه : لا تسافر المرأة بريداً إلا معها محرم يحرم عليها .

والبريد فرسخان واثنا عشر ميلاً على ما في القاموس .

وفي رواية للطبراني في معجمه ثلاثة أميال فقيل له: إن الناس يقولون ثلاثة أيام ، فقال وهو هو ورواه أحمد والشيخان عن ابن عباس بلفظ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم ، وهذا صريح بالمنع مطلقاً إن حمل السفر على المعنى اللغوي إذ السفر يطلق على ما دون يوم ، وليللة . وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً لا يحل لامرأة تؤ من بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها .

وفي لفظ مسلم مسيرة ليُلِلة ، وفي لفظ يوم .

وقد روي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف كواهة الخروج لها مسيرة يوم بلا محرم، لكن المذهب أنه يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر، بغير محرم إذا كان لحاجة كما في الهداية.

وقريباً من هنذاافني القسطلاني وفي النووي في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة ، وفضيلة شد الرحال إليها ، لأن معناه عند جمهور العلماء : لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ، وتفصيل هذه المسألة في اللمحات شرح المشكاة ، وما ورد من منع ابو بصرة الغفاري أبا هريرة رضي الله عنها حين ذهب الى الطور مستدلاً بهذا الحديث ، فمحمول على أن أبا هريرة رضي الله عنه لقصد أداء الله الطور ، وهو المنوع في الحديث ولا يفهم النهي بالسفر لقصد الزيارة أيضاً.

#### حديث شفاعة السقط

عن عبد الملك ، عن رجل من أهل الشام عن النبي على قال : إنك لترى السقط مُحْبَنْطِئاً يقال له : ادخل الجنة ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي .

عن عبد الملك عن رجل شامي ، عن النبي على قال : أتاه رجل فقال : يا رسول الله : أتزوج فلانة ؟ فنهاه عنها ، ثم أتاه أيضاً ، ثم أتاه فنهاه عنها ، ثم قال : سوداء وَلُودٌ أحب إلي من حسناء عاقر .

#### حديث شفاعة السقط

وبه (عن عبد الملك ، عن رجل من أهل الشام ) يحتمل أن يكون صحابياً أو تابعياً فيكون الحديث مسنداً أو مرسلاً حيث روى (عن النبي على قال : إنك ) خطاب خاص ، أو عام (لترى السقط) بتثليث السين والكسر أشهر ما يرى بعض خلقه والمعنى لتبصره يوم القيامة (مُحْبَنْطِئاً) بضم الميم وسكون الحاء وفتح الموحدة ، وسكون النون وكسر الطاء ، فهمزة ويبدل أي متغضباً متبطئاً للشيء .

وقيل : ممتنع امتناع طلبة ودعاء لا امتناع إياه ( يقال له : ادخل الجنة ) فإنك معذور ( فيقول لا ) أي لا أدخل ( حتى يدخل أبواي ) أي أولاً أو معي . والمعنى أنه يشفع لهما في دخولهما الجنة إذا كانا مؤ منين ، وسيأتي تتمة للحديث .

وبه (عن عبد الملك عن رجل شامي ، عن النبي على قال : ) أي الشامي (أتاه رجل) أي جاء رجل النبي (فقال:) أي بطريق المشاورة (يا رسول الله أتزوج فلانة ؟) بتقدير الاستفهام (فنهاه عنها) إذا لم ير له مصلحة في زواجها فإن المستشار مؤتمن كما ورد (ثم أتاه أيضاً) وقال ما قال بها ، فنهاه عنها (ثم أتاه فنهاه عنها ) وكان يمنع النبي إجمالاً ، ولم يبين له إعلالاً (شم قال) أي إكمالاً :

# ذكر اسناده عن الشعبي والحكم بن عيينة سبع خصال في عائشة

عن الشعبي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كُنَّ في خصال لم يكُنَّ لأحد من أزواج النبي على الله أبا ، وأحبهن إليه نفساً ، وتزوجني بكراً ، وما تزوجني حتى أتاه جبريل عليه السلام

(سوداء) أي قبيحة في الصورة (وَلُودٌ) أي من شأنها أن تلد أو يرجى ولادتها لما في خاصية أمها وجداتها (أحب إلي من حسناء) أي بيضاء مستحسنة في الصورة (عاقر) أي في السيرة، بأن لم تلد ولو كانت صغيرة، فإن المقصود الشرعي من النكاح بقاء النسل، وكثرة المؤمنين، ولهذا ورد أحاديث كثيرة في فضل النكاح.

# وقد جمعت أربعين حديثاً ينتفع بها أهل الفلاح .

والحديث رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة ولفظه: سوداء وتولد خير من حسناء لا تلد ، وإني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط مُحْبَنْطِئاً على باب الجنة به يقال: ادخل الجنة فيقول: يا رب وأبواي فيقال له: ادخل الجنة أنت وأبواك .

# ذكر اسناده عن الشعبي والحكم بن عيينة

# سبع خصال في عائشة

ذكر إسناده عن الشعبي وقد سبق ترجمته ، وأنه من أجلاء التابعين .

أبو حنيفة (عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كُنَّ) أي وجدن (فيَّ) بتشديد التحتية اي في حقي (خصال) أي خصال سبع، (لم يكنّ) يحتمل أن يكون بتشديد النون أي لم يوجد تلك الخصال كلهنّ، ويحتمل أن يكون بتخفيفها أي لم يكن شيء منها (لأحد من أزواج النبي على: كنت أحبهن إليه أبا) تميز أي من جهة الأب، والمعنى: أن أباها كان أحب إليه على من أب غيرها من أمهات المؤ منين، وقد سأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: أي الناس أحب إليك فقال

بصورتي ، ولقد رأيت جبريل وما رآه أحد من النساء ، وكان يأتيه جبريل عليه السلام وأنا في شعاره ، ولقد نزل في عذري كاد أن يهلك فئام ، ولقد قبض رسول الله ﷺ في بيتي ، وليلتي ويومي ، وبين سحري ونحري .

عائشة ، فقال من الرجال ؟ قال : أبوها ، ( وأحبه نَّ إليه نفساً ) أي ذاتاً ونعتاً ( وتزوجني بكراً )، ومن المعلوم أن البكارة تقتضي زيادة المحبة ولذاورد: هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك.

وفي رواية عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وقد فقدها عليه الصلاة والسلام في بعض نسائه ، فقال: واعروساه ، أخرجه احمد ( وما تزوجني حتى أتاه جبريل عليه السلام بصورتي ) وفي الترمذي أن جبريل جاءه عليه السلام بصورتها في خرقة حرير خضراء ، وقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة وفي رواية قال جبريل ، إن الله قد زوجك بابنة أبي بكر ومعه صورتها .

وقد قال لها عليه الصلاة والسلام كها في الصحيحين: رأيتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في خرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فأقول: إن يك من عند الله يمضه، والخرقة بفتحتين فقاف شقة الحرير أو البيضاء، ( ولقد رأيت جبريل) عليه الصلاة والسلام ( وما رآه أحد من النساء ) أي مطلقاً، أو نساء النبي عليه ، وهو الأظهر عندي .

وإنما قيد بالنساء لأن بعض الرجال رآه على صورته كابن عباس ، وكثيراً منهم رأوه على صورة دحية ، أو صورة غيره ( وكان يأتيه جبريل عليه السلام ) أحياناً ( وأنا معه في شعاره ) أي لحافه ، ولم يقع مثل ذلك لسائر أزواجه ، ( ولقد نزل في عذري ) أي في حقي براءة من التهمة في الأيات المنزلة ( كاد ان يهلك ) بكسر اللام أي قارب ان يقع في البهتان الذي هو الهلال والخسران ( فئام ) أي جماعات من الناس أي من المنافقين والموافقين ، ( ولقد قبض رسول الله عليه في بيتي ) أي

# حديث النكاح

عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تُنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تُنكح الكُبْرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » .

باشارته عليه الصلاة والسلام وبرضى أزواجهن في ذلك المقام ، ( وليلتي ويومي ) أي على تقدير القسم بيني وبينهن ، ( وبين سحري ونحري ) بفتح وسكون فيهما ، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي رواه البخاري والحاقنة بالحاء والقاف والنون أسفل من الذقن ، والذاقنة طرف الحلقوم والسحر الصدر ، والنحر محل الذبح ، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام توفي ورأسه بين حنكها وصدرها .

وهذا لا يعارضه ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أنه رضي مات ورأسه في حجر علي لأن كل طريق منها كما قال الحافظ ابن حجر لا يخلو من شيء ، فلا يلتفت لذلك والله اعلم بما هنالك .

#### حديث النكاح

#### حديث القصاص

# عن الشعبي عن جابر قال: لا يستقاد من الجراح حتى تبرأ . حديث المسح

عن الشعبى ، عن المغيرة بن شعبة قال : رأيت رسول الله على يمسح

والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين نكاحاً ووطئاً أيتهما فرضت ذكراً لم تحل له الآخرى ، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، أو بنت أختها ، أو بنت أخيها .

والحديث رواه مسلم مفرقاً وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى .

#### حديث القصاص

وبه (عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله على المستقاد) بالقاف من القود أي لا يقتص (من الجراح) أي من أجلها وهي بكسر الجيم جمع الجراحة (حتى تبرأ) بفتح التاء والراء أي متى يحصل برؤها لتمكن الاقتصاص على وجه المماثلة ، أولا فإن القود يجب فيما دون النفس إن أمكن المماثلة لقوله تعالى: ﴿ والجُرُوحَ قصاص ﴾ (١) أي ذات قصاص ، ولفظ القصاص ينبىء عن المماثلة ، ولا معتبر بكبر العضو وصغره ، لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة ، فلا قود في الجائفة ، لأن الصحة فيها نادرة ، فلا يمكن القصاص فيها على وجه يقع البرء .

#### حديث المسح

وبه ( عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة ) ثقفي أسلم عام الخندق، وقَدِم

<sup>(</sup>١) المائدة ٥٤ .

على الخفين.

#### حديث سؤر الهرة

عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة أن رسول الله علي توضأ ذات يوم فجاءت الهرة فشربت من الإناء فتوضأ رسول الله علي وسلم منه .

مهاجراً نزل بالكوفة ومات سنة خمسين ، وهو ابن سبعين سنة ، وهو أميرها لمعاوية .

روى عنه نفر (قال رأيت رسول الله على الحفين )أي في الحضر والسفر، قال ابن المنذر روينا عن الحسن أنه قال : حدثني سبعون من أصحاب النبي في أنه مسح على الخفين .

وروى أصحاب الكتب الستة من حديث جرير قال : رأيت الرسول بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة .

#### حديث سؤر الهرة:

وبه (عن الشعبي عن مسروق)، وهو ابن الأجدع الهمداني الكوفي اسلم قبل وفاة النبي على العصر الأول من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي وكان أحد العلماء الأعلام.

قال محمد بن المنتشر إن خالداً بن عبد الله كان عاملاً على البصرة أهدى إلى مسروق ثلاثين ألفاً ، وهو يومئذ محتاج إلى درهم ، فلم يقبلها يقال إنه سرق ثم وجد فسُمي مسروقاً .

روى عنه جماعة كثيرة ومات بالكوفة وسنه ثمانية عشرة ومائـة ، ( عـن عائشـة أن

# ذكر اسناده عن الحكم بن عيينة

#### حديث توقيت المسح

أبو حنيفة ، عن الحكم ، عن القاسم بن محمد ، عن شريح بن

رسول الله على توضأ ) أي أراد أن يتوضأ ( ذات يوم ) أي يوماً من الأيام فذات زيد للإبهام ( فجاءت الهرة ) أي واحدة من هذا الجنس معهودة أو منكرة ( فشربت من الإناء ) أي من الماء الذي في الإناء ( فتوضأ رسول الله على أن من الهرة طاهر مطهر إذا لم يأكل نجاسه ، أو أكلها ومكثت ساعة .

وقيدنا بذلك لما في النوادر عن أبي حنيفة في هرة أكلت فأرة ثم شربت لا يتنجس الماء لأنها غسلت فمها بلعابها فيكون طاهراً وفي الحديث إنها ليست بنجسة إنها من الطوَّافين عليكم.

وهذا منه على البيان الجواز ، فلا ينافي ما ذكره علماؤنا من أن سؤ ره مكروه يعنى الأولى ألا يتوضأ منه إلا إذا عدم غيره .

وقد روى الطحاوي والدارقطني ، عن عائشة أن النبي على كان يصغي الهرة الإناء حتى تشرب منه .

وفي كامل ابن عدي في ترجمة أبي يوسف صاحب ابي حنيفة أنه روى عن عائشة أنها قالت : كان النبي الله إذا مر الهرة فيصغي لها الإناء فشرب منه ، ثم يتوضأ بفضلها ورش ما بقي أي على الأرض لئلا يستعمله أحد لكرامته فيه .

## ذكر إسناده عن الحكم بن عيينة

ذكر إسناده عن الحكم بن عيينة ( رضي الله عنه ) الظاهر أنه من أتباع التابعين .

#### حديث توقيت المسح

( أبو حنيفة عن الحكم عن القاسم بن محمد ) مرّ ذكره ( عن شريح ) بالتصغير ( بن هانيء ) يهمز في آخره ، وهو أبو المقدام الحارثي، أدرك زمن النبي

هانىء ، عن علي كرم الله وجهه عن النبي على : يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليها .

عن الحكم ، عن القاسم ، عن شريح قال : سألت عائشة : أمسح على الخفين ، قالت : ايت علياً فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي علياً فقال لي : امسح .

وكنى عليه الصلاة والسلام اياه هانىء بن زيد فقال : أنت أبو شُرَيح ، وشريح من أجلة أصحاب علي ( رضي الله عنه ) وقد ظهرت فتواه في زمان الصحابة ولذا عده بعضهم في الصحابة .

وقد روى عنه ابنه المقدام ( عن علي كرم الله وجهه عن النبي يَشِي يَمْسَحُ المُسَافِرُ على الخُفَّين ثَلاَثَةَ أيام ولَيَالِيْهَا ) أي وقت الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة ، والمقيم يوماً وليلة ، وقد سبق الكلام عليه مرة بعد مرة .

وبه (عن الحكم عن القاسم ، عن شريح قال : سألت عائشة أمسح على الخفين ) أي أمسح عليهما ؟ قالت : المسح على الخفين ثابت عن النبي الفلاما كانت تعرفه انه من اصحاب النبي ألى المما كانت تعرفه من أصحاب علي ، أو كان السؤ ال في زمن فيه على كرم الله وجهه أعلم من هنالك (قالت : ايت علياً ) أي احضر . ( فأسأله ) يحتمل اللغتين ، والقراءتين فيه ، ( فإنه كان ) أي علي ( يسافر مع النبي الله )، وفيه تنبيه على أن غالب مسحه عليه الصلاة والسلام ، كان في السفر ، ولم تدر عائشة أنه مسح في الحضر فضلاً عن غيره ( قال شريح : فأتيت علياً ) أي فسألته ( فقال لي : امسح )، أي لأني رأيت رسول الله الله يمسح أو يأمر بالمسح ، وظاهره الإطلاق الشامل للحضر والسفر ، كما يستفاد صريحاً من الحديث الذي تقدم .

#### حديث الحجاب

عن الحكم ، عن عراك ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : جاء أفلح بن أبي قعيس فاحتجبت منه فقال : تحتجبين مني ؟ فقالت : كيف ذلك ، قال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ، فذكرت ذلك لرسول الله عقال : تربت يداكِ أما تعلمين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

#### حديث الحجاب

وبه (عن الحكم عن عراك ) بمكسورة وخفة راء فكاف، ابن مالك ، (عن عروة بن الزبير ) أي ابن العوام سمع أباه وأمه أسماء وعائشة وغيرهم من أكابر الصحابة ، روى عنه ابنه هشام والزهري وغيرهما ، من كلبر التابعين وأحد فقهاء السبعة من أهل المدينة ، (عن عائشة قالت : جاء أفلح بن أبي قعيس ) بضم قاف وفتح عين مهملة وسكون تحتية وسين مهملة يستأذن أي يطلب الإذن بالدخول على عائشة ، (فاحتجبت منه ) بأن سترت منه بعد إذنها له بالدخول أو بعدم الإذن باللاحول : (فقال : تحتجبين مني ) ؟ بتقدير استفهام الإنكار وأنا عمك أي بالرضاع ، والجملة حالية (فقالت: فكيف ذلك ) أي من ذلك وصلت العمومة بالرضاع ، والجملة حالية (فقالت: فكيف ذلك ) أي من ذلك وصلت العمومة يكون عمامتها حينئذ قالت : (فذكرت لرسول الله في فقال : تَرَبَتْ يداك ) أي خلتا عن الخير ، وليس المراد به الدعاء ، وإنما القصد لزجرها عن عدم علمها بما خلتا عن الخير ، وليس المراد به الدعاء ، وإنما القصد لزجرها عن عدم علمها بما كان حقها ألا تجهل ، كما أشار إليه في بقوله : (أما تعلمين ) بالاستفهام التوبيخي كان حقها ألا تجهل ، كما أشار إليه في بقوله : (أما تعلمين ) بالاستفهام التوبيخي (أنه يحرم من الرضاع ) بفتح الراء وكسرها أي الإرضاع (ما يحرم من النسب).

والحديث مشهور رواه أحمد والشيخان ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة عن عائشة ، وكذا احمد ومسلم والنسائي ، وابن ماجة ، عن ابن عباس بلفظ : يحرم

#### حرمة لبس الحرير

عن الحكم ، عن أبي ليلى ، عن حذيفة أن رسول الله على نهى عن لبس الحرير والديباج ، وقال : إنما يفعل ذلك من لا خلاق له في العقبى .

## حرمة آنية الذهب والفضة

عن الحكم ، عن أبي ليلى قال : كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى

من الرضاعة ما يحرم من النسب ؛ وأصل ذلك قول عالى : ﴿ أُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي اللَّاتِي اللَّهِ اللَّاتِي اللَّ

#### حرمة لبس الحرير

وبه (عن الحكم ، عن أبي ليلى ) أحد أئمة المجتهدين وأجلة التابعين، (عن حذيفة أن رسول الله على نهى عن لبس الحرير ) أي صفيه ، (والديباج) بكسر أوله نوع منه ، (وقال: إنما يفعل ذلك) أي يلبسه في الدنيا (من لا خلاق له) لا نصيب ولا خطَّله (في العقبي).

وفي رواية احمد والشيخين وأبي داود والنسائي عن عمر بلفظ: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الأخرة.

وقد روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة عن أنس مرفوعاً : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة .

#### حرمة آنية الذهب والفضة

وبه ( عن الحكم عن أبي ليلي قال : كنا ) أي بعض معاشر التابعين ( مع

<sup>(</sup>١) النساء ٢٣.

دُهقاناً ، فأتاه به في جام فضة فرمى به ثم قال : إن رسول الله على عن آنية الذهب والفضة ، وقال : هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .

# يحرم في الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره سواء

عن الحكم ، عن القاسم ، عن شريح ، عن علي ( رضي الله عنه ) عن رسول الله ﷺ قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره .

حذيفة ) أي ابن اليمان ( بالمدائن ) ، وهو بلدان قريب الكوفة كان تحت كسرى ( فاستسقى دهقاناً ) بكسر اوله وبضم أي طلب حذيفة منه ماء وهو زعيم (١٠ حي العجم ، ورئيس الإقليم معرب ( فأتاه به ) أي بالماء ( في جام فضة فرمي ) أي حذيفة ( به ) أي بذلك الجام ( ثم قال : إن رسول الله على نهى عن آنية الذهب والفضة ، وقال : هي لهم ) أي للكفار والفجار ( في الدنيا ، ولكم ) أيها المؤمنون الأبرار ( في الآخرة ).

وفي رواية الطبراني عن معاوية انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، ونهى عن لبس الذهب ، والحرير ، وفي رواية النسائي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .

## يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره سواء

وبه (عن الحكم عن القاسم عن شريح عن علي ، رضي الله عنه ، عن رسول الله قط قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، وقد سبق مخرجه (قليله

<sup>(</sup>١) فلاح .

# الولاء لمن أعتق

# عن الحكم بن عبد الله بن شداد ، أن ابنة الحمزة أعتقت مملوكاً ،

وكثيره )، أي يستويان في الحرمة ، وهذه الزيادة مستفادة من الاطلاق ، فيحتمل ان يكون مرفوعاً وموقوفاً وهو حجة على كل تقدير عندنا فالرضاع يثبت بمصة ، وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر ، عن علي وابن مسعود، وابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وابن المسيب ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة والحكم ، وحماد ومالك ، والثوري ، والأوزاعي وقال الشافعي ، واحد وإسحاق: لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها ، لما روى مسلم عن عائشة انها قالت : أنزل في القرآن عَشْرُ رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفى رسول الله على ذلك .

ولنا اطلاق قوله تعالى : ﴿ أُمَّهَاتُكُمْ الَّلاتِيْ أَرْضَعْنَكُم وأخواتكم مِنَ الرضاعة ﴾ (١) من غير تقييد بعدد ، وكذا إطلاق ما في الصحيحين من حديث عائشة ، وابن عباس ان النبي على قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود ، وابن عباس أن التقييد كان أولاً ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضاً ، والله أعلم .

#### الولاء لمن اعتق

وبه (عن الحكم عن عبد الله بن شداد) بِتَشْدِيْدِ الدال الأولى (أن ابنة الحمزة)، وهو ابن عبد المطلب عم النبي على (أعتقت مملوكاً، فمات وترك ابنة

<sup>(</sup>١) النساء ٢٣.

فمات وترك ابنة فأعطى النبي على البنيه النصف ، وأعطى ابنة حمزة النصف .

# لا يجوز أخذ المال بدل الجيفة

أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم عن ابن عباس : أن رجلاً من المشركين يوم الخندق قتل في الخندق ، فأعطى المشركون بجيفته مالاً فنهاهم رسول الله عن ذلك .

فأعطى النبي ﷺ ) أي بطريق الإرث ( لابنته ) أي لابنة المملوك ( النصف ) أي على الفريضة ( واعطى ابنة حمزة النصف ). أي على العصبية لحديث: الولاء لمن اعتق ، رواه احمد والطبراني عن ابن عباس .

وفي النهاية : الولاء بفتح الواو والمد مشتق من الولاية ، وهي المقاربة وفي الشريعة عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث منها المعتق ويلي امر النكاح والصلاة عليه .

#### لا يجوز أخذ المال بدل الجيفة

( أبو حنيفة وابن أبي ليلى ، عن المحكم ) بفتحتين ، ( عن مقسم ) بكسر الميم وفتح السين المهملة ، ( وعن ابن عباس أن رجلاً من المشركين يوم الخندق ) وهو يوم الأحزاب ( قتل في الخندق ) أي في نفسه ، أو غزوته ، أو قتل ووقع في الخندق ( فأعطى المشركون بجيفته ) أي بسبب أخذ جيفته في مقابلها وبدلها ( مالاً ) أي كثيراً ( فنهاهم رسول الله عن ذلك ) أي عن أخذ ما دفعوا هنالك ، وهل مكنوهم من أخذ جيفته أم لا احتمالان .

## ركعتين بعد الظهر

عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي بعد الظهر ركعتين.

# ذكر إسناده عن محارب بن دثار وعن سماك بن حرب عدم التكلف

محارب ، أبو حنيفة ومسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر أنه دخل عليه وقرب له خبزاً وخلاً ، ثم قال : نهانا رسول الله عليه عن

#### ركعتين بعد الظهر

وبه (عن الحكم عن مجاهد) كان إماماً في القراءة والتفسير، ومن الطبقة الثانية من تابعي مكة وفقه ثها مات سنة مائة ، وروى عنه جماعة، (عن ابن عباس قال : كان رسول الله على يصلي بعد الظهر) أي بعد أداء فرضه (ركعتين)، والمعنى أنه كان يواظب عليهما ، وقل أن يتركهما ، ولهذا قال علماؤنا : إنهما من سنن الرواتب المؤكدة ، وفي الصحيحين عن ابن عمر كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين .

وفي رواية ابن ماجة عن أبي ايوب كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس.

ذكر إسناده عن محارب بن دِثار.

#### عدم التكلف

ذكر إسناده عن ( محارب ) بضم ميم وكسر راء بن دثار بكسر مهملة وخفة مثلثة ، وهو من أكابر التابعين ( أبو حنيفة ومسعر ) بكسر ميم وفتح عين مهملة ( بن كدام ) بكسر كاف وخفة دال مهملة ، ( عن محارب بن دثار ، عن جابر أنه ) أي

محارباً ( دخل عليه ) أي على جابر ، ( وقرَّب ) أي وقدم ( له خبزاً وخلاً ) حيث لم يلق غيرهما ( ثم قال : إن رسول الله على نهانا عن التكليف ، أي تحمل الكلفة والمشقة بصرف النفقة زيادة على الطاقة .

وفي البخاري عن أنس قال : نهينا عن التكلف ، ( ولولا ذلك ) أي نهيه (لتكلفت لكم)أي لك ولأمثالك ويؤيده ما رواه الحاكم في مستدركه عن سلمان أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التكلف للضيف . ولعل وجه النهي حتى لا يكره نزوله .

وفي التنزيل ﴿ وَمَنْ قُدِر عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله لا يُكَلِّفُ اللهُ نفساً إلا مَا آتَاهَا ﴾(١) وقد قال تعالى : ﴿ فَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المتكلفين ﴾(١) .

وفي مسند الفردوس من حديث الزبير بن العوام: ألا إني بريء من التكلف ، وصالحو أمتى .

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه عن الـزبير بن العـوام بلفـظ: اللهـم إنـي وصالحي أمتي براء من كل تكلف ، وأخرجه عن الزبير بن أبي هالة ، وهـو ابـن خديجة زوج النبي على ولفظه : وأنا وأمتى براء من التكلف .

<sup>(</sup>١) الطلاق - ٧.

<sup>(</sup>٢) ص - ٨٦ .

# نعم الإدام الخل

وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : نعمَ الادامُ الخلُّ .

# غسل الرجلين

عن محارب عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : ويل للعراقيب من النار ، فإذا غسلتم أرجلكم بلّغوا الماء أصول العراقيب .

## نعم الإدام الخل

وأخرجه الدارقطني بسند ضعيف بلفظ: أنا والأتقياء من أمتي بريئون من التكلف فقول النووي ليس بثابت ليس بثبت ، ( وإني سمعت رسول الله على يقول: نِعْمَ الإدام الخلّ) ، رواه أحمد ومسلم ، والأربعة عن جابر ومسلم والترمذي ، عن عائشة .

## غسل الرجلين

وبه (عن محارب ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : ويل للعراقيب من النّار ) العرقوب ، هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فريق العقب ، كذا في النهاية ، وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر بلفظ : « ويل للأعقاب من النار » وخص العقب بالعذاب ، لأنه العضو الذي لم يغسل . وقيل : أراد صاحب العقب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وإنما قال ذلك ، لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء .

ولذا قال : ( فإذا غسلتم أرجلكم بلغوا الماء أصول العراقيب ، ) والمقصود

# فضيلة نوافل أربعة بعد العشاء

عن محارب ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : من صلى أربعاً بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم ، يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وتنزيل وآلم ، وفي الركعة الثانية بفائحة الكتاب وحم الدخان ، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب يس ، وفي الركعة الآخِرة بفاتحة الكتاب وتبارك الذي بيده الملك ، كتب له كمن قام ليلة القدر ، وشُفّع في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار وأجير من عذاب القبر .

استيعاب غسل الرجلين .

فقد روى أحمد والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن الحارث ولفظه : « ويل للأعقاب بطون الأقدام من النار » .

## فضيلة نوافل أربعة بعد العشاء

وبه (عن محارب عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : من صلى أربعاً بعد العشاء ،) وفي رواية ليلة الجمعة (لا يفصل بينهن بتسليم) فيه وأمثاله تنبيه على أن للأربع فضيلة في الملوين كما قال به الإمام أبو حنيفة (يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وتنزيل) بالرفع على الحكاية ، ويجوز جره بالإعراب ، وفي رواية (وآلم) تنزيل السجدة بالجرعلى الإضافة ، ويجوز رفعه على تقدير وهو ونصبه بتقدير أعني ، ( وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحمم الدخان ) بفتح الميم ويجوز كسرها وإعراب الدخان كالسجدة ، ( وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب ويس ) إما بالوقف والسكون وإما بالفتح (وفي الركعة الأخرة بفاتحة الكتاب وتبارك الذي بيده الملك بالوجوه الثلاثة كتب له كمن قام ليلة القدر ) أي جميعها أو كمن أدركها ولو بعضها ( وشفع )

عن محارب ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من صلى بعد العشاء أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد عدلن مثلهن ليلة القدر .

عن محارب، عن ابن عمر قال: كان على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني.

بضم شين وكسر فاء مشددة أي وقبل شفاعته (في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار) بارتكاب كبيرة ، أو باكتساب صغيرة (وأجير) بصيغة المفعول من الإجارة ، وحفظ (من عذاب القبر) والحديث في هذا المسند وقع مرفوعاً وروي موقوفاً عن ابن عمر أي بسند آخر إلا أنه في حكم المرفوع ومثله : لا يقال من قبل الرأي ، ونظير هذا الحديث جاء في صلاة حفظ القرآن .

وقد رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، والطبراني ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ، وتفصيله في شرح الحصن الحصين ، والله الموفق والمعين .

وبه (عن محارب عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : مَنْ صَلَّى بعد العشاء أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد عدلن) أي ساوين في الأجر (مثلهن) أي في العدد من (ليلة القدر،) أي لو فرض إدراكه بها، وفيه تنبيه على أنه يجوز أداء النوافل في المسجد وإن كان في البيت أفضل سوى المكتوبة.

وبه (عن محارب عن ابن عمر قال: كان على النبي دين) أي بطريق المعاملة أو بالقرض والمحاملة (فقضاني، وزادني،) فدل على أن الزيادة بعد القضاء لا تعد من الربا بل من حسن الأداء وجميل الوفاء.

# حرم كل ذي ناب من السباع

عن محارب ، عن ابن عمر أن رسول الله على نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع .

#### حديث المتعة

وبه : أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء .

## حرم كل ذي ناب من السباع

وبه (عن محارب عن ابن عمر أن رسول الله على نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ) كالأسد والذئب ، والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي ثعلبة .

وفي رواية أبي داود والنسائي ، وابن ماجة عن خالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال ، والحمير ، وعن كل ذي ناب من السباع .

وبه قال أبو حنيفة ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : لا بأس بأكل الخيل لما أخرجه البخاري في غزوة خيبر .

ومسلم في الذبائح عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله على يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل .

#### حديث المتعة

( وبه ) أي بسنده المذكور على وجهه المسطور ( أن رسول الله ﷺ نهى عن

# وبه : أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير .

# ذكر إسناده عن سماك بن حرب دباغة جلد الميتة

أبوحنيفة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله على مرّ بشاة ميتة لسودة ، فقال : ما على أهلها لو انتفعوا

متعة النساء ) احترازاً عن متعة الحج ، وهذا مبين لرواية أحمد عن جابـر ورواية البخاري عن على أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة .

( وبه ) أي بسنده المذكور وبصفته المزبور ( أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير ) كالصقر والبازي ، وقد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير .

#### ذكر إسناده عن سماك بن حرب

ذكر إسناده عن سماك (١) بن حرب بكسر السين المهملة تابعي جليل يروي عن جابر بن سمرة ، والنعمان بن بشير وعنه شعبة بن زائدة له نحو مائتي حديث وهو ثقة ساء حفظه ، ضعّفه ابن المبارك وشعبة وغيرهما .

#### دباغة جلد الميتة

( أبو حنيفة عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ) أي عن مولاه ( أن رسول الله على مر بشاة ميتة ) بتخفيف التحتية ، ويجوز تشديدها ( لسودة ) أي كانت ملكاً لها وهي إحدى أمهات المؤ منين ( فقال : ما على أهلها )

<sup>(</sup>١) سِماك ضعيف.

بإهابها ، قال : فسلخوا جلدة الشاة ، فجعلوه سِقاءً في البيت واستمر فيه حتى صار ذلك الجلد المدبوغ وذلك السقاء شنا .

عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله على قال : أيما إهاب دبغ فقد طهر .

# حديث آداب الجلوس

عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا أتينا النبي عليه قعدنا

أي لا بأس عليهم ( لو انتفعوا بإهابها ) أي بجلدها بعد دبغها ( قال : فسلخوا جلدة الشاة ) أي أخرجوه من لحمها ( فجعلوه سقا ) بكسر أوله ، وهو ما يسقى فيه ، أو منه كالقربة ونحوها ( في البيت ) أي بيت سودة ، ( واستمر فيه حتى صار أي ذلك الجلد المدبوغ وذلك السقاء شنا ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون أي صار خلقا .

وقد روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : أراد النبي على أن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة ؟ فقال : دباغته يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه .

وبه (عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله على قال : أيما إهاب ) أي كل جلد ميتة ( دبغ فقد طهر ) ، واستثنى العلماء جلد الخنزير لنجاسة عينه ، والآدمي لكرامته ، وفي الكلب خلاف ، والحديث بعينه أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ، عن ابن عباس .

# حديث آداب الجلوس

وبه (عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: كنا) أي معشر الصحابة إذا أتينا

# حيث انتهى بنا المجلس.

# حالة قوم لوط

عن سماك، عن أبي صالح، عن أم هانيء. قالت: قلت يا رسول

النبي على السمائل النبي الله المجلس ) وفي الشمائل النبي المجلس ) وفي الشمائل المترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ، ويأمر بذلك .

وقد روى البغوي والطبراني والبيهقي عن شيبة بن عثمان مرفوعاً : « إذا انتهى أحدكم الى المجلس فإن وُسِّعَ له فليجلس ، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يرده فليجلس فيه » .

# حالة قوم لوط

وبه (عن سماك عن أبي صالح) وهو ذكوان السمان الزيات المدني مولى أم هانىء يجلب السمن والزيت إلى الكوفة تابعي جليل واسع الرواية . روى عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعنه ابنه سهيل والأعمش ، (عن أم هانىء) بكسر النون ، فهمزة ، اسمها فاضة بنت أبي طالب أحت علي كان رسول الله على خطبها في الجاهلية ، وخطبها هبيرة بن أبي وهب فزوجها أبو طالب من هبيرة وأسلمت ففرق الاسلام بينها وبين هبيرة وخطبها النبي في فقالت : والله إن كنت لأحبك في الحاهلية فكيف في الاسلام ولكن امرأة عضيبة فسكت عنها .

وقد روى عنها خلق كثير منهم عليّ ، وابن عباس ( قالت : قلتُ يا رسول الله ما كان ) أي أيّ شيء كان ( المنكر الذي كانوا ) أي قوم لوط ( يأتون ) أي يفعلون

الله : ما كان المنكر الذي كانوا يأتون في ناديهم ؟ قال : كانوا يخذفون، ويسخرون من أهل الطريق .

# حديث نكاح المحرم

عن سماك ، عن ابن جبير ، عن ابن عباس قال : تزوج رسول الله على ميمونة وهو محرم .

( في ناديهم ) أي مجالسهم ؟ ( قال : كانوا يخذفون ) بالخاء والذال المعجمتين أي يرمون الناس بالنواة والحصاة المأخوذة فيما بين الاصبعين ( ويسخرون من أهل الطريق ) أي من المارين عليهم من المسافرين والمجاوزين. والحديث رواه البغوي في تفسير بسنده ولفظه :عن أن هانيء قَالَتْ : سألت يا رسول الله على عن قوله : وتأتون في ناديكم المنكر ؟ قالت: ما المنكر الذي كانوا يأتون ؟ قال : وعند كانوا يأتون ؟ قال : وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى ، فإذا أمر بهم عابر سبيل خذفوه فأيهم أصابه كان أولى به ، فقيل : إنه كان يأخذ ما معه وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم ، ولهم قاض بذلك .

وقال القاسم بن محمد : كانوا يتضارطون في مجالسهم ، وقال مجاهد : كان يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهم ، وعن عبد الله بن سلام كان يبزق بعضهم على بعض ، وعن مكحول قال : من أخلاق قوم لوط مضغ العلك ، وتطريق الأصابع بحناء ، وحل الإزار ، والصفير، والخذف ، واللواطة .

#### حديث نكاح المحرم

وبه ( عن سماك عن ابن جبير عن ابن عبـاس قال : تزوج رسـول الله ﷺ ميمونة ) بنت الحارث ( وهو محرم ) .

عن سماك ، عن عياش الأشعري ، عن أبي موسى الأشعري : أن النبي على سجد في وص

#### جلوس بعد الفجر

عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال : كان النبي إذا صلى الصبح لم يبرح عن مكانه حتى تطلع الشمس وتبيض .

والحديث بعينه رواه أصحاب الكتب الستة الاالبخاري، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح نكاح المحرم لما رواه الجماعة إلا البخاري ، عن أبي عثمان بقوله : قال رسول الله على : « لا ينكح المحرم ولا ينكح » . رواه مسلم وأبو داود ، وفي رواية ولا يخطب وهو محمول على الكراهة عند الشافعي ، وزاد ابن حبان ، ولا يخطب عليه .

وبه (عن سماك وعن عياش الأشعري ، عن أبي موسى الأشعري) أسلم قديماً بمكة هاجر إلى أرض الحبشة ، ثم قدم مع أهل السفينة ومنهم جعفر ورسول الله على بخيبر (أن النبي على سجد في صلى أي في الآية المعروفة من سورته ، كما هو مذهب أبى حنيفة خلافاً للشافعي .

والحديث رواه النسائي أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ﴿ص﴾) وقال : سجدها نبي الله داود توبة ، ونحن نسجدها شكراً ، فبين النبي ﷺ السبب في حق داود ، وفي حقنا وكونه شكراً لا ينافي الوجوب ، فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النعم .

#### جلوس بعد الفجر

وبه (عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي ﷺ إذا صلى الصبح) أي صلاته ، (لم يبرح) بفتح الراء أي لم يزل، ولم يتحول (عن مكانه) أو موضعه، (حتى تطلع الشمس وتبيض) بتشديد الضاد أي ترتفع ويكثر ضياؤها.

والحديث رواه الحاكم ومسلم والثلاثة عن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى النخداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس .

# ذكر إسناده عن زياد بن علاقه وعن أبي بردة قبلة المرأة في الصوم

عن عائشة أن النبي على كان يقبل وهو صائم.

#### ذكر إسناده عن زياد بن علاقه

ذكر إسناده عن زياد بن علاقه بكسر مهملة وخفة لام ثم قاف فهاء . حديث قبلة المرأة في الصوم

أبو حنيفة ( عن زياد ، عن عمر بن ميمون ) وهـ و الأزدي أدرك الجـاهلية وأسلم في حياة النبي على ولم يلقه وهو معدود من كبار التابعين من أهل الكوفة .

روى عن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وسمع منه إسحاق مات سنة أربع وسبعين ( عن عائشة ان النبي على كان يقبل ) أي بعض نسائه ( وهو صائم ) فرضاً ، أو نفلاً .

والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والأربعة عن عائشة ، وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم .

وروى أبو داود باسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه له شاب .

قال ابن الهمام: وهذا يفيد التفصيل الذي اعتبرنا من أنه إذا كان لا يأمن فمكروه، وإلا فلا.

عن زياد ، عن يزيد بن الحارث ، عن أبي موسى قال رسول الله غير : فناء أمتي بطعن ، والطاعون ، قيل : يا رسول الله : الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : وخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة . وفي رواية : في كل شهداء .

## قراءة الفجر

أبو حنيفة ومسعر بن زياد ، عن قطبة بن مالك قال : سمعت النبي عقرأ في إحدى ركعتي الفجر : ﴿والنخلَ ﴾ .

وبه (عن زياد عن يزيد بن الحارث، عن أبي موسى قال: رسول الله ﷺ: فناء أمتي بطعنٍ) أي القتل بالرمح ، ونحوه ( والطاعون ) أي الوباء ( قيل يا رسول الله : الطعن قد عرفناه ) أي من لغة العرب ، ( فما الطاعون ؟ ) فإنه لغة غريبة ( قال : وخذ أعدائكم ) بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة فالذي طعن أعداؤكم ( من الجن وفي كل ) أي من القتلين ظلماً ( شهادة ) أي ثوابها حكماً .

( وفي رواية: في كل) أي من النوعين ( شهداء ) والرواية الأولى رواها أحمد والطبراني عن أبي موسى .

## قراءة الفجر

(أبو حنيفة ومسعر عن زياد عن قطبة بن مالك) بضم القاف وسكون الطاء فموحدة فهاء (قال: سمعت النبي على يقرأ في إحدى ركعتي الفجر) أي فرض الصبح، (والنخل) بالنصب عطف على ما قبله من قوله تعالى: ﴿ وَنَزُّلْنَا مِنَ السّماءِ مَاءً مُبَارِكاً فَأَنْبَتْنَا به جَنّاتٍ وحَبَّ الحَصِيدِ ﴾(١) أي المحصود من الزرع ﴿ وَالنَّخَل باسقاتٍ ﴾(٢)، أي حال كونها طويلات لها طلع أي إحدى ركعتي الفجر.

<sup>(</sup>۱) ق ۹ . (۲)

# حديث ترغيب النكاح

عن زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله على : تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم .

## فضيلة خلق حسن

عن زياد ، عن أسامة بن شريك قال : شهدت رسول الله ﷺ والأعراب قال : خُلُق حَسَنٌ .

## حديث ترغيب النكاح

وبه (عن زياد عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : تزوجوا فإني مُكَاثِرُ بِكُم الأمم ) رواه البيهقي عن أبي امامة ولا تكونـوا كرهبانية النصارى.

ورواه أبو داود والنسائي عن مَعقَل بن يسار بلفظ : تزوجوا توددوا ، تولـدوا فإني مُكاثرٌ بكم .

#### فضيلة خلق حسن

وبه (عن زياد ، عن أسامة بن شريك ) وهو الدنياني الثعلبي حديثه في الكوفيين ، وعداده فيهم روى عنه زياد بن علاقة وغيره (قال: شهدت رسول الله على ) أي حضرته (والأعرابُ) أي أهل البادية يسألونه أي سائل ، من جملتها (قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعْطِي العبدُ ) من العلوم والأعمال ، والمعارف ، والأحوال (قال : خُلُق ) بضمتين ، أو بضم فسكون (حسنُ ) أي مستحسن

#### حديث التهجد.

عن زياد ، عن المغيرة قال : كان رسول الله على يقوم حتى تورمت قدماه ، فقال أصحابه : أليس والله قدغُفِر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟.

يراعىٰ فيه حق الله حق عباده وكان له عليه الصلاة والسلام حظ جسيم في الخلق الكريم كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيْم ﴿ ﴾(١) والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، والحاكم عن أسامة بن شريك ، ورواه ابن أبي شيبة عن رجل من جهينة مرفوعاً ، « خير ما أعطي الرجل المؤمن خلق حسن ، وشر ما اعطي الرجل قلب سوء في صورة حسنة » .

وروى المستغفر في مسلسلاته ، وابن عساكر عن الحسن البصري ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن ،عن جد الحسن : أن أحسن الحسن الخلق الحسن .

#### حديث التهجد

وبه (عن زياد عن المغيرة) أي ابن شعبة ، وقد مرت له ترجمة (قال: كان رسول الله على يقوم) أي لصلاة التهجد عامة الليل أي أكثره (حتى تورمت قدماه فقال له أصحابه: أليس) أي الشأن ، (والله قد غفر لك) بصيغة المجهول ، أو المعلوم (ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أي من ذنبك اللائق بجنابك فإن حسنات الأبرار سيئات الأحرار والمعنى كما في رواية أتتكلف هذا والحال أن الله جعلك مغفوراً (قال: أفلا أكُونُ عبداً شكوراً) وقد سبق الكلام عليه مبنى ومعنى فراجعه.

<sup>(</sup>١) القلم ٤.

عن زياد يرفعه إلى النبي على أنه أمر بالنصح لكل مسلم .

# ذكر إسناده عن أبي بردة أمتى أمة مرحومة .

أبو حنيفة عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : إن أمتي أمة مرحومة ، وإنما عذابها بأيديها في الدنيا .

زاد في رواية : بالقتل .

وبه (عن زياد يرفعه إلى النبي على ) فالحديث مرسل وهو حجة عند الجمهور ، خلافاً للشافعي (أنه أمر) أي أصحابه أو أمته ( بالنصح ) أي بالنصيحة ، وهو إرادة الخير للمنصوح له ( لكل مسلم ).

وفي رواية مسلم عن تميم بن أوس الدارمي أن النبي على قال: « الدّينُ النصيحة » قلنا لمن ؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ، ولائمة المسلمين وعامتهم » ، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الأربعين والله الموفق والمعين .

ذكر إسناده إلى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أحد التابعين . المشهورين المكثرين ، سمع أباه وعليا وغيرهما كان على قضاء الكوفة ، بعد شريح ، فعزله الحجاج .

# ذكر إسناده عن أبي بردة أمتى أمة مرحومة

(أبو حنيفة عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : إن أمتي أمة مرحومة )أي في العقبى ، (وإنما عذابها بأيديها)أي بأيدي بعضهم لبعض (في الدنيا)أي فيكون مكفراً لها في الأخرى ، (زاد)أي الراوي (في رواية)أي أخرى (بالقتل) ومحله قبل قوله في الدنيا أو بعده والحديث رواه أبو داود والبيهقي ،

## حديث سجدة يوم القيامة .

عن أبي بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : إذا كان يوم القيامة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون سجدت أمتي قبل الأمم طويلاً ، فيقال : ارفعوا رؤ وسكم فقد جعلت عدلكم اليهود والنصارى فداءكم .

عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : إن كان يوم القيامة يعطى كل رجل من المسلمين رجلاً من اليهود والنصارى فقال : هذا فداؤك من النار .

والحاكم ، والطبراني ، عن أبي موسى بلفظ: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة ، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا .

#### حديث سجدة يوم القيامة

وبه (عن أبي بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : إذا كان ) أي وقع (يوم القيامة ) أي يوم يكشف عن ساق ( ويدعون ) أي الخَلق ( إلى السجود فلا يستطيعون ) ، أي الكفار أن يسجدوا ( سجدت أمتي ) أي جماعة الإجابة مرتين ، كما كان في ملتهم من السجدة في صلاتهم كرتين إحداهما مقابلة الأمر والأحرى مقابلة الشكر قبل الأمم ، أي قبل سجود سائر أمم الأنبياء من العلماء والأصفياء لحديث : نحن الأخرون السابقون ( طويلاً ) أي سجوداً طويلاً وزماناً كثيراً وثناء جميلاً فقال : ( فيقال : ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت عدلكم ) أي فداءكم ( اليهود والنصارى ) ،أي كفار أهل الكتاب وأمثالهم (فداءكم) أي سبب خلاصكم من النار فيكون عذاب أهل الكتاب مضاعفاً في دار البوار عذاباً لضلالهم .

وبه (عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله على : إن كان يوم القيامة يعطي كل رجل من المسلمين رجلاً من اليهود والنصارى فقال: هذا فداؤك من النار).

وفي رواية : إن هذه الأمة أمة مرحومة ، عذابها بأيديها . وفي رواية مسلم ، عن أبي موسى مرفوعاً : إذا كان يوم القيامة اعطى الله تعالى

كل رجل من هذه الأمة رجلًا من الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النار.

وفي رواية إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من هذه الأمة ، أي المرحومة رجل من أهل الكتاب فقيل له : هذا فداؤك من النار .

وفي رواية الطبراني والحاكم عن أبي موسى بلفظ: إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى إلى كل مؤمن ملكاً معه كافر فيقول الملك لمؤمن يا مؤمن هاك هذا الكافر فهذا فداؤك ، من النار .

(وفي رواية: «إن هذه الأمة أمة مرحومة، وعذابها بأيديها كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَلْسِكُم شِيَعاً وَيُذيقَ بعضَكُم ْ بأْسَ بعضٍ ﴿ (١) وهذا أهون الأمرين المذكورين.

قيل في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ (٢) ففي صحيح البخاري ، عن جابر قال : لما نزل هذه الآية ﴿ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ (٢) قال عليه الصلاة والسلام : أعوذ بوجهك ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ (٢) قال : أعوذ بوجهك ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ (٢) قال عليه أهون وهذا أيسر . يلبسكم شيعاً ، ويذيق بعضكم بأس بعض ٍ ﴾ (٢) قال عليه أهون وهذا أيسر .

وفي رواية البخاري عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام دعا في سجدة ثلاثاً فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة. سأله أن لا يسلط على أمته عدواً من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك .

وسأل أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك ، وسأل ألا يجعل بأس بعضهم على . بعض فمنعه ذلك .

<sup>(</sup>١) (٢) الانعام ٥٥.

# ذكر إسناده عن علي بن الأقمر وعن ابراهيم بن المبشر حديث سادل الثوب .

وبه عن علي بن الأقمر ، عن أبي جحيفة : أن النبي على مرّ برجل سادل ثو به فعطفه عليه .

وفي رواية عن علي بن الأقمر عن النبي (ﷺ) منقطعاً.

عن عليّ بن الأقمر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : قال النبي عن عائشة فالد أحدكم أن يضع خشبة في حائطه فلا يمنعه .

## ذكر إسناده عن علي بن الأقمر

#### حديث سادل الثوب

( وبه عن علي بن الأقمر ، عن أبي جحيفة ) بضم الجيم ، وفتح الحاء المهملة فتحتية ساكنة فهاء وهو من صغار الصحابة ، ذكر ان النبي وفي توفى ولم يبلغ الحلم ، ولكنه سمع منه ،وروى عنه ، مات بالكوفة سنة أربع وسبعين .

روى عنه جماعة من التابعين (أن النبي على مرّ برجل سادل) بكسر الدال المهملة أي مسترخ (ثوبه) أي رداءه (فعطفه عليه) أي فرده على كتفه، وهذا من كمال تواضعه ومرحمته على أمته.

(وفي رواية عن علي بن الأقمر، عن النبي على منقطعاً) هذا على اصطلاح المتقدمين والا فعلى طريق المتأخرين يكون مرسلاً، وعلى كل تقدير فهو عند أبي حنيفة وأتباعه حجة إذا كان الراوي ثقة.

وبه (عن علي بن الأقمر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : قال النبي ﷺ : إذا أراد أحدكم أن يضع حشبةً في حائطهِ ) أي على جداره أو على جدار جاره ( فلا يمنعه ) أي أحد ، أو فلا تمنعه أيها المخاطب .

# حديث ذكر الله تعالى .

عن على بن الأقمر ، عن النبي على مرّ بقوم يذكرون الله تعالى ، فقال : أنتم من الذين أمرت أن أصبر نفسي معهم ، وما جلس عدلكم فيذكرون الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها ، وغشيتهم الرحمة ، وذكرهم الله فيمن عنده .

#### حديث ذكر الله تعالى

وبه (عن علي بن الأقمر عن النبي على المسلا (مرّ بقوم يذكرون الله تعالى) . وذكره سبحانه وتعالى أعم من التلاوة والتسبيح والتحميد والتهليل ، وأمثال ذلك (فقال: أنتم) أيها القوم (من اللذين أمرت أن أصبر نفسي) أي أحبسها (معهم) حيث قال تعالى: ﴿ واصبر نفسكَ مَعَ اللّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغَدَاة والعشي يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ (١) (وما جلس عدلكم) بكسر العين أي مساويكم من الناس، وهو أقل يدعونه الله عنه اللائكة) بتشديد الفاء أي الجمع (فيذكرون الله) أي يدعونه ويعبدونه (إلا حَفّتهم الملائكة) بتشديد الفاء أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة (بأجنحتها) إيماء إلى كمال قربهم بهم وتواضعهم معهم ، وغشيتهم الرحمة) ، أي غطتهم الرحمة الإلهية الخاصة بالمتجردين لذكر الله ، (وذكرهم الله فيمن عنده) من الملائكة المقربين مباهياً بهم ، وتبكيت المن طعن فيهم بفسادهم .

والحديث رواه الترمذي ، وابن ماجة عن أبي هريرة وعن أبي سعيد بلفظ : « ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حَفَّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيْنة وذكرهم الله فيمن عنده » .

<sup>(</sup>١) الكهف ٢٨.

# حديث الجنازة وعدم اتباع المرأة

عن علي بن الأقمر ، عن عطية الوداعي أن رسول الله ﷺ خرج في جنازة فرأى امرأة تتبع الجنازة فأمر بها فطردت فلم يكبر حتى لم يرها .

# حديث الأكل

عن علي بن الأقمر ، عن أبي جحيفة قال : قال رسول الله عن أبي أمّا أنا فلا آكل متكياً . آكل كما يأكل العبد ، وأشرب كما يشرب

# حديث الجنازة وعدم اتباع المرأة

وبه (عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية الوداعي أن رسول الله على خرج في جنازة ) بفتح الجيم وكسرها لغتان فيه ( فرأى امرأة تتبع الجنازة فأمر بها ) أي بطردها ( فطردت ) ومع هذا ( فلم يكبر ) أي على الجنازة ( حتى لم يرها ) أي حتى غابت عنه مبالغة لزجرها .

#### حديث الأكل

وبه (عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله على : أما) بتشديد الميم (أنا) أي بخلاف غيري، (فلا آكل متكياً)، أي حال كوني مائلاً إلى أحد جاتبي، أو مستنداً إلى ما ورائي ظهري، أو متربعاً في تمكن مقعدي، ثم استأنف بياناً فقال: (آكل كما يأكل العبد) أي على ركبتيه، أو برفعهما أو برفع إحداهما، (وأشرب كما يشرب العبد) تواضعاً إلى ربه، (وأعبد ربي حتى يأتيني اليقين) أي الموت، فإن المفسرين أجمعوا على تفسيره به، قوله تعالى: ﴿واعبدُ ربُّكُ حَتَّى يَأْتِيكَ اليَتِينُ كُوناً .

<sup>(</sup>١) الحجر ٩٩.

العبد ، واعبد ربي حتى يأتيني اليقين .

# ذكر إسناده عن ابراهيم بن المبشر

# حديث أخلاق النبي على وتواضعه مع أصحابه

أبو حنيفة ، عن إبراهيم ، عن أنس قال : ما أخرج رسول الله على الله على وكبتيه بين يدي جليس له قط ، ولا تناول أحد يده قط فتركها حتى يكون هو يدعها ، وما جلس إلى رسول الله على أحد قط فقام حتى يقوم ، وما وجدت شيئاً قط أطيب من ريح رسول الله على .

وقد روى الترمذي عن أبي جحيفة صدر الحديث ، وهو قثوله أمّا أنا فلا آكل متكئاً ، وقد أوضحت الكلام في جميع الوسائل بشرح الشمائل .

# ذكر إسناده عن إبراهيم بن المبشر

بكسر الشين المعجمة المشددة بعد الموحدة على ما في الأصل ، والظاهر أنه عن ميسرة بفتح ميم وسكون تحتية وفتح مهملة وهو الطائفي ، يعد في التابعين ، حديثه في أهل مكة صحيح الحديث ثقة .

# حديث أخلاق النبي على وتواضعه مع أصحابه

(أبو حنيفة عن إبراهيم، عن أنس قال: ما أخرج رسول الله على ركبتيه بين يدي جليس له قط)، أي أبداً في جميع عمره، وهذا من كمال تواضعه، وحسن عشرته مع صحابته، وأنه لم يكن يتقدم على أحد منهم، بل يقعد مساوياً بهم في مجالسهم ومحافلهم، (ولا تناول) أي أخذ (أحد يده قط فتركها) أي فنزعها (حتى يكون هو) أي المتناول (يدعها) بفتح الدال، أي يتركها (وما جلس إلى رسول الله

وفي رواية قال : ما قام الى رسول الله ﷺ رجل في حاجة فانصرف عنه قبله حتى يكون هو المنصرف.

وفي رواية : كان رسول الله ﷺ إذا صافح أحداً لا يترك يده إلا أن يكون هو الذي يترك .

عن إبراهيم ، عن أنس بن مالك قال : ما مسست بيدي خزاً ، ولا حريراً ألين من كف رسول الله على .

أحد قط ، فقام ) أي النبي في (حتى يقوم ) أي صاحبه (قبله ) مراعاة بحاله (وما وجدت شيئاً ) أي من عنبر ومسك وعبير ونحوها (قط) أي في حال من الأحوال (أطيب من ريح رسول الله في ) أي التي جبل عليها.

(وفي رواية قال : ما قام إلى رسول الله ﷺ ، رجل في حاجة فانصرف عنه أي النبي ﷺ قبله حتى يكون هو) أي ذلك الرجل (المنصرف) أي أولاً.

( وفي رواية : كان رسول الله على إذا صافح أحداً لا يترك يده ) أي يد صاحبه ( إلا أن يكون هو الذي يترك ) أي يده ابتداء ، والحديث رواه ابن سعد ، عن أنس ولفظه : كان عليه الصلاة والسلام إذا لقيه أحد من أصحابه ، فقام معه قام معه ، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه ، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياه ، فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه ، وإذا لقي أحداً من أصحابه فتناول أذنه ناولها إياه ، ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه

وبه (عن إبراهيم عن أنس بن مالك قال: ما مسست) بكسر السين الأولى وفتحها،أي ما لمست (بيدي خزاً) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاء، أي نوعاً من الحرير، أو ما يعمل من صوف وحرير (ولا حريراً) أي خالصاً (ألين من كف رسول الله عليه)، رواه الترمذي في شمائله للنبي قال: خدمت فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته: لم صنعت، ولا شيء تركته: لم تركته، وكان رسول الله عليه من أحسن الناس خلقاً، ولا مسست خزاً ولا حريراً، ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله عليها

# وفي رواية : ما رؤي رسول الله ﷺ مادًّا ركبتيه بين جليس له قط. حديث قراءة العيدين والجمعة

عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم ، عن النعمان : أن النبي على كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ ﴿ سَبِّح ِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ﴾ و ﴿ هل أَتَاكُ حديث الغاشية ﴾ .

ولا شممت مسكاً قط ، ولا عنبراً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله على .

(وفي رواية وما رؤي رسول الله ﷺ مادًّا) أي مطولًا ومجاوزاً (ركبتيه بين جليس) أي مجالس (له قط) وقد سبق تحقيق معناه في حديث نظيره في مبناه.

# حديث قراءة العيدين والجمعة

وبه (عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم) هو مولى النعمان بن بشير وكاتبه ، روى عنه محمد بن الميسرة وغيره ، (عن النعمان) بضم أوله ابن بشير هو أول مولود ولد في الأنصار من المسلمين بعد الهجرة ، قيل : مات النبي في ، وله ثمان سنين وسبعة أشهر ، ولأبويه صحبة سكن الكوفة ، وكان واليا عليها زمن معاوية ، ثم ولي حمص فدعا لعبد الله بن الزبير فطلبه أهل حمص فقتلوه سنة أربع وستين .

روى عنه جماعة منهم ابنه محمد والشعبي (أن النبي على كان يقرأ في العيدين) أي عيد الفطر والأضحى ، وهماعيدا العامة وظهور هماللا غنياء (ويوم الجمعة) وهو عيد الفقراء : ﴿ يسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى ﴿ (١) و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حديثُ الغاشية ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الأعلى ١ .

<sup>(</sup>۲) الغاشية ۱.

## حديث المحرم

عن إسراهيم، عن أبيه قال: سألت ابن عمر: يتطيب المحرم؟ قال: لأن أصبح أنضح طيباً، فأتيت عائشة فذكرت لها فقالت: أنا طيبت رسول الله على فطاف في أزواجه، ثم أصبح محرماً.

## حديث المحرم

وبه (عن إبراهيم ، عن أبيه قال : سألت ابن عمر : يتطيب المحرم ) أي مريد الإحرام ( قال : لأن أصبح أنضح ) بفتح الضاد المعجمة ، أي انفض ( قطرانا ) بفتح فكسر وبفتحتين وسكون وسط وفيه تلويح إلى قوله تعالى : ﴿سَرَابَيلُهُم مِنْ قَطِرَانٍ ﴾ (١) وهو عصارة الأبهل، وهو حمل شجر كثير ورقه كالطرفاء وثمره كالنبق فيطبخ فيطلى به الإبل الجربي ، فيحرق الجرب بحدّته وهو أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة ، وتطلى به جلود أهل النار كالقميص يستجمع عليهم لذع القطران ، ودهشة لونه ونتن ريحه مع إسراع النار في جلودهم على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين .

وعن يعقوب قطران والقطر النحاس أو الصفر المذاب ، والآني المتناهي ( أحب إلي من أصبح أنضح طيباً ) أي نوعاً من الطيب ، ( فأتيت عائشة فذكرت لها فقالت : أنا طيبت رسول الله والله في أزواجه ، ثُمَّ أصْبَح ) يعني تفسير من أحد الرواة أي تريد عائشة أن التقدير أصبح ( محرماً ) أي صار محرماً للحج أو العمرة .

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يحمل كلام ابن عمر على استعمال طيب يبقى أثره بعد الوضوء ، بخلاف فعله عليه الصلاة والسلام ، والله أعلم بحقيقة المرام .

<sup>(</sup>١) إبراهيم ٥٠ .

### حديث الخلق

عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن مسروق أنه سأل عائشة عن خلق رسول الله ﷺ فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عِظِيمٍ ﴾ .

عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن مسروق إذا كان حدث عن عائشة قال : حدثتني الصديقة بنت الصِّديق المُبرَّاة ، حبيبة رسول الله على .

# صوم يوم العاشوراء

عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ،

### حديث الخلق

وبه (عن إبراهيم عن أبيه ، عن مسروق أنه سأل عائشة عن خلق رسول الله عن أي عن أخلاقه الكريمة وشمائله العظيمة مجملاً ، ( فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ ) أي فيه التفصيل والبيان ، وإجماله ( يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقَ عَظِيم ﴾ (١) ) .

وبه (عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن مسروق إذا كان حدث عن عائشة ) أي حديثاً أيَّ حديث كان (قال: حدثتني الصديقة) بكسر الصاد وتشديد الدال كثير الصدق والتصديق كأبيها ، كما أشار إليه بقوله (بنت الصديق المبرأة) أي بالايات القرآنية (حبيبة رسول الله على ) أي محبوبته تبارك أي كثرت بركته سبحانه وتعالى أي ظهر عظمته .

### صوم يوم العاشوراء

وبه (عن إبراهيم ، عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري) بكسر

<sup>(</sup>١) القلم ٤ .

عن رسول الله ﷺ قال لرجل من أصحابه يوم عاشوراء : مُرْ قَوْمَكَ وأهل بيتك فليصوموا هذا اليوم ، قال : إنهم طعموا ، قال : وإن كان قد طعموا .

فسكون ففتح فتحتية نسبة الى قبيلة ، وهو من ثقات البصريين وأئمتهم، تابعي جليل القدر من قدماء التابعين. روى عن أبي هريرة، وابن عباس.

(عن رسول الله على قال لرجل من أصحابه يوم عاشوراء) بالمد والقصر، وهو يوم العاشر من شهر محرم : (مُرْ قَوْمَكَ) أَيْ أَقَارِبُكَ (وأَهْلَ بَيْتِكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا اليَوْمَ) أي فإنه يوم فضيلة وصومه كفارة سنة (قال: إنهم طعموا) أي كلوا واشربوا وهو ينافي أن يصوموا، (قال: وإن كان قد طعموا)، إن وصلية أي مرهم أن يصوموا ولو طعموا حرمة للوقت.

والحديث مذكور في ثلاثيات البخاري، عن سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ بعث رجلًا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.

وفي رواية أن من كان أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء ، وفي صَحِيح مسلم عن جابر بن سمرة كان النبي على يأمرنا ويحثنا بصيام يوم عاشوراء ، أو يتعاهدنا عنده ، فلما فرض رمضان لم يتعاهدنا عنده .

وفي رواية: فلما فرض رمضان ، قال: من شاء صام عاشورا ومن شاء لم يصمه ، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الثلاثيات ، والله أعلم بحقائق الجليات والخفيات .

# ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي

## فإن الربا قد يكون بالنسيئة

عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على قال : الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضل ربا ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والفضل ربا ، والتمر مثلاً بمثل ، والفضل ربا ، والشعير بالشعير مثلاً بمثل ، والفضل ربا ، والفضل ربا .

### ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي

ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي ، وهو من أجلاء التابعين .

### فإن الربا قد يكون بالنسيئة

أبو حنيفة (عن عطية عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي قال : الذهب بالذهب ) أي يباع أو يبدل (مثلاً بمثل ) أي حال كون الأول شبيهاً بالثاني في الوزن دون الوصف من غير زيادة ، ولا نقصان (والفضل) من أحد الجانبين (ربا) ، أي نوعاً من الربا المحرم لا أنه محصور فيه ، فإن الربا قد يكون بالنسيئة (والفضة بالفضة وزناً بوزن ، والفضل ربا) ، ولا بد من زيادة قيد قبضهما في المجلس كما سيأتي في الحديث الآتي وفي معناهما كل موزون من النقود (والتمر بالتمر مثلاً بمثل) إما بالكيل ، أو

وفي رواية: الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد ، والفضل ربا ، والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل يدا بيد ، والفضل ربا ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح كيلاً بكيل ، والفضل ربا .

### عذاب من كذب على رسول الله علي الله عليه

بالوزن ، (والفضل ربا ، والشعير بالشعير مثلاً بمثل) أي في الكيل وكذا حكم الحنطة والأرز والدخن والذرة (والفضل ربا والملح بالملح مثلاً بمثل والفضل ربا)، وكذا الحكم في جميع المكيلات من المطعومات.

وفي رواية (الذهب بالذهب وزنا بوزن يداً بيد) أي مقبوضين في مجلس واحد، (والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل يداً بيد والفضل ربا والتمر بالتمر)، وفي معناه الرطب بالرطب والعنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، (والملح بالملح كيلاً بكيل) أي يداً بيد (والفضل ربا) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، عن عبادة بن صامت ولفظه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، وزاد في رواية أحمد ومسلم والنسائي عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، ويداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والأخد والمعطى سواء.

### عذاب من كذب على رسول الله علي الله علية

وبه (عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : مَنْ كذب علي متعمداً فَلْيَتَبوًا مُقْعَدَه مِنَ النَّار ) .

ورواه أبو حنيفة عن أبي رُوبة شداد بن عبــد الرحمــن ، عن أبــي سعيد .

### حديث الشفاعة

عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي على في قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾، قال: المقام المحمود: الشفاعة، يعذب الله قوماً من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجوا بشفاعة محمد على في في في بهم نهرا يقال له: الحيوان فيغمسون فيه ثم يدخلون الجنة فيسمون ، ثم يطلبون إلى الله تعالى فيذهب عنهم ذلك الاسم. وفي رواية قال: يُخرج الله قوماً من أهل النار من أهل الإيمان

( ورواه أبوحنيفة عن أبي روبه) بضم وسكون الواو فموحدة فهاء (شداد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد) فللإمام سندان لهذا الحديث، وتقدم أن هذا الحديث كاد أن يكون متواتراً.

#### حديث الشفاعة

وبه (عن عطية عن أبي سعيد عن النبي في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَنْ يبعثك رَبُّكَ ﴾ (١) أي يتوقع لك أن يقيمك ﴿مقاماً محموداً ﴾ (١) ، أي يحمدك فيه الأولون والآخرون ، (قال) النبي في تفسيره (المقام المحمود: الشفاعة) أي جنس شفاعته التي منها الشفاعة العظمى لجميع البرية ، ومنها الشفاعة التي هي خاصة لبعض هذه الأمة (يعذب الله قوماً من أهل الإيمان بذنوبهم) ، أي من الكبائر والصغائر ، (ثم يخرجوا بشفاعة محمد في ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير.

<sup>(</sup>١) الإسراء ٧٩ .

والقبلة بشفاعة محمد على ، وذلك هو المقام المحمود ، فيؤتى بهم فينبتون كما ينبت الشعارير ، ثم يخرجون عنه ، ويدخلون الجنة فيسمون : الجهنميين ، ثم يطلبون إلى الله أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم .

وقد ورد في حديث صحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ( فيؤتى بهم نهرا ) بفتح الهاء ، وسكون الراء أي نهر من أنهار الجنة ( يقال له الحيوان ) بفتح الياء ، أي نهر الحياة الأبدية والعيشة السرمدية ( فيغمسون فيه ) ليذهب عنهم جميع ما يكرهون من سواد اللون ونتن الريح ، ونحو ذلك ، ( ثم يدخلون الجنة ) أي جرداً مرداً مطهرين ( فيسمون ) بفتح الميم المشددة أي فيقال لهم في الجنة الجهنميين لكتابة هؤلاء عتقاء الله من النار على جباههم ، ( ثم يطلبون إلى الله تعالى ) أي متضرعين الله أن يذهب عنهم ما يُعرفون به ، (فيذهب عنهم ذلك الاسم) برفع الكتابة المعهودة من سورة الجسم .

(وفي رواية قال: يُخْرِجُ اللَّهُ قَوْماً مِنْ أَهْلِ النارِ) أي عصاة (من أهل الإيمان) وهو طائفة من أهل السنة والجماعة (والقبلة) يشتمل سائر أهل البدعة (بشفاعة محمد على العامة، (وذلك) أي المقام (هو المقام المحمود) عند الملك المعبود حتى فسر بجلوسه على الكرسي والعرش وبه يغبطه الأولون والآخرون (فيؤتي بهم) أي بذلك القوم بعد قبول الشفاعة في حقهم نهراً يقال له: الحيوان على سبيل المبالغة فيلقون وهم كالفحم (فينبتون) أي فيتغير به أحوالهم وألوانهم وأشكالهم (كما ينبت الشعارير) بفتح المثلثة والعين المهملة صغار القثاءة شبهوا بها لأنها تنبت سريعاً (ثم يخرجون عنه) بصيغة المعلوم والمجهول، وكذا في قوله: (ويدخلون الجنة فيسمون الجهنميين، ثم يطلبون إلى الله)، والمجهول، وكذا في قوله: (السم فيذهب عنهم) بصيغة المعروف، أو ضده.

وفي رواية نحوه ، وزاد في آخره : فيُسمَّون : عتقاء الله . وروى أبوحنيفة هذا الحديث عن أبي روبة شداد بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد .

وبه عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله عن عطية ، عن أبي سعد الناس .

وفي الجملة يكرهُ العار حتى في ذلك الدار ، ولذا قال بعض الأحرار : النار ولا العار .

(وفي رواية نحوه) أي بمعناه دون مبناه . (وزاد في آخره فيسمون عتقاء الله) أي فيفرحون بهذا اللقب للإضافة الى الرب ، ونظيره ما قيل : لا تدعني إلا بيا عبد الله فإنه أشرف أسمائنا.

قال الجامع . (وروى أبو حنيفة هذا الحديث) أي يفسر أيضاً (عن أبي روبة شداد ابن عبدالرحمن، عن أبي سعيد). وللحديث طرق ثابتة كها هي مذكورة في البُدُورِ السافرة في أحوال الآخرة.

وبه (عن عطية عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله على الله على أنه مفعول بتقدير مضاف ، أي نعمه وفاعله (مَن) وهي موصولة بمعنى الذي ( لا يشكر الناس ) أي إحسانهم ، لأن من لم يشكر القليل لا يشكر الجزيل ، أو لأن احسانهم أيضاً من جملة إنعامه سبحانه حيث أجراه على أيديهم ، وقدورد: من أحسن إليه أحد معروفاً ، فقال لقائله: جزاك الله خيراً ، فقد بالغ في الثناء ، والمعنى أنه قد خرج منه بهذا الشكر ، وهذا أقل ما يقع مقابله في أمره .

### حديث الإمام العادل

عن عطية ، عن أبي سعيد أن النبي على قال : إن أرفع الناس يوم القيامة إمامٌ عادل .

عَن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : من أراد الحَجُّ فليعجل .

والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أنس ، ولفظه : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله».

وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » . حديث الإمام العادل :

وبه (عن عطية عن أبي سعيد أن النبي على قال : إن أرفع الناس يوم القيامة إمامٌ عَادِلُ ) لِرِعَايَةِ حق الله في نَفْسِهِ وَعَدَالَتهِ في حَقِّ خَلْقِهِ .

وفي الحديث رواه أحمد والترمذي ، وابن ماجه ، عن أبي إسحاق ، عن أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم.

وفي رواية للحاكم والديّلمي عن أبي سعيد : ثلاثة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلّا ظله : التاجر الأمين، والإمام المقتصد ، وراعي الشمس في النهار ».

وفي رواية لأحمد والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد : أحب الناس إلى الله وأقربهم منه مجلساً يوم القيامة : إمام عدل ، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة ، وأشدهم عذاباً : إمام جائر .

أبو حنيفة (عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله على : مَنْ أرادَ الحج ) أي ونحوه من العمرة ، أو غيرها من العبادات ( فليعجل ) بفتح الجيم المخففة أي فليسرع ؛ أو فليشرع ؛ فإن في التأخير كثيراً من الآفات .

والحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم في مستدركه، والبيهقي عن ابن عباس ولفظه: من أراد الحج فليتعجل.

وفي رواية لأحمد وابن ماجه عن الفضل بلفظ : من أراد الحج فليعجل ، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة ويقرض لحاجة .

### حلة السمك

وبه عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : ما جزر عنه الماء فَكُلُ .

#### حلة السمك

وبه (عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله على : ما جزر ) بفتح الجيم والزاي والراء أي كل حوت انكشف (عنه الماء) أي ماء البحر والنهر ، ( فَكُلُ ) واعلم أنه لا يحل حيوان مائي سوى السمك لقوله تعالى : ﴿ وَيْحَرِّم عليهم الخبائث ﴾ (١) وما سوى السمك خبيث ، وأخرج أبو داود والنسائي ، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيباً سأل النبي على عن الضفدع يجعلها في الدواء ، فنهى عن قتلها .

ورواه أحمد وأبو داود والطيالسي في مسانيدهم ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح الإسناد ، وقال المنذري : فيه دليل على تحريم أكل الضفدع ، لأن النبي عن قتله والنهي عن قتل الحيوان ، إما لحرمة كالآدمي وإما لتحريم أكله والضفدع ليس بمحرم فالنهي منصرف إلى أكله . ثم قيد علماؤنا السمك بأن لم يطف أي لم يعل على الماء والسمك الطافي يكره أكله لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله على .

قال : ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه .

وروى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفهما كراهة أكل الطافي عن جابر ابن عبد الله وعلي ، وابن عباس ، وابن المسيب ، والنخعي وطاوس والزهري .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٧ .

عن عطية، العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على قال : لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها .

# حديث القنوت في الفجر

عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي الله أنه لم يقنت إلا أربعين يوماً يدعو على عُصَيَّةٍ وذكوان ، ثم لم يقنت إلى أن مات.

ئم حل أنواع السمك ، وكذا الجراد بلا ذكاة ، لما أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله على : « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ والدَّمَانِ أَمَّا المَيْتَتَان فالسَّمكُ والجَرادُ ، وأمّا الدمان فالكبدُ والطِّحال ».

وبه (عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال : لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها ) تقدم الحديث ، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه .

## حديث القنوت في الفجر

وبه (عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي الله أنه لم يقنت ) أي في صلاة الفجر ( إلا أربعين يوماً ) وهو لعارض أنه يعادي قوماً كما بينه بقوله : ( يدعو على عصية )بالتصغير قبيلة (وذكوان) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى ، ( ثم لم يقنت إلى أن مات ).

ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي ، عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله على إلا شهراً ، ثم تركه لم يقنت قبله ، ولا بعده ، فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ ، أو مقيد بالنوازل .

وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن أنس : ما زال رسول الله على يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ، فمعارض بأن شبابة ، روى عن قيس بن ربيع ، عن عاصم بن

### طلاق الأمة

عن عطية ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : طلاق الأمة

سليمان، قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً يزعمون أن النبي الله الله عنه لله عنه الفجر فقال: كذبوا إنما قنت رسول الله على أسهراً واحداً يدعو على أحياء من أحياء المشركين.

وروى الطبراني عن غالب بن مرقد الطحان ، قال : كنت عند أنس ابن مالك شهرين ، ولم يقنت في صلاة الغداة .

وقد روى الخطيب عن أنس بن مالك أن النبي على كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا عليهم .

وقد أخرجه أبو حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود أن النبي على لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً واحداً لم ير قَبْلَ ذلك ولا بعده ، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على الناس من المشركين .

وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله والمنت في صلاة الصبح ، وأخرج النسائي وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي ، عن أبيه :صليت خلف النبي فلم يقنت ، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت ، وصليت خلف عمر فلم بقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت ، وصليت خلف علي ، فلم يقنت ، ثم قال : يا بني إنها بدعة وقال محمد بن الحسن ، حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر ، فلم يره قانتاً في الفجر قال ابن الهمام : هذا إسناد لا غبار عليه ولا غبر عليه . . .

### طلاقة الأمة

وبه (عن عطية عن ابن عمر قال : قال رسول الله على : طلاق الأمة ) أي التي

ثنتان ، وعدتها حيضتان.

### صلاة الجمعة

عن عطية ، عن ابن عمر قال : كان النبي الله إذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة .

تحيض، الطلاق والفسخ سواء كانت قنا أو مدبرة ، أو أم ولد أو مكاتبة (ثنتان وعدتها حيضتان )، ورواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم في مستدركه عن عائشة، وابن ماجه عن عمر بلفظ: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان .

وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض ، كما قال أئمتنا لا الطهـر كمـا قال الشافعي .

### صلاة الجمعة

وبه (عن عطية ، عن ابن عمر قال : كان النبي على إذا صعد المنبر يوم الجمعة ) بضم الميم أفصح من سكونها ( جلس قبل الخطبة ) أي قبل شروعها ( جلسة خفيفة )، أي حتى يؤذن المؤذن بين يديه على .

ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ : كان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب .

وبه (عن عطية ، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي على أي قولـ عالى :

# ذكر إسناده عن يزيد بن عبد الرحمن وعن موسى بن أبي عائشة قصة الوفاة

عن ينزيد، عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه رأى من رسول الله على خفة فاستأذنه إلى امرأته في حوائط الأنصار، وكان ذلك راحة

﴿ اللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَكُم من ضَعْف ﴾ (١) قرأ حمزة وشعبة وحفص عن ضعف (١) بفتح الضاد والباقون بضمها ، والمعنى من نطفة أي من أذى ضعف ، والتقدير : من ماء ضعيف كما قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَخْلُقُكمْ مِنْ ماءٍ مَهِيْن ۚ ﴾ (١) (ثم جعل من بعد ضعف قوة )، أي من بعد ضعف الطفولية شباباً ، وهو وقت القوة ، (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ) وكان القارىء قرأ بفتح الضاد ، وهو لغة تميم فرد عليه وقال : قل من ضعف بضم الضاد ، فإنه لغة قريش ، والقارئ منهم ، أو لكونه أفصح ، أو لما سبق منه في صدر الأئمة من إشباع ميم الجمع ، وإدغام القاف في الكاف فمنعه عن الفتح ، لأنه يوجد التركيب بين القراءتين المختلفتين ، أو كان هذا قبل العلم يجوز القراءة بضم الضاد والله اعلم بحقيقة المراد .

### ذكر إسناده عن يزيد بن عبد الرحمن

ذكر إسناده عن يزيد بن عبد الرحمن أحد أجلاء التابعين .

### قصة الوفاة

أبو حنيفة (عن يزيد عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه رأى من رسول الله ﷺ خفة ) أي بصر منه خفة في مرضه الذي توفى فيه ( فاستأذنه إلى امرأته ) أي بالرواح إليها وهي كانت خارجة عند المدينة ، وقوله : بنت خارجة بالنصب على أنها بدل من

<sup>(</sup>١) الروم - ٥٤ .

 <sup>(</sup>٢) عن ضعف ، ضعف ضعفاً بفتح الضاد في الثلاثة أبو بكر وغيره وبضم الضاد فيهن حفص في أحد وجهيه لكن الضم مختارة . سجاوند صفحة/ ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) المرسلات ٢٠ .

الموت ولا يشعر.

ثم توفي رسول الله على تلك الليلة ، فأصبح فجعل الناس يترامسون ، فأمر أبو بكر غلاماً ليستمع ، ثم يخبره فقال : أسمعهم يقولون : مات محمد فاشتد أبو بكر وهو يقول : واقطع ظهره ، فها بلغ أبو

امرأته ، أو بتقدير أعني ، أو يعني وكانت ( في حوائط الأنصار ) أي كانت امرأته في أحد بساتين بعض الأنصار بعارض منعوارض الدار ويُسمَّى ذلك الموضع السُّنُح بضم السين والنون ، وقيل : بسكون ، موضع بعوالي المدينة ، ( وكان ذلك ) أي ما رأى فيه من الخفة ( راحة الموت ) يعني أن الله سبحانه يخفف عن المؤمن ألم شدة مرضه قرب موته ، (ولا يشعر) أي بذلك أبو بكر والنبي على ، فإذا يحتمل مبنياً للفاعل والمفعول .

والحاصل أن موته لم يتحقق عند أكثر المؤمنين ، وكان يترتب فتنة عظيمة من

بكر المسجد حتى ظنوا أنه لم يبلغ ، وأرجف المنافقون فقال وقد سل سيفه ، لا أسمع رجلًا يقول : مات محمد على إلا ضربته بالسيف فكفوا لذلك ، فلما جاء أبو بكر والنبي على مسجى كشف أبو بكر الثوب عن وجهه ثم جعل يلثمه ، فقال : ما كان الله ليذيقك الموت مرتين ، ثم خرج أبو بكر فقال :

يا أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد لا يموت ، ثم قرأ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُوْلُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ آنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِيبُهِ فَلَنْ يَضُرُّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ ، قال : فقال عمر : لَكَأْنًا لم نقرأها قبلها قط ، فقال الناس مثل مقالة أبي بكر .

إرجاف المنافقين (فقال): أي عمر ، (وقد سل سيفه: لا أسمع رجلًا) أي شخصاً (يقول: مات محمد الله كل الله ضربته بالسيف)، وكان يقول: إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى ، فلبث عن قومه أربعين ليلة ، والله إني لا أرجو أن شخصاً يقول: مات محمد الله إلا أقطع أيديهم وأرجلهم ، ( فكفوا ) بفتح الكاف وتشديد الفاء المضمومة أي فامتنعوا ( لذلك ) أي لأجل قول عمر ، ( فلما جاء أبو بكر والنبي مسجى ) بتشديد الجيم ، أي مغطى ببرده ( كشف ) أي رفع ( أبو بكر الثوب عن وجهه ، ثم جعل يلثمه ) بفتح المثلثة وكسرها يقبل فاه ، وشم الريح ، ثم سجاه ببرده و يقول: إن الله طيبك حيا وميتا . ذكره الطبراني في الرياض .

وفي رواية قبل جبينه ، وفي أخرى وضع فاه بين عينيه ، ( فقال : ما كان الله ليا يقك من الموت مرتين ) والمعنى أن هذا الموت محقق وتكراره أمر موهوم غير معدق أنت أكرم على الله تعالى من ذلك ، لأن تكرار الإماتة في الدنياموجب لزيادة مشقة هنالك .

وفي رواية للبخاري قال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كنت عليها فقد مُتها، (ثم خرج أبو بكر فقال: يا أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات) أي فليس له إله فهو كافر وفيه تعريض للمنافقين، (ومن كان يعبد رب محمد) في دين اليقين كالمؤمنين المخلصين، (فإن رب محمد) تعالى شأنه وعظم برهانه (لا يموت)، فإن حياته أزلية أبدية، (ثم قرأ: ﴿وَمَا مُحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ ﴾ (١) أي عبد أوحي إليه الحق، وبعثه إلى الخلق ﴿قد خلت من قبله الرسل ﴾ أي مضوا وماتوا فيمضي ويموت مثلهم، كما أشار إليه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفْإِن مِتَ فَهُمُ الخَالِدُوْنَ \* كُلُّ نَفْسٍ ذائقة الموت ﴾ (١).

# فالموت كأس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله

﴿ أَفَإِن مَاتَ ﴾ أي محمد على فراش السعادة ﴿ أُو قَتَلَ ﴾ على سبيل الشهادة ﴿ انقلبتم على أعقابكم ﴾ الجملة محط همزة الإنكار ، أي أرجعتم إلى ما ورائكم من الكفر ، ﴿ ومن ينقلب على عقبيه ﴾ أي بارتداده ، ﴿ فلن يضر الله شيئاً ﴾ ، فإنما يضر نفسه ، ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾ على إيمانهم وإيقانهم وإحسانهم .

زاد البخاري فتتْج الناس يبكون (قال): أي أنس (فقال عمر: لكأنّا) بتشديد النون (لم نقرأها) أي هذه الآية (قبلها)، أي قبل تلك الحالة (قط)، أي أبداً (فقال الناس مثل مقالة أبي بكر) من كرم السابق وقراءته اللاحِق .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٣٤ - ٣٥.

# دُفِنَ ﷺ يوم الثلاثاء

قال: مات على لله الأثنين فمكث ليلتين، ويومين ودفن يوم الثلاثاء وكان أسامة بن زيد وأوس بن خولة يصبان الماء، وعلى والفضل يغسلانه

## دفن على آخر يوم الثلاثاء

والحديث ذكره الطبراني في الرياض له ، وخرّج الترمذي معناه بتمامه ، وقد غسل على ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والسدر ، والثالثة بالماء والكافور وغسله علي ، والعباس وابنه الفضل يعينانه، وقثم وأسامة وشقران مولاه على يصبون الماء واعينهم معصوبة من وراء الستر لحديث على : لا يغسلني إلا أنت ، فإنه لا يرى أحد عَوْرتي إلا طمِسَتْ عيناه ، رواه البزار والبيهقي .

# ذكر إسناده عن موسى بن أبي عائشة الختلاف في نهي المقتدي عن القراءة خلف الإمام

عن موسى ، عن عبد الله بن شداد، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على قال : من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة .

## ذكر إسناده عن موسى بن أبي عائشة

ذكر إسناده عن موسى بن أبي عائشة ، وهو من أكابر التابعين . اختلاف في نهي المقتدي عن القراءة خلف الإمام

أبو حنيفة (عن موسى، عن عبد الله بن شداد ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عن عبد الله أن رسول الله عن عن عبد الله إمام ) أي اقتدى به ( فقراءة الإمام له قراءة ) فلا يجب (۱) على المأموم قراءة ولا يجوز له أن يقرأ وراءه وظاهره الإطلاق يعني سواء كان في الصلاة السرية والجهرية .

وقال محمد : جاز له القراءة بالسر في السرية .

وبه قال مالك ، وأطلق الشافعي الجواز بعد إيجاب الفاتحة على المأموم والإمام.

والحديث بعينه . رواه أحمد وابن ماجه وابن منبع وعبد بن حميد عن جابر . قال ابن الهمام : وقد روى من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر بن عبد الله ، وقد

<sup>(</sup>١) قال الله عز وجل : ﴿ إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وَأَنْصِتُوالعلكم ترحمون ﴾ قال في فتح القدير : فإن المطلوب أمران : الاستماع والإنصات ، فيعمل بكل منهما ، والأول يخص بالجهرية ، والثاني فيجري على إطلاقه ، فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً ، قال في المدارك: ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها ، وأيضاً قال عز وجل : ﴿ فاقرؤ وا ما تيسر من القرآن ﴿ وقال عَيْ للأعرابي : وقت تعليم الصلاة ؛ فاقرأ ماتيسر معك من القرآن ، فعلم أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة فاتحة كانت او غيرها ، وهذا هو المذهب المنصور الموافق لكتاب الله ، وأحاديث الرسول عليه الصلاة من الرب الغفور.

ضعف واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي ، وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل .

وقد أرسله مرة أبو حنيفة فيقول: المرسل حجة عند الأكثر على أن أبا حنيفة يرفعه بسند صحيح.

روى محمد بن الحسن في موطئه أنا أبو حنيفة ، حدثنا الحسن موسى بن عائشة ، عن عبد الله بن شداد ، عن جابر عن النبي قلل تأثير عبد الله بن شداد ، عن جابر عن النبي قلل قال : مَنْ صلَّى خلف إمام فإنَّ قراءة الإمام له قراءة وقد روى الحاكم في مستدركه نحوه ، وفي موطأ مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا احدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ، وإذا صلى وحده فليقرأ وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام .

هذا وقد روى ابن حبان عن أنس مرفوعاً أتقرأون خلف الإمام يقرأ فلا تفعلوا، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وزِيْدَ في رواية سراً.

وفي رواية أحمد وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن ماجه وغيرهم: أتقرأون خلفي فلا تفعلوا إلا بأم القرآن وفي رواية زيادة سراً في أنفسكم.

وفي رواية أبي داود عن عبادة بن الصامت: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن .

وفي رواية الحاكم عن أبي هريرة: من صلى مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه .

وفي رواية لأبي داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول

وفي رواية أن رجلاً قرأ خلف النبي على في الظهر والعصر ، وأومأ إليه رجل فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني أن أقرأ خلف النبي على فتذكرا ذلك هنالك حتى سمع النبي على فقال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة.

وفي رواية قال: قرأ رجل خلف رسول الله ﷺ وزجل فنهاه رسول الله ﷺ .

الله على الفجر فقرأ رسول الله على فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .

( وفي رواية أن رجلاً قرأ خلف النبي على في الظهر والعصر ) ولعلمه قرأ جهراً ، ( وأوماً إليه رجل ) أي أشار إليه ( فنهاه )، أي فانتهى ، ( فلما انصرف ) أي فرغ من الصلاة ( قال : أتنهاني أن أقرأ خلف النبي على فتذكرا ذلك) أي فتباحثا (هنالك حتى سمع النبي على فقال : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قراءة الإِمام له قراءة ).

ورواه الحاكم بسنده ، عن أبي حنيفة ، عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله ابن شداد بن الهاد ، عن جابر بن عبد الله أن النبي على صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي على ينهاه عن القراءة في الصلاة ، فلما انصرف أقبل عليه الرجل فقال : أتنهاني عن القراءة خلف النبي على ، فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي فقال عليه الصلاة والسلام : « من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة».

( وفي رواية قال : قرأ رجل خلف رسول الله ﷺ وزجل ) أي جهرا ( فنهاه رسول الله ﷺ )، لأن جهر القراءة يشوش على ما هنالك .

وفي رواية: قام رسول الله على بالناس فقرأ رجل خلفه ، فلما قضى الصلاة قال: أيَّكم قرأ خلفي ؟ ثلاث مرات قال: فقال رجل: أنا يا رسول الله ، فقال: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة.

وفي رواية قال: انصرف النبي في في صلاة الظهر أو العصر فقال في الله المنكم أو العصر فقال في الأعلى الأعلى الله القوم ، فقال رجل : أنا يا رسول الله ، فقال في : لقد رأيتك تنازعني، أو تخالجني القرآن.

وفي رواية: قام رسول الله على بالناس فقرأ رجل خلفه ، فلما قضى الصلاة ) أي أداها (قال: أيكم قرأ خلفي ثلاث مرات) ظرف (قال: فقال رجل أنا يا رسول الله ، فقال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة وفي رواية قال : انصرف النبي في صلاة الظهر أو العصر فقال : من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى فسكت القوم ) أي عن الجواب حتى سأل عن ذلك مراراً ( فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله فقال : لقد رأيتك تنازعني ، أو تخالجني القرآن ) أي تخالِطُني فيه .

وفيه إيماء إلى أن قراءته كانت جهرية والله اعلم .

والحديث رواه عبد الرزاق بسند صحيح ، عن عبد الرحمن بن الحصين ولفظه : أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى ؟لقد عرفت أن بعضكم خالجنيها .

ورواه الحاكم عن عبادة بن الصامت ، ولفظه : هل قرأ معي أحد منكم سبح اسم ربك الأعلى ؟ قلت : من هذا الـذي ينازعني عن القرآن ؟ إذا قرأ الإمام فلا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأها .

ورواه الدارقطني وحسنه وابن ماجه ، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ، مالي أنازع القرآن ؟ لا يقرأ أحد منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن .

# ذكر إسناده عن عبد الله بن حبيب من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة

عن عبد الله قال: سمعت أبا الدرداء صاحب رسول الله على قال : بينا أنا رديف رسول الله على فقال يا أبا الدرداء : من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قلت : وإن زنى ، وإن سرق ، قال : فسكت عني ساعة ، ثم سار ساعة ، فقال : من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة ، قلت : وإن زنى ، وإن سرق ، قال : فسكت عني ساعة ثم سار ساعة ثم قال : من شهد أن لا إله سرق ، قال : من شهد أن لا إله

# ذكر إسناده عن عبد الله بن حبيب من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة

ذكر إسناده عن عبد الله بن حبيب وهو من التابعين الأجلاء .

أبو حنيفة (عن عبد الله قال : سمعت أبا الدرداء صاحب رسول الله على صفة كاشفة ( قال : بينا ) أي بين أوقات ( أنا رديف رسول الله في ) أي راكب خلفه على دابة ( فقال : يا أبا الدرداء ) يكعب بلا ألف وقرأ بها ، وقد يحذف ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله ) أي أقر بوحدانيته ( وأني رسول الله في ) أي اعترف بنبوتي وانقاد لشريعتي . . . ( وجبت له الجنة ) أي ثبت له ، واستحق دخولها أولاً وآخراً ولابد له من حصولها قلت : ( وإن زنى ، وإن سرق ) ، وإن عمل الكبائر من حقوق له من حصولها قلت : ( وإن زنى ، وإن سرق ) ، وإن عمل الكبائر من حقوق الله ، وحقوق عباده ( قال ): أي أبو الدرداء ، ( فسكت عني ساعة ) لعلي أفهم اطلاق المرام من سياق الكلام ( ثم سار ساعة ) أي بسير دابته ، ( فقال : من شهد أن لا إله إلا الله ) أي المنعوت بصفات الكمال من الجلال والجمال ، ( وأني رسول الله ) الموصوف بحسن الشمائل ، ومكارم الفضائل ( وجبت له الجنة ) سواء دخل النار لتعذيبه ، أو دخل الجنة ابتداء لتهذيبه ( قلت وإن زنى ، وان سرق ) أي وجبت له الجنة بمجرد هذه الشهادة ، ( قال : فسكت عني ساعة ، ثم سار ساعة ثم قال :

إلا الله ، وأني رسول الله وجبت له الجنة قال قلت وإن زنى ، وإن سرق قال : وإن زنى ، وإن سرق ، وإن رغم أنف أبي الدرداء، قال : فكأني أنظر إلى إصبع أبي الدرداء السبابة ، يومىء إلى أرنبة أنف أبي الدرداء.

«من شهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله وجبت له الجنة ». قال : قلت : وان زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى ، وان سرق )، فلما لم يتبين له فهم المرام مع تدريج الكلام زجره بقوله : ( وإن رغم أنف أبي الدرداء ) أي التصق أنفه بالتراب جيث بالغ في طلب الجواب ( قال ) : أي عبد الله الراوي ( فكأني انظر الى اصبع ابي الدرداء ) بتثليث الهمزة والباء ( السبابة )، أي المسبحة ( يومىء ) بهمز في آخره ، ويبدل أي يشير ( الى أرنبة )، أي طرف أرنبته

وفي الحديث ، رد على المعتزلة ، والخوارج حيث يقولون : صاحب الكبيرة لا مدخل الحنة .

والحديث بعينه رواه الطبراني عن أبي الدرداء مختصراً بلفظ : أخرج فنادي في الناس من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ، وان زنى ، وان سرق ، على رغم أنف أبي الدرداء .

ورواه أحمد وابن ماجة وابن حبان عن أبي الدرداء بلفظ : ما من رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلاً دخل الجنة وان زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء .

ورواه أحمد والشيخان عن أبي ذر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، قال أبو ذر : قلت: وان زنى ، وان سرق ، قال : وان زنى وان سرق قال : في الرابعة وإن رغم أنف أبي ذر.

ورواه الطبراني في الأوسط عن سلمة بن نعيم الأشجعي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق

وفي رواية لأحمد عن أبي الدرداء: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة قال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق ثلاثاً. قال في الثالثة: على رغم أنف أبي الدرداء.

ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان ، وابن ماجه عن أبي ذر مرفوعاً: أتاني جبريل عليه السلام فقال : بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، قلت

# ذكر إسناده عن ظريف بن شهاب السعدي الوضوء مفتاح الصلاة

عن ظريف أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال : « الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها ، فالتسليم تحليلها وفي كل ركعتين تسلم ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة

يا جبريل وان زنى وان سرق قال: نعم قلت: وإن زنى وإن سرق قال: نعم وان شرب الخمر.

وصدر الحديث رواه البزار عن عمر ولفظه: من شهد أن لا إله إلا الله يعني، وان محمداً رسول الله دخل الجنة.

ورواه أحمد ومسلم والترمذي، عن عبادة بن الصامت بلفظ : من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار، فإنها بطريق التأبيد حرمت على أهل التوحيد.

ورواه أحمد وابن ماجه ، عن أنس: يا معاذ بن جبل ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقاً من قلبه ، الا حرم الله على النار قال : يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيبشروا قال: إذاً يتكلوا.

وفي رواية : وانما أخبر به معاذ عند موته تاثماً أي خروجاً عن ارتكاب إثم كتم العلم.

### ذكر إسناده عن ظريف بن شهاب السعدي

ذكر اسناده عن ظريف بفتح فكسر فتحتية ففاء ابن شهاب السعدي بفتح السين وضمها وسكون العين وفي آخره ياء النسبة أبو حنيفة عن (ظريف أبي سفيان) بدل مما قبله (عن أبي نضرة) وهو المنذر بن مالك العبدي سمع ابن عمر وابا سعيد، وابن عباس وروى عن ابراهيم التيمي، وقتادة وسعيد بن يزيد، عداده في تابعي البصرة مات قبل الحسن بقليل.

(عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله قال : « الوضوء مفتاح الصلاة ») أي شرطها الذي لا يمكن أن يدخل فيها إلا به ، أو بما يقوم مقامه من الغسل والتيمم ، ( والتكبير تحريمها ) وهو شرط ملاصق باركانها ، وقد عده بعض من

الكتاب ومعها غيرها.

وفي رواية عن المقري عن أبي حنيفة مثله في آخره قلت لأبي حنيفة ما يعني بقوله: في كل ركعتين تسليم قال: التشهد، وقال المقري: صدق. وفي رواية نحوه وزاد في آخره ولا يجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها

أركانها ويسمى تحريماً لأنه يحرم على المصلي حيناني أفعال كانت حلالاً له قبل دخوله في الصلاة ، ( فالتسليم تحليلها ) أي الخروج منها به ، أو بما يقوم مقامه مما ينافي الصلاة ، ولكن الواجب أن يكون بلفظ التسليم ، كما أن الواجب أن يكون التحريم بلفظ : التكبير ، وان كان يقوم مقامه غيره من الحمد والتسبيح وكل ما يشعر به التعظيم ( وفي كل ركعتين تسلم ) أي على النبي في وعلى عباد الله الصالحين ، فالمراد به التشهد الواجب المشتمل على التسليم المذكور ، فهو في باب اطلاق الجزء وإرادة الكل ( ولا تجزيء صلاة ) أي كاملة ( إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ) من ضم سورة أو ثلاث آيات وكلاهما عد من الواجبات وأما الفرض فإنه طويلة أو ثلاث آيات تصار خلافاً للشافعي حيث قال بركنية الفاتحة وسنية ما يضم معها .

( وفي رواية عن المقري عن أبي حنيفة مثله ) أي مثل ما تقدم من الرواية وزاد أي المقري ( في آخره ، قلت لأبي حنيفة : ما يعني ) أي شيء يريد الراوي ( بقوله في كل ركعتين تسليم . قال :) يعني ( التشهد ) ( وقال المقري : صدق ) أي الراوي ، أو أبو حنيفة .

(وفي رواية نحوه ، وزاد في آخره ، ولا يجزي صلاة الا بفاتحة الكتاب، ومعها شيء ) أي من القرآن ، ولو كانت آية ، والحديث رواه ابن ماجة في القراءة ، عن ابي سعيد بلفظ : الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها ، ولا تجزىء صلاة الا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ، وفي ركعتين تسليم : ورواه ابن أبي شيبة وتقي بن مخلد ، وابن جرير ورواه أبو يعلى وابن ماجة عن أبي سعيد زاد : واذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار ويقم صلبه ، فإن الانسان يسجد على سبعة أعظم جبهته وكفيه وركبتيه وصدور قدميه ، واذا جلس

# السجدة على سبعة أعظم

عن أبي سفيان، عن أبي نضرة قال: قال رسول الله على إذا سجد أحدكم فلا يمد رجليه، فإن الانسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته، ويديه، وركبتيه ورجليه.

فلينصب رجله اليمن ، وليخفض رجله اليسرى وفي رواية الطبراني عن أبي رفاعة بن رفاعة بن رفاعة بن رفاعة بن رفاعة : فتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وفي كل ركعتين تسليم ولا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة بالحمد ، وسورة في فريضة وغيرهما .

# السجدة على سبعة أعظم

وبه (عن أبي سفيان عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله : «الانسان) أي المصلي (في مقام الآيتان يسجد على سبعة أعظم جبهته») بالجر على البدل (ويديه وركبتيه ومقدم قدميه ) أي صدورهما (واذا سجد أحدكم فليضع كل عضو موضعه )، أي ليعطي كل ذي حق حقه (واذا ركع فلا يدبح ) بتشديد الموحدة المكسورة بعد الدال المهملة (تدبيح الحمار )، وفي النهاية نهى أن يدبح في الصلاة وهو أن يطأ طيء رأسه حتى يكون أخفض من ظهره، قال الأزهري : رواه الليث بالذال المعجمة وهو تصحيف .

 وفي رواية إذا سجد أحدكم فلا يمد رجليه .

لا فَصْل في الوتر

عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عن أبي الوتر».

# عدم الجهر بالبسملة

عن أبي سفيان، عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه أنه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما انصرف قال : يا عبد الله أحبس نغمتك هذه فإني صليت خلف رسول الله على وخلف أبي بكر، وخلف عمر وعثمان ، فلم أسمعهم يجهرون بها أي بالبسملة.

( وفي رواية اذا سجد احدكم فلا يمد رجليه ) وفي رواية قال : نهى رسول الله ﷺ أن يمد رجليه في سجوده .

## لا فصّل في الوتر

وبه (عن ابي سفيان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله على أن الأفضل في الوتر عدم الفصل بتسليم بينهما وفي جوازه خلاف بين الفقهاء وبه

### عدم الجهر بالبسملة

(عن أبي سفيان، عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه أنه صلى خلف إمام فجهر)، أي الإمام (ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما انصرف) أي كل واحد منهما (قال): أي يزيد مخاطباً الإمام (يا عبد الله) مجتمل أن يكون علماً له أو أراد وصفه به (احبس) بكسر الموحدة، أي امتنع عنا (نغمتك) بفتح النون وسكون الغين المعجمة (هذه) أي نغمتك بالبسملة جهراً (فإني صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر، وخلف عمر وعثمان ، فلم أسمعهم مجهرون بها أي بالبسملة )أصلاً ،وهذا يشير إلى أن يزيد هذا صحابي، وان الحديث متصل مرفوع.

قال الجامع : (وروت جماعة هذا الحديث عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان، عن يزيد، عن أبيه عن النبي على العباراً عن فعله عليه الصلاة والسلام (قيل): أي قال

وروت جماعة هذا الحديث عن أبي حنيفة ، عن أبي سفيان ، عن يزيد، عن أبيه ، عن النبي على قيل : وهو الصواب ، لأن هذا الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل .

ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد عن أبي سفيان ، عن أنس قال : احتجم النبي عليه بعد ما قال : أفطر

بعض المحقين من المحدثين: (وهو) أي هذا السنة (هو الصواب، لأن هذا الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل) أي لا عن أبيه وفيه أنه يكون الحديث بالسند منقطعاً وهو حجة عندنا إذا كان رجاله ثقة، ثم هو معارض بما وقع صريحاً عن ابن عباس: كان رسول الله على يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

وفي رواية جهر قال: الحاكم: صحيح بلا علة ، وصححه الدارقطني ، وهذان الحديثان أمثل حديث في الجهر. قال بعض الحفاظ: ليس حديث صريح في الجهر الا وفي سنده مقال عند أهل الحديث ثم إن تم فهو محمول على وقوعه أحياناً في أول الأمر ليعلمهم أنها تقرأ فيها ، ولهذا ما ورد الجهر بها عن الخلفاء ، و إنما أوجب الحمل لصريح رواية مسلم عن أنس: صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، لم يرد به نفي القراءة ، كما تعلق مالك بهذه الرواية ، بل المراد نفي السماع للاخفاء بدليل ما صرح به عن أنس فكانوا لا يجهر ون ببسم الله الرحمن الرحيم ، رواه أحمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح .

وعنه: صليت خلف النبي على والله وعمر فكلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم ، رواه ابن ماجه وروى الطبراني عن أنس: أن رسول الله على كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ومن تقدم من التابعين .

ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد

ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد وهو من أكابر التابعين .

أبو حنيفة (عن أبي سفيان عن أنس قال: احتجم النبي على بعدما قال: «أفطر الحاجم

### الحاجم والمحجوم.

## صلاة على الحصير.

عن أبي سفيان ، عن جابر عن أبي سعد أنه دخل على رسول الله على فوجده يصلي على حصير ويسجد عليه .

عن أبي سفيان عن الحسن أن رسول الله علي كان محتبياً من رمد .

والمحجوم ») فيكون الحديث الأول منسوخاً ، أو الحكم الأول مخصوصاً لكن الأصل عدم اختصاصه الا بدليل صريح به واعلم أن الجماعة في مذهب أحمد تفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: « أفطر الحاجم والمحجوم ». رواه الترمذي وهو معارض بما سبق ، وبما روى أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ، رواه البخاري وغيره.

وقيل لأنس: اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله على فقال: لا إلا من اجل الضعف رواه البخاري وقال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم على عهد رسول الله على فقال: أفطر هذان، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني. وقال في رواية: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.

# صلاة على الحصير

وبه (عن أبي سفيان، عن جابر عن أبي سعد أنه دخل على رسول الله على وجده يصلي على حصير ويسجد عليه) وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن ميمون أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخُمرة وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الميم والراء شيء ينسج من سعف النخل ويرمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، كذا في النهاية. وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة.

## حديث أفضل الأعمال

عن طلحة بن نافع عن جابر قال سئل رسول الله على أي وجه العمل أفضل قال : «الصلاة في مواقيتها».

# ذكر إسناده عن عطاء بن السائب بن الماية علامة القبر

عن عطاء عن أبيه عن ابن عمر ، قال : انكشفت الشمس يوم مات

وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بساط، وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الصلاة على غير الأرض وان كانت عليها أفضل خلافاً للمالكية والامامية .

( وبه عن أبي سفيان عن الحسن أن رسول الله ﷺ : كان محتبياً ) أي جالساً بالاحتباء(من رمد)أي من أجل رمد كان بعينه .

### حديث أفضل الأعمال

( وبه عن طلحة بن نافع عن جابر قال : سئل رسول الله على أي وجه العمل أفضل قال : « الصلاة في مواقيتها » ) أي مطلقاً أو مقيدة بأوقاتها المختارة ، والمعنى الأول أتم وأعم . وقد روى أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود مرفوعاً : أحب الأعمال الى الله الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ، ثم الجهاد في سبيل الله .

## ذكر إسناده عن عطاء بن السائب بن الماية علامة القبر

ت ذكر إسناده عن عطاء بن السائب بن الماية أي ابن يزيد الثقفي مات سنة ثلاثين ومائة .

أبو حنيفة (عن عطاء عن أبيه) يكنى أبا يزيد الكندي ولد في السنة الثانية من الهجرة (۱) حين حجة الوداع مع أبيه ، وهو ابن سبع سنين، روى عنه الزهري وغيره ، مات سنة ثمانين (عن ابن عمر قال: انكسفت الشمس) أي تغيرت أو

<sup>(</sup>١) لعله سقص من هذه العبارة كلمات .

ابراهيم ابن رسول الله على . فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم . فقام النبي على قيامت طويلاً حتى ظنوا أنه لا يركع ، ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه ، رفع رأسه من الركوع فكان قيامه قدر ركوعه ، ثم سجد قدر قيامه ، ثم جلس فكان جلوسه بين السجدتين قدر سجوده ، ثم سجد قدر جلوسه ، ثم صلى الركعة الثانية ففعل مثل ذلك ، حتى إذا كانت السجدة

تسودت ( يوم مات ابراهيم ) وهو من جارية اسمها مارية أهداها له المقوقس صاحب مصر والاسكندرية ( ابن رسول الله على ) وقد ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وكانت سلمي زوجة أبي رافع مولي رسول الله على قابلته ، فبشر أبو رافع به النبي على ، فوهب له عبداً وعِق عنه يوم سابعه بكبشين وحلق رأسه يومئذ ، وسماه النبي يعلى يومئذ وتصدق بزنة شعره ورقاً على المساكين ، ودفنوا شعره في الأرض وروى ابن أبي حاتم ، عن أنس قال : ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله على ، كان ابراهيم مسترضعاً في عوالي المدينة . فكان ينطلق ويحسن معه وكان ظئره قيناً فيأخذه فيقبله ، ثم يرجع

وفي حديث جابر أخذ على بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى به النخل، فإذا ابنه ابراهيم يجود بنفسه فأخذه على فوضعه في حجره ، ثم ذرفت عيناه ، ثم قال: إنّا بك يا ابراهيم من المحزونين تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وتوفي وله سبعون يوماً ، وقيل غير ذلك وصلى عليه النبي على بالبقيع وقال: مدفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون ورش قبره وعلم بعلامة ، وقال عليه الصلاة والسلام: ان له مرضعاً في الجنة ، رواه ابن ماجه ( فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقام النبي على أي في الصلاة (قياماً طويلاً حتى ظنوا) أي الصحابة المقتدون به (أنه لا يركع) أي حتى تنجلي ، ( ثم ركع فكان ركوعه قدرقيامه) أي مقدار طوله ، ثم رفع رأسه من الركوع ، فكان قيامه أي قومته (قدر ركوعه ، ثم سجد قدر قيامه) ، أي مقدار قومته ، (ثم جلس فكان جلوسه بين السجدتين قدر سجوده )أي الأول ، ثم سجد قدر جلوسه ، ثم صلى الركعة الثانية ففعل مثل ذلك (أي المذكور

فاشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول: «ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم» ثم جلس فتشهد ثم انصرف وأقبل عليهم بوجهه ثم قال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يخوف الله بها عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ،

من الاطالة (حتى اذا كانت السجدة) أي الأخيرة فيهابكى (فاشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول: ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم) ايماء الى قوله تعالى: ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ (١) (ثم جاس فتشهد ثم انصرف وأقبل عليهم بوجهه ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله) أي علامتان من دلالات قدرته (يخوف الله بهما عباده) من إظهار هيبته (لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا كان كذلك) أي فاذا وقع شيء من ذلك بخسوف قمر أو كسوف شمس هنالك (فعليكم بالصلاة) صلاة الكسوف

وفي رواية للبخاري والنسائي عن أبي بكر وعن ابن مسعود وغيرهما بلفظ: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، ولكنهما ايتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ، فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم . وفي رواية ابي داود والنسائي عن قبيصة بن مخارق قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله على فخرج فزعاً يجر ثوبه ، وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام ، ثم انصرف وانجلت ، ثم قال : إنما هذه الآيات يخوف الله بهما عباده فاذا رأيتموها فصلوا .

وفي حديث البخاري عن أبي موسى : فقام فزعاً يخشى أن يكون الساعة وفي رواية عن عائشة مرفوعاً : فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا .

وقدوقع في حديث النعمان بن بشير وغيره بلفظ: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت المحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وإن الله تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له ، أخرجه أحمد والنسائي، وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم ( ولقد رأيتني ) أي أبصرت نفسي، وحملت روحي ( أدنيت ) أي قربت ( من الجنة حتى لو

<sup>(</sup>١) الانفال ٣٣.

فإذا كان ذلك فعليكم بالصلاة».

# رأى رسول الله على الجنة والنار في الصلاة

ولقد رأيتني أدنيت من الجنة حتى لو شئت أن أتناول غصناً من أغصانها، فقلت: ولو رأيتني أدنيت من النار حتى جعلت أتقي علي وعليكم.

ولقد رأيت سارق رسول الله على وفي رواية: سارق بيت رسول الله على يعذب بالنار، ولقد رأيت فيها عبد بن دعدع سارق الحاج بمحجنة.

ولقد رأيت فيها امرأة ادماء طويلة في القامة حمرية تعذب في هرة لها

شئت أن أتناول غصناً من أغصانها ) أي أغصان أشجارها المشتملة على أثمارها ( فقلت : ولو رأيتني أدنيت من النار حتى جعلت أتقي ) أي شرعت أحذر واجتنب لهبها ، أو شعلة نارها وظلمة دخانها وغبارها ( علي وعليكم ).

## رأى رسول الله على الجنة والنار في الصلاة

وفي رواية للشيخين قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكفكفت قال: إني رأيت الجنة ، فتناولت منها عنقوداً ، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم أفظع منها ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: بِمَ يا رسول الله على ؟ قال: بكفرهن ، قيل: أيكفرن بالله ؟ قال: يكفرن الاحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئاً ، قالت: ما رأيت منك خيراً (ولقد رأيت سارق رسول الله) أي سارق متاعه وفي رواية سارق بيت رسول الله) اي بعض ما في بيته ولا يعذب بالنار ولقد رأيت فيها ) أي في النار (عبد بن دعدع سارق الحاج) المراد به جنس الحجاج رأيت فيها ) أي في النار (عبد بن دعدع سارق الحاج) المراد به جنس الحجاج رأيت فيها ) أي في النار (ولقد رأيت فيها امرأة ادماء) أي سمراء في اللون طويلة) في القامة (حمرية) بكسر أوله أي منسوب إلى قبيلة في اليمن (تعذب في

ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها حينئذ تأكل من خشاش الأرض.

وفيه: ولقد رأيت عبد بن دعدع سارق الحاج بمحجنة مكسرة فكان إذا أخفى ذهب وإذا رآه أحد تعلق بمحجنى.

هرة لها ربطتها ) اما عجبة منها ، أو لتصييد الفأرة من بيتها ( فلم تطعمها ) أي من عندها ، ( ولم تدعها ) أي لم تتركها تدور ( وحينئذ تأكل من خشاش الأرض ) بضم أولها هوامها وحشراتها روى بالمهملة وهو يابس النبات ، فهو وهم كذا في النهاية .

وفي رواية فرأيت امرأة توجد في بيتها هرة ربطتها حتى ماتت جوعاً أوعطشاً.

وفي رواية نحوه أي بمعناه دون مبناه (وفيه) أي في هذا المروي: (ولقد رأيت عبد بن دعدع سارق الحاج بمحجنة مكسرة ) في عمله كما بينه بقوله: ( فكان إذا أخفى ) أي المقر له ( ذهب ) أي بالمتاع ( وإذا رآه أحد ) أخذ تعللاً ( تعلق بمحجني ) من غير علمي وقصدي .

وفي رواية كان إذا خفي له شيء ذهب به ، وإذا ظهر عليه قال : إنما تعلق بمحجني .

وفي رواية فرأى عمرو بن مالك يجد قصبه في النار وكان أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعند الامام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله ثم قال: أيها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما خيرتموني في ذلك ؟ فقام رجل ، فقال : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الدين عليك ، ثم قال : وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمن دنياكم وآخرتكم ، وأنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور الدجال من تبعه لم ينفعه صالح من عمله .

## حديث والدين

عن عطاء عن أبيه عن ابن عمر قال : أتى النبي على رجل يريد الجهاد . فقال : أحيّ والداك ؟ قال : نعم ، قال ففيهما فجاهد .

### حديث وصية

عن عطاء عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال : دخل علي النبي عليه النبي عليه يعودني فقلت : يا رسول الله أوصي بمالي كله ، قال : لا . قلت : فنصفه ؟ قال : لا ، قلت : فثلثه ؟ قال : والثلث كثير . لا تدع أهلك يتكففون الناس .

وفي رواية أن رسول الله ﷺ دخل على سعد يعوده ؟ قال : أوصيت ؟

### حديث والدين

وبه (عن عطاء عن أبيه عن ابن عمر قال: أتى النبي الله ) أي جاءه (رجل يريد الجهاد فقال: «أحي والداك») أي أبوك وأمك ففيه تغليب (قال: نعم، قال: « ففيهما فجاهد») أي ففي حقهما وخدمتهما فاجتهد فإنه أولى في حقك إذا كانا محتاجين إلى خدمتك ونفقتك والحديث رواه أحمد والشيخان والأربعة عن عمر.

### حديث وصية

وبه (عن عطاء عن أبيه ، عن سعد بن أبي وقاص) وهو أحد العشرة المبشرة (قال: دخل علي) أي لديًّ بتشديد الياء (النبي علي ) والمعنى أنه جاءني حال كونه (يعودني) في مرض عرض بي (فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله) ، أي أوصي بذلك ؟ (قال: لا ، قلت: فنصفه ؟ قال: لا ، قلت: فنصفه ؟ قال: لا ، قلت: فثلثه ؟ قال: «والثلث كثير») - أي فينبغي أن يكون الايصاء بأقل منه إذا قلت: فثلثه ؟ قال: «والثلث كثير») - أي فينبغي أن يكون الايصاء بأقل منه إذا كان أهله فقراء كما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: (لا تدع أهلك) أي لا تترك ورثتك (يتكففون الناس) أي يطلبون منهم ، ويمدون كفهم إليهم طمعاً في مالهم .

( وفي رواية أن رسول الله ﷺ دخل على سعد يعوده قال : ) أي النبي ﷺ

قال : نعم أوصيت بمالي كله فلم يزل رسول الله ﷺ يناقصه حتى قال : الثلث والثلث كثير .

وفي رواية عن عطاء عن أبيه عن جده عن سعد قال : دخل رسول الله يعلى يعودني فقلت : يا رسول الله وصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت فبالنصف ؟ قال : لا ، قلت فبالثلث ، قال : فبالثلث والثلث كثير وان تدع ورثتك بخير خير من أن تدعهم عالة ، يتكففون الناس .

أوصيت ؟») بتقدير الاستفهام (قال: نعم أوصيت بمالي كله) أي للفقراء والمساكين، ولما لم تجز الوصية زيادة على قدر الثلث منعه عن ايصاء كله، (فلم يزل رسول الله يناقصه)، أي يعالجه في النقصان ويبالغه في هذا الشأن (حتى قال:) أي النبي عند قول سعد فبالثلث (الثلث)، أي جائز فقد ورد أن اعطاءكم لله ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم على ما رواه الطبراني عن خالد بن عبيد السلمي («والثلث كثير»)، أي بالنسبة اليك

(وفي رواية عن عطاء عن أبيه عن جده)، وقد تقدم ذكرهما (عن سعد قال: دخل رسول الله على أو في بيتي (يعودني) أي يتفقدني بالعيادة التي هي الزيادة عن العيادة (فقلت: يا رسول الله على أوصي بمالي كله ؟ قال: لا قلت فبالنصف؟ قال: لا ، قلت فبالثلث قال: فبالثلث). أي أوصي («والثلث كثير»)، أي والحال أنه كثير لأن أهلك فقراء (وان تدع) أهلك أي تركك ورثتك (بخير) أي من بركتك (خير من أن تدعهم عالة) أي فقراء في مقام الإفلاس (يتكففون الناس).

وفي رواية مسلم عن سعد بلفظ: الثلث والثلث كثير ان صدقتك من مالك صدقة ، وإن نفقتك على عيالك صدقة ، وان تأكل امرأتك من مالك صدقة وانك ان تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس .

وفي رواية لأحمد والشيخين والأربعة عن سعد : الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أُجِرْتَ حتى ما تجعل في في امرأتك.

#### حديث النفقة

عن عطاء عن أبيه عن سعد قال: قال رسول الله على : « إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه إلا أجرت عليها . حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك».

إياكم والظلم

عن عطاء، عن محارب بن دار، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عن ابناكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » .

## ذكر اسناده عن علقمة بن مرثد

عن علقمة بن بريدة عن أبيه وهو بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله على الخير كفاعله».

#### حديث النفقة

وبه (عن عطاء عن أبيه عن سعد قال: قال رسول الله على : « انك لن تنفق نفقة تريد بها وجهه » ) أي الله رضاه لا غرض سواه ( إلا أجرت عليها ) بصيغة المفعول ، أي أثبت على تلك النفقة جزيلة ، أو قليلة (حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك ) أي فمها ملاطفة بها او استعانة لها حال ضعفها وقد سبق ما في معناه .

إياكم والظلم

وبه (عن عطاء ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عن «إياكم والظلم») أي اجتنبوا الظلم لا سيا بالتعدي على الغير («فإن الظلم») أي حقيقته المشتمل على أنواعه ( « ظلمات » ) أي موجب لكثرة الظلمات ( « يوم القيامة » ) .

وقد روى الشيخان عن ابن عمر: الظلم ظلمات يوم القيامة.

## ذكر إسناده عن علقمة بن مرئد

ذكر إسناده عن علقمة بن مرثد بفتح ميم وسكون راء وفتح مثلثة فدال مهملة أبو حنيفة (عن علقمة بن بريدة) بالتصغير (عن أبيه وهو بريدة) بن الحصيب

حديث القدر

عن علقمة ، عن يحيى ، عن يعمر قال : بينها أنا مع صاحب لي بمدينة رسول الله على إذ بصرنا بعبد الله بن عمر فقلت لصاحبي : هلا لك أن نأتيه فنسأله عن القدر ؟ قال : نعم ، فقلت : دعني حتى أكون أنا الذي أسأله فإني أعرف به منك ، قال : فانتهينا إلى عبد الله فقلت : يا أبا عبد الرحمن إنّا ننقلب في هذه الأرض فربما قدمنا البلدة بها قوم يقولون : لا قدر فما نرد عليهم . قال : أبلغهم مني ، إني بريء منهم ولو أني وجدت أعوانا لجاهدتهم ثم أنشأ يحدثنا قال : بينما نحن مع رسول الله على ومعه رهط من الصحابة ، إذ أقبل شاب جميل أبيض حسن اللمة طيّب الريح ، عليه ثياب بيض فقال : السلام

( الأسلمي ) ، وقد سبق ترجمتهما ( قال : قال رسول الله على الخير كفاعله » ) ورواه الطبراني والبزار عن ابن أبي مسعود ، عن سهل بن سعد وزاد أحمد وأبو يعلى أيضاً عن بريدة والله يحب إعانة اللهفان ، أي اعانة المكروب ، وصحيح مسلم عن أبي مسعود رفعه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

حديث القدر

وبه (عن علقمة عن يحيى عن يعمر ) على وزن ينصر (قال: بينما أنا مع صاحب لي بمدينة رسول الله على إذ بصرنا) بضم الصاد والباء في ( بعبد الله بن عمر ) للتعدية كقوله: فبصرت به إذ أي رأيناه والمعنى فاجأنا روية ( فقلت لصاحبي: هلالك) أي رغبة ( أن نأتيه فنسأله عن القدر ) أي عن الإيمان من جهة اثياته ونفيه لاختلاف الناس في أمره ؟ (قال: نعم فقلت دعني ) أي اتركني (حتى أكون أنا الذي أسأله) بدلاً عنك ( فإني أعرف به منك ) أي أكثر معرفة وأزيد معاشرة ( قال: فانتهينا الى عبد الله فقلت يا أبا عبد الرحمن ) وهو كنية (إنًا) أي معشر التابعين ( نقلب في هذه الأرض ) أي نسافر ونتردد في جنسها ، أو بخصوص بعضها وهو الذي كثير لغات القدر فيها ( فربما قدمنا البلدة ) أي بلدة من بلادها ( بها قوم يقولون : لا قدر ) أي لا قضاء مقدراً وانما يكون الأمر مستأنفاً ميسراً ( فما نرد عليهم ) أي فأي شيء نجيبهم ليكون القائل به مختبراً ومحترزاً ، ( قال : أبلغهم عليهم ) أي فأي شيء نجيبهم ليكون القائل به مختبراً ومحترزاً ، ( قال : أبلغهم

علیك یا رسول الله ، السلام علیكم . قال : فرد علیه رسول الله علیه و رددنا معه فقال : « ادن » فدنا دنوة ، أو دنوتین ، ثم قال : موقراً ادنو . فقال : « ادنه » فدنا حتى التصق ركبته بركبة رسول

مني ) أي أوصلهم من جانبي وأخبرهم على لساني (إني بريء منهم) وفيه دليل على أن قول الصحابي حجة (١) ، كما أشار إليه على : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم المتديتم » (ولو أني وجدت أعواناً) أي مساعدين (لجاهدتم) لترويج أمر الدين إذا كانوا في بلدة مجتمعين (ثم أنشأ) أي شرع وابتدأ (يحدثنا) أي عن النبي تقوية لما تقدم (قال: بينما نحن مع رسول الله ومعه رهط) أي جمع (من الصحابة) أي المخصوصين (إذ أقبل شاب) في السن والقوة (جميل) في الهيئة (أبيض) في الصورة (حسن اللمة) بكسر اللام وتشديد الميم، وهي الشعر الذي يلم بالمنكب (طيّب الريح، عليه ثياب بيض) بتنوينها وفي نسخه باضافتها (فقال: السلام عليك يا رسول الله) أي خصوصاً (السلام عليكم) أي ملتفتاً الأصحابه عموماً.

( قال : فرد عليه رسول الله على ) أي سلامه بأحسن رد ، ( ورددنا معه ) أي كذلك ، ( فقال : ادنو ) أي أقرب اليك ( يا رسول الله قال « أدن » ) أي أقرب ( فدنا دنوة أو دنوتين ) أي قرب خطوة أو خطوتين ( ثم قال ) : أي الرجل ( موقراً ) أي معظماً لرسول الله على ثم قال : ( ادنو ) يا رسول الله ( فقال : « ادنه » ) بها السكت ، ( فدنا حتى آلتَصَقَ ركبته بركبة رسول الله على ) ، في بعض الروايات

<sup>(</sup>۱) وفيه دليل على: أن قول الصحابة حجة. عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على أن أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى انتهى وقال في ترجمة زيد العمى نعيم بن حماد حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعاً: سألت ربي في ما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلى يا محمد ان أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضهم أضوء من بعض فمن أخذ بشيء مما هو عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى هذا باطل مفاتيح الأسرار التراويح صفحة ٥٧ .

الله على فقال : أخبرني عن الإيمان ، قال : « أن تؤ من بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله » فقال : صدقت ، قال : فعجبنا من تصديقه لرسول الله على وقوله : صدقت ، كأنه يعلم .

وقال: فأخبرني عن شرائع الإسلام ما هي ؟ قال: «اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة. قال: صدقت فعجبنا لقوله صدقت.

وضع يديه على فخذيه والدة لكمال التقرب إليه ، مع غاية التأدب لديه ، (فقال: أخبرني عن الإيمان) أي عن المؤمن به إجمالاً (قال: «أن تؤمن بالله ») أي بذاته وصفاته (وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ») أي بالقبر أو البعث ، أو برؤ يته في الجنة (واليوم الآخر) من حشره ونشره (والقدر خيره وشره) أي حلوه ومره ونفعه ، وضره (من الله) أي من قضائه وأمره بحيث لا يتصور تغيره بغيره ، (فقال: صدقت، قال: فعجبنا من تصديقه لرسول الله وقوله: صدقت) تفسير لما قبله ، (كأنه يعلم) أي الحكم عياناً ويسأل عنه امتحاناً ، وقال: (فأخبرني عن شرائع الاسلام) أي فرائضه وأركانه (ماهي ؟) أي التي مدارها عليها وأساسها لديها ورجوع سائرها إليها (قال: «اقام الصلاة») أي إقامتها بشرائطها ، وأركانها (وايتاء الزكاة) أي اعطاء ما يجب من المال لمستحقها على وجه تمليكها ، (وحج البيت ) بفتح الحاء وكسرها أي قصد بيت الله الحرام وسائر المشاعر العظام (لمن استطاع إليه سبيلاً) بالزاد والراحلة ذهاباً وإياباً (وصوم رمضان) أي أيام شهره مع تعظيم أمره ورعاية قدره ، (والاغتسال من الجنابة) أي لجميع أعضاء بدنه .

وفي الروايات المشهورة بدل هذا الخامس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهو كأنه أول أركانه ، وهو الموافق لما ورد في الصحيح : « بني الإسلام على خمس » الحديث (قال : صدقت فعجبنا لقوله صدقت ) .

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم، قال: صدقت.

قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، ولكن لها أشراطا فهي من الخمس التي استأثر الله بها ، إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس

والحاصل أن السؤ ال الأول وجوابه تحقيق الإيمان ، وتصديقه من جهة الباطني ، والثاني انقياد الظاهر ، وهذا فرق لغوي ، وفي الاعتبار الشرعي مفهوم الإيمان والإسلام واحد ، فكل مؤ من مسلم ، كما أن كل مسلم مؤ من .

نعم يدل الحديث على أن الإيمان في التحقيق مجرد التصديق ، وأما الاقرار فشرط لإجراء أحكام الإسلام ، وأما بقية الأعمال فمن باب الاكمال ، والله أعلم بالأحوال ،

(قال: فأخبرني عن الإحسان)؟ أي تحسين الإيمان والإسلام في مقام الممرام ما هو (قال: « الإحسان أن تعمل لله » ) وفي الرواية المشهورة أن تعبد الله (كأنك تراه) حاضراً لديك ، وناظر إليك ، (فإن لم تكن تراه) أي تشاهده بهذا المنوال ، (فإنه يراك ) أي فاعلم أنه يراك في جميع الأحوال ، فيجب عليك أن تحسن الأعمال (قال:) أي الراوي ، (فإذا فعلت ذلك ، فأنا محسن) في عمله ، (قال: نعم ، قال: صدقت ، قال: فأخبرني عن الساعة ) متى ينتهي أي أين وقت وقوعها ؟ (قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ) أي كل مسؤول عنها عاجز من جوابه كالسائل عنها ، فإنه سبحانه استأثر بعلمها ، فلا يعلمها إلا هو ، (ولكن لها أشراطاً) هي علامات تدل على قربها (فهي من الخمس التي استأثر الله بها ) ، وفي الصحيح مفاتيح الغيب خمس ، فقال: أي فقرأ استشهاداً أو فكر آعتقاداً (ان الله عنه ) أي لا عند غيره ﴿علم الساعة ﴾ ، أي علم وقت قيام ساعة اللقيامة ، ﴿ وينزل الغيث ﴾ في وقت يعلمه ، ﴿ ويعلم ما في علم وقت قيام ساعة اللقيامة ، ﴿ وينزل الغيث ﴾ في وقت يعلمه ، ﴿ ويعلم ما في

ماذا تكسب غدا ، وما تدري نفس بأي أرض تموت ، ان الله عليم خبير قال : صدقت ثم انصرف ، فقمنا في أثره لا ندري أين توجه ولا رأينا شيئاً فذكرنا للنبي على ، فقال : هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم معالم دينكم والله ما أتاني في صورة إلا وأنا أعرفه فيها إلا هذه الصورة .

# زيارة القبور

عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي على قال : « نهيناكم عن زيارة القبور فقد أُذِن محمد في زيارة قبر أمه فزوروها ولا تقولوا هجراً ، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة

الأرحام ) أي لا يعلمه غيره (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ) أي في المستقبل ، (وما تدري نفس بأي أرض تموت ) عند انتهاء الأجل (إن الله عليم خبير ) ((1) بما أراده من الأنبياء والأولياء إلا علم الساعة ، فإنه كما في قوله تعالى : (أكاد أخفيها) (٢) أي عن نفسي لو أمكن ، وهذا غاية المبالغة ، أو أخفي اتيانها فضلاً عن بيان وقتها لحكمة اقتضت اخفاءها (قال: صدقت ثم انصرف) أي ذهب ونحن نراه ، قال النبي علي بالرجل أي نادوه لي واطلبوه لأجلي ، (فقمنا في أثره ) بفتحتين وبكسر فسكون أي طالبين في عقبه (لا ندري أين توجه ولا رأينا شيئاً ) أي مما يدل عليه ، (فذكرنا) ذلك (للنبي فقال: «هذا جبريل عليه السلام أتاكم علمكم معالم دينكم ») أي مجملها أو طريق سؤ الها («والله ما أتاني في عورة ») أي من دحية وغيره (إلا وأنا أعرفه فيها الا هذه الصورة ) وقد بسطنا في هذا الحديث المتين في شرع الأربعين ، والله الموفق والمعين .

### زيارة القبور

وبه (عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي على قال : نهيناكم عن زيارة القبور ( فقد أذن ) بصيغة المجهول ( محمد في زيارة قبر أمه

<sup>(</sup>١) لقمان ٣٤.

<sup>(</sup>٢) طه: آية ١٥.

أيام ، وإنما نهيناكم ليوسع موسركم على فقيركم ، والآن قد وسع الله عليكم فكلوا . وعن الشرب في الحنتم والمزفت فاشربوا في كل ظرف شئتم ، فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه ولا تشربوا مسكراً.

فزوروها ) أي قبوركم ، فهذا الحكم ناسخ للأول ، وهل يشتمل النساء أو لا فيه خلاف ، ( ولا تقولوا هجرا ) بضم ، فسكون أي فحشا من الكلام كالنياحة وغيرها .

وفي رواية ابن ماجة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين ، وتذكر الاخرة ولا تقولوا هجراً ، ( وعن لحوم الاضاحي ) أي نهيناكم عن ( أن تمسكوها ) أي تدخروها ، وهو بدل اشتمال عما قبله ، ( فوق ثلاثة أيام ، وإنما نهيناكم ) أي أولاً ( ليوسع موسركم ) أي غنيكم ( على فقيركم ) رحمة على الفقراء وشفقة على الضعفاء ، وزيادة مثوبة للأغنياء ، ( والان قد وسع الله عليكم ) بايصال كثرة الخير اليكم ، ( فكلوا ) أي بعضه ، أو كله وتزودوا ، أي ادخروا لزاد المعاش إن شئتم ، لكن الأفضل أن يأكل ثلثه ، ويطعم الفقراء ثلثه ، ويهدي الجيران ونحوهم ثلثه ، ليكون جامعاً بين علم المعاش وزاد المعاد .

وفي رواية الترمذي عن بريدة : كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا ( وعن الشرب ) ، أي ونهيناكم عن الشرب ( في الحنتم ) أي الجرة الخضراء ، ( والمزفت ) أي الظرف المطلي بالزفت وهو القير .

وفي رواية عن النقير والدباء والنقير هـو المنقور من الخشب والسبب في منعه أن هذه الظروف كانت معدة للخمر فأراد المبالغة في منعها ، ومنع ملابستها ، ثم أذن بقوله : ( « فاشربوا ») أي الان ( في كل ظرف شئتم ) من هذه الظروف وغيرها ، ( فإن الظرف لا يحل شيئاً ) أي حقيقة ، ( ولا يحرمه » ) لكن بالجر الى صورة المعصية ، فوجب الكراهية في قرب المعاهدة ، ( ولا تشربوا مسكراً ) أي ولو لم يكن خمراً .

# ولا تشربوا مسكراً

وفي رواية أنه قال: « إنا نهيناكم عن ثلاث ، عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فامسكوها وتزودوا فإنما نهيناكم ليوسع غنيكم على فقيركم ، ونهيناكم أن تشربوا في الدباء فاشربوا فيما بدا لكم فإن الظرف لا يحل شيئاً ، ولا يحرمه ، ولا تشربوا مسكراً .

وفي رواية نحوه ، وفيه : عن النبيذ أي نهيناكم عن الانتباذ في

ولا تشربوا مسكراً

وفي حديث مسلم عن بريدة: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل ظرف شئتم من هذه الظروف وغيرها لأن الظرف لا يحل شيئاً في الحقيقة ، ولا يحرم ، لكن بالجر إلى صورة المعصية يوجب الكراهة في قرب المعادة ، ولا تشربوا مسكراً أي ولولم يكن خمراً .

وفي حديث مسلم عن بريدة: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً .

وفي رواية ابن ماجة عن بريدة أيضاً كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا ، واجتنبوا كل مسكر.

(وفي رواية) أي لأبي حنيفة عن بريدة (أنه قال: «إنا نهيناكم») (عن ثلاث ، عن زيارة القبور فزوروها ونهيناكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فامسكوها وتزودوا فإنما نهيناكم ليوسع غنيكم على فقيركم ونهيناكم أن تشربوا) أي النبيذ الكائن في الدباء بالمد، والقصر

وفي رواية نحوه ، وفيه : عن النبيذ ؛ أي نهيناكم عن الانتباذ في الدباء والختم والمزفت، فاشروا في كل ظرف، ولا تشربوا مسكرا فاشربوا فيها بدا لكم) أي ظهر عندكم من الظروف (فإن الظرف) أي جنسه (لا يحل شيئاً ولا يحرمه، ولا تشربوا مسكراً) فإن الله حرمه.

الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكراً . عن علقمة عن أبي بريدة ، عن أبيه قال : خرجنا مع النبي في جنازة فأتى قبر أمه ، فجاء وهو يبكي أشد البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه ، قال : قلنا : يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال : «استأذنت ربي في زيارة قبر أم محمد فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى علي » . وفي رواية لأبي حنيفة عن بريدة قال : استأذن النبي في ربه فأذن له فانطلق ، وانطلق المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر ، فمكث

وبه (عن علقمة عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : خرجنا مع النبي على في جنازة ) أي معها ولأجلها ( فأتى قبر أمه فجاء ) أي فرجع ( وهو يبكي أشد البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه ) أي من جميع أجزاء جسده ، والمعنى أنه قرب أن يموت من شدة حزنه ، ( قال ) : أي بريدة ، ( قلنا ) : أي نحن معشر الصحابة الحاضرين ( يا رسول الله ما يبكيك ) أي ، أيّ شيء سبب بكائك ؟

(قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر أم محمد»). فيه وضع الظاهر موضع المضمر، أي قبر أمي (فأذن لي)، ولعل الحكمة في أذنه ليكون سبباً في تخفيف عذاب أمه (وأستأذنته في الشفاعة) أي لرفع عذاب عنها من أجله (فأبي عليّ) أي لم يأذن ولم يقبل مني لقوله سبحانه: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لِمُن يشاء ﴾(١) وهذا دليل صريح في أن أمه ماتت كافرة انها في النار داخلة مخلدة، وهو الذي اعتقده أبو حنيفة، وذكره في فقهه الأكبر من أن والدي رسول الله على ماتا على الكفر وعارضه السيوطي في رسائل، وأتى ببعض الدلائل مما ليس تحتها شيء من الطائل، وقد جعلت رسالة مستقلة في تحقيق هذه المسألة، وتدقيق ما يتعلق بها من الأدلة.

( وفي رواية لأبي حنيفة عن بريدة قال : استأذن النبي على ربه ) في زيارة قبر أمه ، ( فأذن له ، فانطلق ، وانطلق ) معه ( المسلمون حتى انتهو إلى قريب من

<sup>(</sup>١) النساء ٨٨.

المسلمون ومضى النبي على ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا أنه لا يسكن فأقبل وهو يبكي فقال له عمر: ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي فاستأذنته في الشفاعة فأبى فبكيت رحمة لها»، وبكى المسلمون رحمة للنبي على المسلمون رحمة النبي على المسلمون رحمة النبي المسلمون المسلمون

## حديث عبادة الكافر

عن علقمة عن انب بريدة عن أبيه . .

قال: كنا جلوساً عند رسول الله على فقال الأصحابه: انهضوا نعود جارنا اليهودي ، قال: فدخل عليه فوجده في الموت ،

القبر ، فمكث المسلمون ) بضم الكاف وفتحه أي فلبثوا ( ومضى النبي على الله القبر ، فمكث المسلمون ) بضم الكاف وفتحه أي فلبثوا ( ومضى النبي على الله الله الله أي زماناً او مكثاً ، ( ثم اشتد بكاؤ ، حتى ظننا أنه لا يسكن ) أي من البكاء ، ( فأقبل وهو يبكي فقال له عمر : ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي ) أي أفديك بهما (قال : « استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي فاستأذنته في الشفاعة فأبي فبكيت رحمة لها ) أي بمقتضى الطبيعة ، (وبكي المسلمون رحمة للنبي الله أي بموجب الشريعة وهذا الحديث يبطل قول القائل : انها من أهل الفترة وانهم لا يعذبون في النار.

### حديث عبادة الكافر

وبه (عن علقمة عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : كنا جلوساً ) أي جالسين (عند رسول الله على فقال لاصحابه ) أي الحاضرين (انهضوا) بفتح الهاء أي قوموا بنا (نعود جارنا اليهودي )، فإنه أحد الجيران الثلاثة على ما رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في الحلية ، عن جابر مرفوعاً : الجيران ثلاثة : فجار له حق واحد، وجار له حقان ، وجار له ثلاثة حقوق .

فأما الذي له حق واحد فجار مشرك له حق الجوار. .

فسأله قال : «أتشهد أن لا إله إلا الله ، وإني رسول الله » فنظر إلى أبيه فلم يكلمه أبوه ، فقال له النبي على : «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله »، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه : واشهد له فقال الفتى : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله فقال النبي على : «الحمد لله الذي أنقذ ونجى نسمة من النار » .

وفي رواية أنه قال عَلَيْ ذات يوم لأصحابه: «انهضوا بنا نعود جارنا اليهود». قال : فوجده في الموت فقال : « أتشهد أن لا إله إلا الله ، قال : نعم ، قال : أتشهد أني رسول الله قال : فنظر الرجل إلى أبيه قال : فأعاد عليه

وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الاسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الاسلام وحق الرحم وحق الجوار

(قال): أي بريدة، (فدخل) أي النبي في أي على اليهودي، (فوجده في الموت)، أي في سكراته ومقدمة مماته (فسأله) أي عن حاله، ثم (قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) رجاء أن يؤمن به ويجير من النار بسببه، (فنظر إلى أبيه) أي كالمستشير في أمره، (فلم يكلمه أبوه) أيماء الى عدم رضائه، (فقال له النبي في : «أتشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله فنظر الى أبيه) أي متوقفاً اذنه فيه (فقال له أبوه) مراعاة لحاضرة: (واشهد له) اي بالرسالة العامة، (فقال الفتى: اشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله) فقال النبي في : «الحمد الله الذي انقذ) أي خلص، (ونجى) بي أي بسببي (نسمة) أي مخلوقاً ذا روح (من النار) أي من عذاب الكفار.

(وفي رواية) أخرى (أنه) أي النبي في (قال ذات يوم) أي يوماً من الأيام (لاصحابه) اي الكرام: (انهضوا بنا نعود جارنا اليهودي قال): اي الراوي، (فوجده في الموت فقال أتشهد أن لا إله الله قال: نعم) لأنه كان من أهل الكتاب وغالبهم أهل توحيد في هذا الباب (قال: أتشهد أني رسول الله) أي إلى العرب والعجم واليهود والنصارى وغيرهم (قال): أي الراوي (فنظر الرجل إلى أبيه)، وفيه إيماء إلى ميل قلبه إلى الاسلام، (قال: فأعاد عليه رسول الله عليه ) أي

### حديث الجهاد

عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله على إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى أميرهم في خاصة نفسه ، وأوصى فيمن معه ، وتابعه من المسلمين خيرا ، ثم قال لهم : أغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر ، ولا تَغُلُوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا .

الكلام مرة بعد أخرى ( فوصف ) أي الراوي ( الحديث ) أي كلامه عليه السلام ثلاث مرات إلى آخره على هذه الهيئة المذكورة المتقدمة ( إلى قوله فقال ) أي ابوه له : ( أشهد ، فقال أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله على : « الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار»).

#### حديث الجهاد

 وفي رواية ، شيخاً كبيراً . فإذا لقيتم عدوكم، فادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا ، فادعوهم الى إعطاء الجزية، فإن أبوا فقاتلوهم.

فإذا حاصرتم أهل حصن ، فأرادوكم أن تنزلوهم على حُكْم الله ، فلا تفعلوا ، فإنكم لا تدرون ما حُكْم الله ، ولكن انزلوا على حكمكم ، ثم أحكموا فيهم عابداً بالأنفس ، فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فأعطوهم ذمحم وذمم أبائكم ، فإنكم إن تخفروا بذمتكم أهون من أن تخفروا بذمة الله

صغيراً دون البلوغ ، إذ أسره أولى ، ونفعه للمسلمين أعلى ، لا سيما إذا كان · أعلى ، إلا إذا كان سلطاناً ، أو ولذه ، فإن في وجوده خوف الفتنة والفساد في عروض شهوده. والحديث رواه مسلم والأربعة ، عن بريدة .

(وفي رواية) أي لأبي حنيفة ، وكذا لأبي داود (شيخاً كبيراً) أي ممن لا يقدر ، إلا أن يكون صاحب رأي ، أو مدعي ملك .

وزاد أبو داود ، ولا امرأة ، وهي مقيدة بما تقدم ، والله اعلم . (فإذا لقيتم عدوكم ) أي أعداءكم من الكفار ، ولو من أهل الكتاب (فادعوهم الى الاسلام ) أولاً ، (فإن أبوا ) أي امتنعوا (فادعوهم الى اعطاء الجزية ) أي إن كانوا من أهلها (فإن أبوا ، فقاتلوهم ) أي بأمره وكونه (فإذا حاصرتم أهل حصنٍ فأرادوكم ) أي طلبوا منكم (ان تنزلوهم على حُكْم الله ) أي فيهم من القتل والسبي والمن (فلا تفعلوا ) أي فلا تقبلوا ، فإنكم (لا تَدْرونَ ما حُكْمُ الله ) أي بخصوصه في حقهم (ولكن انزلوا على حكمكم ) أي كلكم أو بعضكم (ثم أحكموا فيهم عابداً بالأنفس ) أي بما ظهر لكم من الرأي فيهم (فإن أرادوكم ) أي حاولوكم (أن تعطوهم دممكم وذمم الله ) أي عهده وأمانه خوفاً أن يعجزوا عن القيام بحقه (فأعطوهم ذممكم وذمم

أن تخفروا في رقبتكم، فإن أرادوكم ان تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله، فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم، أيسر، فإن ذمة الله وذمة رسوله في مقام التعظيم أكبر.

### حديث الآذان

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، أن رجلا من الأنصار مر برسول الله عليه ، فرآه حزينا وكان الرجل إذا أطعم يُجتمع إليه ، فانطلق حزينا بما

آبائكم ) الظاهر أن الواو بمعنى أو ( فإنكم إن تخفروا ) بضم التاء وكسر الفاء ، أي أن تهتكوا ( بذمتكم أهون ) أي أخف ( من أن تخفروا بذمة الله أن تخفروا في رقبتكم).

وفي رواية ( فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله ، فلا تعطوهم ذمةالله، ولا ذمة رسوله. ولكن اعطوهم ذممكم وذمم آبائكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أيسر ، فإن ذمة الله وذمة رسوله في مقام التعظيم أكبر ).

## حديث الأذان

وبه: (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، أن (جلاً من الأنصار) وهم المؤمنون من أهل المدينة (مر برسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فرآه حزينا) أي فرأى الرجل رسول الله عليه محزوناً (وكان الرجل) أي الأنصاري ، من صفته وعادته وكرمه ، وسخاوته (إذا أطعم) أي تغدى ، أو تعشى (يجتمع إليه) بصيغة المجهول أي يحضر بعض الفقراء لديه ، (فانطلق) أي فذهب الرجل إلى غير محله (حزيناً بما رأى من حزن رسول الله عليه ) بضم الحاء وسكون الزاي ، وبفتحتين ، وبهما

رأى من حزن رسول الله على ، فترك طعامه ، وما كان يجتمع إليه ، ودخل مسجده يصلي ، فبينما هو كذلك ، إذ نعس ، فأتاه آت في النوم ، فقال : هل علمت مما حزن رسول الله على ، قال : لا ، قال : فهو لهذا التأذين، فاتِهِ فمره أن يأمر بلالًا أن يؤذن، فعلم الأذان «الله أكبر، الله أكبر ، مرتين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين . الله أكبر ، لا إله إلا الله ».

قرأت في قوله سبحانه وتعالى ﴿ عَدُواً وَحَرَناً ﴾ (() (فترك طعامه) أي المهيأ له ولاصحابه كرامة (وما كان يجتمع إليه) من أهله وقرابته وفقراء جاره (ودخل مسجده) أي الكائن في محلته (يصلي) جملة حاليه أو استئنافية (فبينما هو كذلك) أي حزيناً مصلياً (اذ نعس) أي في صلاته ، أو بعد ما فرغ من مناجاته (فأتاه آت في النوم ، فقال): أي الآتي (هل علمت مما حزن رسول الله وسي النولي ، أي وهو فعل لازم ، بخلاف فتحها ، فإنه متعد ، ومضارع الأول مفتوح ، والثاني مضموم ، ومَنْ للتعليل ، وما استفهامية ، (قال) أي الرجل (لا) أي لا اعلم سببه ، ولا أعرف موجبه (قال) أي الآتي (فهو) أي حزنه وهمه (لهذا التأذين) أي لأجل معرفته كيفية التأذين ، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة ، للمصلي (فآتِه) أمر من الإتيان فاحضره (فمره أن يأمر بـلالا أن يؤذن) أي للناس في أوقاتها (فعلم مرتين ، أشهد أن محمداً رسول الله أكبر ، مرتين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، مرتين ، وفيه دلالة على عدم الترجيع ، خلافاً للشافعي ومن تبعه ، (حي على الصلاة ، مرتين ، حي على الفلاح ، مرتين ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ) أي مرة كما هو المستفاد من السكوت عن التكرار .

<sup>(</sup>١) القصص ٨.

# الإقامة مثل الآذان

ثم علم الإِقامة مثل ذلك ، وقال في آخر ذلك : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أكبر الله أكبر ، لا إلىه إلا الله ، كأذان الناس وإقامتهم .

فأقبل الأنصاري ، فقعد على باب النبي على ، فمر أبو بكر رضي الله عنه ، فقال : استأذن لي ، وقد رأى مثل ذلك ، ثم استأذن الأنصاري ، فدخل ، فأخبر بالذي رأى ، فقال النبي على : « قد أخبرنا أبو بكر مثل ذلك » فأمر بلالا أن يؤذن بذلك .

## الإقامة مثل الأذان

(ثم علم الاقامة مثل ذلك) أي مثل الأذان الموصوف بالتكرار، وفيه دلالة على عدم افراد الإقامة، خلافاً لما ذهب إليه الشافعي، وتبعه طائفة من أهل السنة والجماعة، (وقال في آخر ذلك) أي بعد حي على الفلاح فالمراد بآخره، ما قرب منه، (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) أي مرتين (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله كأذان الناس واقامتهم) فيه إشارة إلى أن هذا الموصوف من الأذان والإقامة، كان في زمن الصحابة والتابعين الذين هم أفاضل الناس في مقام الاستيناس (فأقبل الأنصاري) أي فخرج من مسجده (فقعد على باب النبي في أي ينتظر خروجه عليه الصلاة والسلام، ليذكر له ما رآه في المنام، أو يحصل له إذن بالدخول، وما يترتب عليه من الكلام (فمر ابو بكر رضي الله عنه) واراد الدخول إليه في (فقال) لانصاري (استأذن لي) أي بالدخول (وقد رأى) أي والحال أن أبا بكر أيضاً قد رأى (مثل ذلك) أي مثل ما رأى الأنصاري في المنام، فأخبر به النبي في ليكون من أن يتيقن في كل مرتبة من مراتب اليقين (ثم استأذن الأنصاري، فدخل، فأخبر بالذي يتيقن في كل مرتبة من مراتب اليقين (ثم استأذن الأنصاري)، فدخل، فأخبر بالذي

وفي رواية: أن رجلا من الأنصار ، مر برسول الله على ، فراه حزينا ، وكان الرجل ذا طعام يغشى ، فانصرف لما رأى من حزن رسول الله على ، فبينما هو كذلك ، إذ نعس ، فأتاه آت في النوم ، فقال له : أتدري ما حزن رسول الله على ، قال : لا ، قال : هو النداء ، فآته ، مر بأن يأمر بلالا ، قال الرجل ، فعلمه الأذان : الله أكبر الله أكبر ، مرتين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، مرتين ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين ، وأمهد مرتين ، الله أكبر ، أي مرتين ، الله أكبر ، أي مرة لا إله إلا الله .

( وفي رواية : أن رجلًا من الأنصار ، مر برسول الله على ، فرآه حزيناً ) أي محزوناً ، قد ظهر عليه آثاره من كثرة حزنه ( وكان الرجل ذا طعام يغشى ) أي الناس معه ( فانصرف ) أي عن طريق نية انقلب نيته عن أكله ، لنفور طبيعته ( لما رأى من حزن رسول الله على ) أي من آثار الحزن على طبيعته فترك طعامه ، فدخل فسجده يصلي ، لما ورد أنه على إذا حز بأمر فزع إلى الصلاة ، ولعله مقتبس من قوله تعالى يصلي ، لما ورد أنه على إذا حز بأمر فزع إلى الصلاة ، ولعله مقتبس من قوله تعالى واستعينوا بِالصَّبْرِ وَالْصَّلُوةِ ﴾ (١) الآية ( فبينما هو كذلك ، إذ نعس ، فأتاه آتٍ في النوم فقال له : أتدري ما حزن رسول الله على أي أتعلم ما سبب حزنه ( قال : لا ، قال : هو النداء ) أي عدم معرفته لتفسير الأذان من ألفاظ الثناء والدعاء ( فاتهسر بأن يأمر بلالا ، قال الرجل ، فعلمه الأذان ) أي هكذا ( الله أكبر الله أكبر ، مرتين ) أي باعتبار الجملتين ، وإلا فباعتبار كل جملة ، تصير أربع مرات ( أشهد أن لا إله إلا باشه ، مرتين وأشهد ان محمداً رسول الله ، مرتين ، حي على الصلاة ، مرتين حي

وقد روى أن جماعة من الصحابة تواردوا على ما رأى هنالك ، (فأمر بلالاً يؤذن بذلك ).

<sup>(</sup>١) البقرة ٥٠.

ثم علمه الإقامة ، كذلك ، ثم قال في آخر ذلك ؛ قد قامت الصلاة ، مرتين كأذان الناس وإقامتهم . فانتبه الأنصاري ، فأتى رسول الله على ، فجلس الباب ، فجاء أبو بكر ، فقال له الأنصاري : استأذن لي ، فدخل أبو بكر ، فأخبر رسول الله على أبو بكر بمثل ذلك ، ثم دخل الأنصاري ، فأخبر النبي على بالذي رأى ، فقال رسول الله على : «قد أخبرنا أبو بكر»، فقال : مر بلالا بمِثْل ذلك .

على الفلاح ، مرتين الله أكبر ، أي مرة ، لا إله إلا الله ) أي مرة ( ثم علمه الإقامة ، كذلك ) أي مرتين ( ثم قال في آخر ذلك ) : أي قريباً من آخره ، وهو بعد حي على الفلاح ( قد قامت الصلاة ، مرتين ، كأذان الناس وإقامتهم ) أي من غير زيادة ولا نقصان ( فانتبه الأنصاري ، فأتى رسول الله هي فجلس الباب ) أي باب بيته عليه الصلاة والسلام (فجاء أبو بكر فقال له الأنصاري : استأذن لي ، فدخل أبو بكر ، فأخبر رسول الله هي أبو بكر بمثل ذلك ) أي بمثل ما رأى الأنصاري ، لأنه قد رأى كذلك ( ثم دخل الأنصاري ) أي بعد الاستيذان ( فأخبر النبي في بالذي رأى ، فقال رسول الله في : قد أخبرنا أبو بكر ) هذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام ، سبق عكاشة ، (فقال ) أي النبي في : (مُرْ بِلَالًا بمثل ِ ذَلِكَ ) أي حتى يؤذن الناس في وقت، وضع لما هنالك .

والحديث رواه الدارقطني ، بسند فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : قام رجل من الأنصار عبد الله بن زيد ، يعني الى النبي على ، فقال : يا رسول الله ، إني رأيت في النوم كأن رجلًا نزل من السماء ، عليه بردان أخضران ، نزل على حائط من المدينة ، فأذن مثنى ، ثم جلس ، قال : علمها بلالًا ، فقال عمر : رأيت مثل الذي ، ولكنه سبقني .

قال ابن الهمام ، وعبد الرحمن ، لم يسمع من معاذ ، فإنه ولد لست بقين من

# حديث السخي

# عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي عليه ، قال :

خلافة عمر ، فيكون سنه سبع عشرة سنة من الهجرة ، ومعاذ توفي سنة تسع عشرة من الهجرة أو ثماني عشرة ، وهذا حجة عندنا بعد ثقة الرواة .

ولأبي داود ، وابن خزيمة ، بسند متصل ، نحوه ، وقال الترمذي في علله الكبير : سألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : هو عندي صحيح .

هذا وروى ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، بسند قال في الإمام : رجاله رجال الصحيحين ، قال : حدثنا أصحاب محمد رأيت في النه بن زيد الأنصاري، جاء إلى النبي رأيت في المنام كأن رجلًا قام عليه بردان خضران ، فقام على حائط، فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى .

قال الطحاوي: تواترت الأثار عن بلال أنه كان يثنى الإقامة حتى مات ، وعن ابراهيم النخعي ، كانت الإقامة مثل الأذان ، حتى كاد هؤلاء الملوك. فجعلوها واحدة ، لسرعة إذا أخرجوا ، يعني بني أمية ، كما قال أبو الفرج بن الجوزي ، كان الأذان مثنى مثنى ، والإقامة كذلك. ، فلما قام بنو أمية ، أفردوا الإقامة .

واستدل الشافعي على إفرادها في البخاري؛ أن بلالًا يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، إلا الإقامة .

وفي رواية متفق عليها ، بذكر الاستثناء . فأخذ بها مالك ، ولا يخفي ؛ إنما روينا أقوى ، فإنه نص على العدد ، على وجه الحكاية ، كلمات الأذان ، فانقطع الاحتمال بالكلية ، بخلاف أمر أن يوتر الإقامة ، فإن بعد كون الأمر أهون ، أمدح ، فالإقامة اسم لمجموع الذكر ، والله اعلم .

### حديث السخى

وبه ( عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ؛ عن النبي ﷺ ) أي مرفـوعـأ

أتى رجل ، فاستحمله ، فقال : ما عندي ما أحملك عليه ، ولكن ، سأدلك على من يحملك ، انطلق إلى مقبرة بني فلان ، فان فيها شابا من الأنصار يترامى مع أصحاب له ، ومعه بعير له ، فاستحمله ، فإنه سيحملك ، فانطلق الرجل ، فإذا به ، يترامى مع أصحاب له ، فقص عليه الرجل قول النبي على ، ففرح به ، فاستحلفه بالله قال : هذا رسول الله على ، فحلف له مرتين ، أو ثلاثا ، ثم حمله ، فمر به إلى النبي على قال : فأخبره الخبر ، فقال النبي على النبي على النبي الله الحراد الخبر ، فقال النبي الله المناه المناه .

(قال) أي بريدة (أتى رجل) أي جاءه هي (فاستحمله) أي طلب منه ما يحمله من دابة (فقال: «ما عندي ما أحملك عليه) ما الأولى نافية، والثانية موصولة، أو موصوفة (ولكن سأدلك على من يحملك) أي لأنه ذو جود، وهو في الكرم مشهور (انطلق إلى مقبرة بني فلان) بفتح الباء، وتضم أي محل قبورهم، وفناء دورهم (فإن فيها شابا من الأنصار يترامى) أي يتغالب في باب الرمي (مع أصحاب له) أي من الرماة (ومعه بعير له) أي عنده، أو في تصرفه (فاستحمله) بصيغة الأمر، على سبيل الاستدعاء (فإنه سيحملك) أي لما فيه من شيم الكرم (فانطلق الرجل) أي فذهب إلى المقبرة المعروفة (فإذا) للمفاجأة (به) أي بذلك الشاب (يترامى مع أصحاب له ؛ فقص عليه الرجل قول النبي ، ففرح به ) غاية الفرح، حيث شهد له بالجود، والكرم. (فاستحلفه بالله، قال: هذا) أي القول (رسول الله على المجود، والكرم. (فاستحلفه بالله، قال: هذا) أي القول (رسول الله على الغيره (فمر به) أي بالمحمول (إلى النبي أي أي عليه (قال) أي الراوي (فأخبره) أي الرجل للنبي (الخبر) أي خير عطائه (فقال له النبي الخبرة وقل بالنبورة فإنه النبي المعود والطبراني، عن المناب مسعود والطبراني، عن المناب مسعود والطبراني، عن المناب عن أي مسعود مرفوعاً: الدال على الخير كفاعله.

وفي رواية : أن رجلاً جاءه يستحمله ، فقال : والله أقسم ما عندي من شيء أحملك عليه ، ولكن انطلق إلى مقبرة بني فلان ، فإنك ستجد ثمَّ شابا من الأنصار يترامى مع أصحاب له ، فاستحمله فإنه سيحملك ، فانطلق الرجل حتى أتى المقبرة التي قالـه رسول الله على ، فقص عليه القصة فاستحلفه ، فقال : والله الـذي لا إلـه إلا هو أن رسول الله على أرسلني إليك ، فأعطاه بعيراً له ، فانطلق به الرجل ، فأتى النبي فقال له و أن النبي الله ، فقال له ، فانطلق به الرجل ، فأتى النبي الله ، فقال له ، فانطلق به الرجل ، فأتى النبي الله ، فقال له ، فانطلق به الرجل ، فأتى النبي الله ، فقال له « انطَلِق ، فإنَّ الدَّالَ على الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ » .

عن علقمة مرسلاً ، عن النبي عِين ، أنه قال : الحَاجُ مَغُفُورٌ له

( وفي رواية ) أي أخرى لأبي حنيفة ( أن رجلاً جاءه ) أي جاء النبي على المستعراق ( يستحمله ، فقال : والله أقسم ) تأكيداً ( ما عندي من شيء ) زيد من للاستغراق ( أحملك عليه ، ولكن انطلق إلى مقبرة بني فلان فإنك ستجد ثم ) بفتح المثلثة ، وتشديد الميم ، هنالك ( شاباً من الأنصار يترامى مع أصحاب له ، فاستحمله ، فإنه سيحملك ، فانطلق الرجل حتى أتى المقبرة التي قاله رسول الله على أي أخبره بها ( فقص ) أي الرجل ( عليه ) أي على الأنصاري ( القصة ) أي المذكورة بتمامها ( فاستحلفه ، فقال : ) أي الرجل ( والله الذي لا إله إلا هو أن رسول الله على أرسلني اليك ) أي لأن استحملك ( فأعطاه بعيراً له ، فانطلق به الرجل ، فأتى النبي كله وقال له ) رسول الله الله إلى المؤراد من تكرار السناد في المتن ، فإن كان مؤ داهما واحداً ، تقوية الحديث ، وتأكيد ثبوته .

وبه ( عن علقمة مرسلًا ، عن النبي ﷺ أنه قال : « الحاجُّ مغْفُورٌ لَهُ » ) أي من

وزاد أحمد وأبو يعلى في مسنديهما ، وأيضاً عن بريدة ، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ، عن أنس : إن الله يحب إغاثة اللهفان ، أي المكروب .

ولمن استغفر إلى انسلاخ المحرم.

حديث الرجم

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن ماعز بن مالك أتى النبي على فقال : إن الآخر جرمه ، قد زنى ، فأقم عليه الحد. فرده رسول الله على . ثم أتاه الثانية ، فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة

الصغائر ، وفي تحت مشيئته الكبائر ، إلا ما يمكن تداركه هنالك من قضاء صلاة وصوم ورد مظالم ونحو ذلك ( ولمن استغفر ) أي الحاج له ( إلى انسلاخ المحرم ) أي إلى فراغ شهر محرم الحرام ، فإنه كان أبعد مسافة من مكة ، في تلك الأيام .

وقد روى أحمد في مسنده مرفوعاً : إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه وآمره أن يستغفر لك قبل أن يبيته ، فإنه مغفور له .

وروى الديلمي في مسند الفردوس ، عن أبي أمامة مرفوعاً : الحاج في ضمان الله ، مقبلاً ومدبراً . وروى البيهقي عن أنس مرفوعاً : الحاج والعمار وفد الله تعالى ، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف .

وزاد في رواية : والذي بعثني بالحق ، الدرهم الواحد منها ، أثقل من جبلكم هذا ، وأشار إلى أبي قبيس .

## حديث الرجم

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن ماعز بن مالك ) وهو الأسلمي ، معدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على المعدود في الكوفيين ، وهو الذي الكوفيين ، وهو الذي الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على الكوفيين ، وهو الذي الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي على الكوفيين ، وهو الذي رجمه النبي الكوفيين ، وهو الذي الكوفيين ، وهو الكوفين ، و

وروى عنه عبد الله حديثاً واحداً ، كذا ، ذكره صاحب المشكاة في أسماء رجاله ( أتى النبي ﷺ ، فقال : إن الآخر) أي المتأخر عن الخير ، وفي معناه الأبعد ، كما في رواية : وهو كناية عن نفسه بوصف ذمه لارتكاب ( جرمه قد زنى ، فأقم عليه الحد ، فرده رسول الله ﷺ ، ثم أتاه الثانية ) أي في يوم أو في غده ( فقال

والرابعة ، فقال : إن الآخر قد زنى ، فأقم عليه الحد ، فسأل عنه أصحابه ، هل تنكرون من عقله ؟ قالوا : لا قال : إنطلقوا به ، فارجموا، قال : فانطلق به ، فرجم بالحجارة ، فلما أبطأ عليه القتل ، انصرف إلى مكان كثير الحجارة ، فأتاه المسلمون ، فرجموه بالحجارة حتى قتلوه ، فبلغ ذلك النبي على ، فقال : هلا خليتم سبيله ، فاختلف الناس

له مثل ذلك) أي من الإقرار ، والرد ، كما فعل هنالك (ثم أتاه الثالثة والرابعة ، فقال : إن الآخر قد زنى ، فأقم عليه الحد ، فسأل عنه ) أي عن حاله (أصحابه ) أي أصحابه المخصوصين به العارفين بكسبه (هل تنكرون من عقله ) أي شيئاً من حاله ، فيكون مجنوناً ، مخبوطاً أو معتوهاً (قالوا : لا، قال : إنطلقوا به فارجموا ) وذلك لأنه كان محصناً .

(قال): أي الراوي (فانطلق به) بصيغة المجهول (فرجم بالحجارة) لكن ذلك المقام قليل الحجارة، فأتم له الرجم وحصل له زيادة الغم (فلما أبطأ عليه القتل) أي الموت بالرجم (انصرف) أي عن ذلك المكان (إلى مكان كثير الحجارة) تهوينا عليه وتسهيلاً لمن حضر لديه في رجمهم إليه، فقام فيه إتمام رجمه (فأتاه المسلمون) أي فتبعوه (فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فبلغ ذلك النبي في فقال: هلا خليتم سبيله) أي هلا تركتم رجمه حين انصرف من محله، فيه إشعار بأنه لو رجع عن إقراره قبل الجلد، أو بعد ما أقيم عليه بعض حده، سقط، كما هو مذهبنا، وهو المسطور في كتب الشافعية.

وعن أحمد كقوله : وعن مالك في قبول رجوعه روايتان ، وعدم قبوله هو قول ابن ليلى .

ولنا أن الرجوع خبر يحتمله الصدق ، وليس أحد يكذبه فيه ، فيستحق به الشبهة في الإقرار السابق عليه ، فيندريء بالشبهة ، لأنه أرجح من الإقرار السابق .

فيه ، فقال قائل : هذا ماعز أهلك نفسه ، وقال قائل : أنا أرجو أن يكون توبة لو تابها فئام من الناس يقبل منهم ، فلما بلغ ذلك قومه وطعموا فيه فسألوا النبي على ، ما يصنع بجسده ، قال : إصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن ، والصلاة عليه والدفن ، قال : فانطلق به أصحابه ، فصلوا .

هذا ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز: لعلك مسستها، لعلك قبلتها.

وعند البخاري: لعلك قبلت أو غمزت، أو نظرت، (فاختلف الناس فيه)، أي في حقه من جهة قدحه ومدحه، (فقال قائل: هذا ماعز أهلك نفسه) أي تسبب لهلاك نفسه بعدم ستره في ما وقع له من أمره (وقال قائل:) أي منهم النبي هم كما في رواية (أنا أرجو أن يكون) أي ما فعل في حقه (توبة) أي عظيمة مقبولة (لو تابها) أي لو تاب مثل هذه التوبة (فئام) بكسر الفاء فهمزة، وقد يبدل ياء أي جماعات (من الناس يقبل منهم) بصيغة المجهول. (فلما بلغ ذلك) الكلام الصادر عنه عليه الصلاة والسلام (قومه وطعموا فيه) أي في حقه من الثواب (فسألوا النبي هما يصنع بجسده) بصيغة المجهول، أو بالمتكلم، مع الغير معروفاً، قال إصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن) أي من التكفين (والصلاة عليه) أي بعد غسله (والدفن) في قبور المسلمين (قال: فانطلق به أصحابه) أي قومه كما في رواية (فصلوا) وفي صحيح البخاري من حديث جابر، في أمر ماعز، قال: ثم أمر به فرجم، فقال له النبي في خيراً، وصلى عليه، ورواه الترمذي، وقال هذا مسن صحيح، ورواه غير واحد منهم أبو داود، وصححوه.

وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي ، أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ، ففيه مجاهيل ، نعم ، حديث جابر في الصحيحين في ماعز ، وقال له خيراً ، ولم يصل عليه معارض صريح في صلاته عليه ، ولكن المثبت أولى من النافي .

وفي رواية ، قال : أتى ماعز بن مالك رسول الله على ، فأقر بالزنا ، فرده ؛ ثم عاد فأقر بالزنا ، فرده ، ثم عاد فأقر بالزنا ، فرده ، ثم عاد الرابعة ، فسأل النبي على ، هل تنكرون من عقله شيئا ، قالوا : لا فأمر به ، فرجم موضع قليل الحجارة ، قال : فأبطأ عليه الموت ، فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة ، واتبعه الناس ، فرجموه حتى قتلوه ، ثم ذكروا شأنه لرسول الله على ، فقال : لولا خليتم سبيله ، قال : فاستأذن قوم رسول الله على دفنه والصلاة عليه ، فأذن لهم في قال : فاستأذن قوم رسول الله على دفنه والصلاة عليه ، فأذن لهم في

وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على الغامدية ، فأخرجه الست ، إلا البخاري من عمران بن الحصين ، ان امرأة من جهينة ، أتت النبي على ، وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا نبي الله ، أصبت حداً ، فأقمه علي ، الحديث بطوله ، إلى أن قال : ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : أتصلي عليها يا نبي الله ، وقد زنت ، فقال : لقد تابت توبة لو قسمتم على سبعين من أهل المدينة لوسعتم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت إليه بنفسها .

( وفي رواية ) أي لأبي حنيفة ( قال ) أي بريدة ( أتى ماعز بن مالك رسول الله عاد فأقر بالزنا فرده ، ثم عاد فأقر بالزنا ، فرده ، ثم عاد فأقر بالزنا ، فرده ، ثم عاد فأقر بالزنا ، فرده ، ثم عاد الرابعة ) أي في المرة الرابعة ( فسأل النبي على ) أي أصحابه عن حاله ( هل تنكرون من عقله شيئاً ) أي من خلله ، ( قالوا : لا ، قال : فأمر به ) أي أن يرجم ( فرجم موضع قليل من الحجارة ، قال ) أي الراوي ( فأبطأ عليه الموت ، فانطلق يسعى ) أي يسرع ( إلى موضع كثير الحجارة ، واتبعه ) بتشديد التاء ، أي تبعه ولحقه ( الناس ، فرجموه حتى قتلوه ، ثم ذكروا شأنه ) أي حاله وما صنع من ذهابه ( لرسول الله على ) متعلق بذكروا ( فقال : لولا خليتم سبيله ، قال : فاستأذن قومٌ رسول الله في دفنه والصلاة عليه ) أي بعد غسله ، والواو لمجرد الجمعية ( فأذن لهم في

ذلك ، قال : وقال عليه الصلاة والسلام : لقد تاب توبة لو تابها فئام من النَّاس قُبِلَ مِنْهُم .

وفي رواية قال: لما أمر النبي على المعنو بن مالك أن يرجم، قام في موضع قليل الحجارة فأبطأ عليه القتل ، فذهب به مكانا كثير الحجارة ، واتبعه الناس حتى رجموه ، فبلغ ذلك النبي على ، فقال : « ألا خليت مسيله » .

وفي رواية قال: لما هلك ماعز بن مالك بالرجم ، اختلف الناس

ذلك ، قال ) أي الراوي ( وقال عليه الصلاة والسلام : لقد تَابَ ) أي ماعز ( توبة لو تابها فِئام مِنَ النَّاسِ قُبِلَ مِنْهُمْ ).

(وفي رواية: قال): أي الراوي، وهو بريدة (لما أمر النبي على بماعز بن مالك أن يرجم، قام في موضع قليل الحجارة، فأبطأ عليه القتل فذهب به) أي بنفسه (مكاناً كثير الحجارة، واتبعه الناس) أي ورجموه (حتى رجموه) أي أتموا رجمه، يعني قتلوه (فبلغ ذلك) أي خبر ذهابه (النبي على ، فقال: ألاً) بفتح الهمزة وتشديد اللام لغة في هلا (خليتم سبيله)، واستدل به على إخراجه إلى أرض من فضاء.

وفي الحديث الصحيح: فرجمناه ، يعني ماعزاً ، بالمصلى .

وفي مسلم وأبي داود ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، وكأنَّ المصلى كان به ، لأن المراد به مصلى الجنازة ، فيتفق الحديثان ، وأما ما في الترمذي من قوله : فأمر به في الرابعة ، فأخرج إلى الحرة ، فرجم بالحجارة ، فإن لم يتناول كمل على أنه اتبع حين هرب حتى أخرج الى الحرة ، والا فهو غلط ، لأن الصحاح والحسان متظافرة على أنه صار اليها هارباً ، لا انه ذهب اليها ابتداء ليرجم بها ، ولأن الرجم بين الجدران يوجب عدواً من بعض الناس للبعض للضيق .

(وفي رواية : قال : لما هلك ) أي مات ( ماعز بن مالك بالرجم ، اختلف

فيه ، فقال قائل : هلك ماعز ، وأهلك نفسه ، وقال قائل : تاب ، فبلغ ذلك رسول الله على فقال : « لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه ، أو تابها فئام الناس لقبل منهم » .

وفي رواية قال: جاء ماعز بن مالك الى رسول الله وهو جالس، فقال: يا رسول الله ، اني زنيت، فأقم الحد على ، فاعرض عنه النبي و ، ففعل ذلك أربع مرات، كل ذلك يرده النبي على ويعرض عنه ، فقال في الرابعة: « أنكرتم من عقل هذا شيئاً ؟ قالوا: ما نعلم الا عاقلا، وما نعلم إلا خيراً، قال: «فاذهبوا به فارجموه» قال: فذهبوا به فأتوا به في مكان قليل الحجارة، فلما أصابته الحجارة جزع، قال:

الناس فيه ) أي في ذمه ومدحه ، ( فقال قائل : هلك ماعز ) أي بارتكاب ذنبه ( وأهلك نفسه ) بعدم ستره ، ( وقال قائل تاب ) أي وله حسن مآب ( فبلغ ذلك ) أي ما ذكراه من نوعي الجواب ( رسول الله عليه ، فقال : لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس) أي عشار ظالم متعد بالجور على الناس ( لقبل منه ، أو تابها فئام الناس لقبل منهم ) واو اما للشك الراوي ، أو للتنويع المروي .

( وفي رواية قال : جاء ماعز بن مالك الى رسول الله وهو جالس ) جملة حالية ، وفائدة ذكرها التنبيه على تنبيه الراوي بالقضية ( فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأقم الحدعلي ، فأعرض عنه النبي في ، ففعل ذلك أربع مرات كل ذلك ) أي في كل المراتب ، هنالك ( يرده النبي في ، ويعرض عنه ) أي عن الحكم في حقه ( فقال في الرابعة : أنكرتم ) بهمزة الاستفهام ، أو بتقديرها في الكلام ( من عقل هذا شيئاً ؟ قالوا: مانعلم ) أي ما نعرفه موصوفاً بحال ( الا عاقلاً ، وما نعلم ) أي في أفعاله ( الا خيراً : قال : فاذهبوا به فارجموه . قال : فذهبوا به فأتوا به في مكان قليل الحجارة ، فلما اصابته الحجارة ، جزع ) ، أي حين أبطأ عليه الموت ( قال ) أي

فخرج يشتد حتى أتى الحرة ، فثبت لهم ، فرموه بجلاميد بيدها ، حتى سكت ، قال : فقالوا : يا رسول الله ، ماعز حين أصابته الحجارة جزع ، فخرج يشتد ، فقال النبي على : « لولا خليتم سبيله » فاختلف الناس في أمره ، فقالت طائفة : هلم ماعز واهلك نفسه ، وقالت طائفة : بل تاب إلى الله توبة لو تابها فئام من الناس لقبل منهم ، قالوا : يا رسول الله فها نصنع به قال على : اصنعوا به كها تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والقنوط.

الراوي ( فخرج ) أي فذهب ( يشتد ) أي اسرع في المشي ( حتى أتى الحرة ) بفتح الحاء المهملة والراء المشددة ، وهي موضع كثير الحجارة خارج المدينة ( فثبت لهم ) أي وقف لرجمهم قال : أي الراوي ( فرموه بجلاميد بيدها ) بفتح الجيم وجمع الجلمود ، وهو الصخر كالجمة ( حتى سكت ) أي مات ( قال ) : أي الراوي ( فقالوا ) أي بعض أصحابه ( يا رسول الله ، ماعز حين أصابته الحجارة جزع فخرج يشتد ، فقال النبي على : « لولا خليتم سبيله » قال ) : أي الراوي ( فاختلف الناس في أمره ، فقالت طائفة : هلك ماعز ) أي بالاقرار ، وانمه ممن قال تعالى فيه في أمره ، فقالت طائفة : هلك التهلككة ﴾ (١) فأخطأوا في اجتهادهم في شأنه في وقالت طائفة : بل تاب الى الله توبة ) أي مقبولة ( لو تابها فئام من الناس لقبل منهم ) أي فأصابوه ، ووافقهم عليه الصلاة والسلام في مقالهم ( قالوا : يا رسول الله فما نصنع به ) أي هل نصنع به ما نصنع به ما نصنع به ما نصنع بالابرار ، من تكفينه وغسله والصلاة عليه ودفنه في قبور المسلمين نصنع به ما نول قضية ، (قال : اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط ) أي أنواع الطيب ، والصلاة عليه والدفن ، فإنه من التائبين .

<sup>(</sup>١) البقرة ١٩٥ .

ولكون الزنا وغيره من الكبائر ما يخرج صاحبه من الايمان ، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة من المبتدعة.

وقد روى هذا الحديث بروايات مختلفة ، أي وعبارات مؤتلفة نحو ما تقدم أي في معناه وان اختلف مبناه منها ما أخرجه أبو داود وعبد الرزاق في مصنفه بعد قوله ، فيعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : أنكتها ، قال نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك الى ذلك منها ، قال نعم ، كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء في البير ، قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به ، فرجم فسمع النبي علي رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه ، حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما ، ثم ساره ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه ، فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله ، فقال : إنه لا وكلا من جيفة الحمار ، فقال : أو من يأكل من هذا يا رسول الله ؟ قال : فما نلتما من عرض أخيكما أنقا أشد من أكل منه والذي نفسى بيده ، إنه الآن لفي أنهار الجنة يتغمس فيها ، واستدل بهذا الحديث على استفسار المقر وكذا الشاهد عن الكيفية ، ومنها ما أخرجه أبو داود، عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : إيت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت ، لعله أن يستغفر لك ، فأتاه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأقم على كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد حتى قالها أربع مرات ، فقال عليه الصلاة والسلام ، إنك قد قلتها أربع مرات فيمن قال بفلانة ؟ ، قال : هل ضاجعتها ، قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم ، قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم فأخرج الى الحرة ، فلما وجد من الحجارة ، خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنز ع بوظيف بعير ، فرماه به ،

فقتله ، ثم أت النبي على وذكر ذلك له ، فقال له : هلا تركتموه ، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، وقال فيه : فأمر به أن يرجم ، فلم يقتل ، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير ، فأصاب رأسه فقتله ، واستدل به على استفسار المزنية ، ثم اعلم ان الحكم قد اختلف في اشتراط تعدد الاقرار ، فنفاه الحسن وحماد بن سليمان ، ومالك والشافعي وأبو ثور .

واستدل بحديث العسيف حيث قال عليه الصلاة والسلام: اغده ياانيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فأرجمها، ولم يقل اربع مرات ، ولأن الغامدية لم تقر أربعاً، وإنما ورد ماعز لأنه شك في أمره، فقال: أبك جنون؟

# يرجم بعد اقرار أربع مرات

وذهب كثير من العلماء الى اشتراط الأربع ، واختلفوا في اشتراط كونها في أربعة مجالس ، أو مجلس ، فقال به علماؤنا ، ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكر عنه ، واكتفوا بالأربع في المجلس الواحد ، وما في الصحيحين ظاهر فيه ، وهو ما عن أبي هريرة ، قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله وهو في مسجد فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فاعرض عنه حتى بين ذلك اربع مرات ، فلما اشهد على نفسه أربع شهادات ، دعا رسول الله وقال : أبك جنون ؟ قال لا ، قال : هل أحصنت ؟ قال : نعم ، قال رسول الله عنه : اذهبوا به فارجموه فرجمنا بالمصلى في ازلقته الحجارة ، وهرب فأدركناه بالحرة ، فرجمناه .

قال ابن الهمام ، فهذا ظاهر في انه كان في مجلس واحد ، قلت : نعم ، هو أظهر منه في افادة انها في مجالس ما في صحيح مسلم عن بريدة ان ماعزاً أتى النبي على الله ، فرده ، ثم أتاه الثانية من الغد ، فرده ، ثم ارسل الى قوم ، هل تعلمون بعقله شيئاً ، فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحنا ، فأتاه الثالثة ، فأرسل

عليهم ايضاً ، فسألهم، فأخبروه انه لا بأس به ، ولا بعقله فلما كان الرابعة ، حفر له حفيرة فرجمه .

وأخرج أحمد واسحق بن راهويه في مسنديهما ، وابن أبي شيبة ، في مصنفه : حدثنا وكيع ، عن اسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن عبد الرحمن بن ابزى ، عن أبي بكر قال : اتى ماعز بن مالك النبي على ، فاعترف ، وأنا عنده مرة ، فرده ، ثم جاء فاعترف عنده فرده ، ثم جاء الثالثة ، فرده ، فقلت له ، لو اعترفت الرابعة رجمك ، قال : فاعترف الرابعة ، فحبسه ثم سأل عنه فقالوا : لا نعلم الا خيراً ، فأمر به .

قال ابن الهمام: فصرح بتعدد المجيء، وهو يستلزم غيبة، ونحن انما قلنا انه اذا تغيب، ثم عاد فهو مجلس آخر.

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: انها جاء ماعز بن مالك الى النبي على فقال: ان الابعد قد زنى ، فقال له: ويلك ، وما يدريك ، وما الزنا ، فأمر به ، فطرد ، فأخرج فقال: ثم أتاه الثانية ، فقال مثل ذلك ، فقال: ادخلت وأخرجت ؟ قال: نعم ، فأمر به ان يرجم فهذا وغيره مما يطول ذكره ، ظاهره في تعدد المجالس ، فوجب ان يحمل الحديث الأول عليها ، وان قوله ، فتنحى تلقاء وجهه ، معدود مع قوله الأول اقرار واحد ، لأنه في مجلس واحد ، وقوله حتى بين ذلك اربع مرات ، أي في أربعة مجالس ، فإنه لا ينافى ذلك .

وقد دلت الأحاديث على تعدد المجالس ، فيحمل عليه ، واما كون الكلام مع المكتفين بمرة واحدة فنقول : الغامدية لم تقر الا مرة واحدة ممنوع ، بل أقرت أربعة . يدل عليه ما عند أبي داود ، والنسائي ، فإنه كان أصحاب رسول الله عليه على يتحدثون ان الغامدية ، وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما الم يطلبهما ، وانما رجمهما بعد الرابعة ، فهذا تصريح في اقرارها أربعاً ، غاية ما في الباب أنه لم ينقل

تفاصيلهما ، والرواة كثيراً ما يحذفون بعض الصور الواقعة ، على أنه روى البزار في مسنده ، أنها أقرت أربع مرات ، وهو يردها ، ثم قال : اذهبي حتى تلدي ؟ الحديث .

غير أن فيه مجهولاً ، تنجبر جهالته بما يشهد له من حديث أبي داود ، والنسائي ، وأما كون رد ماعز أربعا لاستربته في العقل ، فان سلم ، لا يتوقف علم ذلك على الاربع ، ومما يدل على ذلك، ترتيبه عليهالسلام الحكم عليها، وهو مشعر بعليتها ، وكذا الصحابة ، فمن ذلك قوله في الحديث : هذا ، لانك قد قلتها أربعا ، فمبين ، وهو حديث أخرجه أبو داود ، والنسائي ، والإمام أحمد ، عن يزيد بن نعيم ابن هزال عن أبيه قال ، كان ماعز بن مالك في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال : أيت رسول الله على .

وزاد فيه أحمد ، قال هشام : فحدثني يزيد بن نعيم ، عن أبيه ، أن رسول الله عن أبيه ، أن رسول الله عن قال له حين رآه : والله يا هزال ، لو كنت سترته بثوبك لكان خيراً لك مما صنعت به ، ومن ذلك ، في لفظ لابي داود ، عن ابن عباس : انك شهدت على نفسك أربع مرات ، وفي لفظ لابن أبي شيبة : أليس انك قلتها أربع مرات ؟

### اختصار الراوي

وتقدم من مسند أحمد ، عن أبي بكر أنه قال بحضرته عليه الصلاة والسلام ، ان اعترفت الرابعة رجمك ، وأما كونه روى في الصحيح ، رده مرتين أو ثلاثا ، فمن اختصار الراوي ، ولا شك أنه أقر أربعا ، وأما قوله في الحديث العسيف ، فان اعترفت فارجمها ، فمعناه الاعتراف في الزنا بناء على أنه كان معلوماً بين الصحابة ، خصوصاً لمن كان قريباً من الخاصة .

وأما حديث أبي بريدة في استفسار ماعز أنه رجمه بعد الخامسة ، فتأويله أنه عدا حد الاقرار ، فان منها اقرارين في مجلس واحد ، كما قدمناه في الجمع ، فكانت خمسا .

وأما ما روي أن الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام : أتردني كما رددت ماعزاً ، والله اني لحبلي من الزنا ، فليس فيه دليل لاحد ، بل لما قالته ، قال : أما لا فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدته أتته بصبي في خرقة ، قالت : هذا ولدتـه ، قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه ، فأتت بالصبي في يده كسرة خبز ، قالت : هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي الى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر بها الى صدرها ، وأمر الناس أن يرجموها، فقتل خالد بن بن الوليد بحجر ، فرمي رأسها ، فنضح الدم على وجه خالد ، فسبها، فسمع النبي على سبه اياها ، فقال :مهلاً يا خالد ،فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له .

### على الرجم اجماع الصحابة

ثم اعلم أن الرجم عليه اجماع الصحابة ، ومن تقدم من علماء الأمة ، وانكار الخوارج الرجم ، باطل ، لأنهم أنكروا حجية اجماع الصحابة فجهل مركب بالدليلين ، من هو اجماع قطعي ، وان أنكروا وقوعه عن رسول الله عليه متواتراً ، بمعنى كشجاعة على وجود حاتم ، والأحاد في تفاصيل صورة خصوصياته .

أما أصل الرجم فلا شك فيه ، ولقد كوشف بهم عمر ، وكاشف بهم حيث قال: حيث يطول بالناس زمان ، حتى قال قائل : لا نجد الرجم في كتـاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، أولًا ،وأن الرجم حق على من زني وقد احصن اذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، او الاعتراف، رواه البخاري .

وروى أبو داود أنه خطب ، وقال : ان الله تعالى بعث محمداً على بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ، ورجم رسول الله عليه، ورجمنا من بعده ، واني خشيت ان يطول بالناس فيقول قائل : لا نجد الرجم ، الحديث، وقال لولا ان عمر زاد في كتاب الله ، لثبتناها على حاشية المصحف .

وحاصله ، أن آية الرجم ، وهي قوله تعالى : وَالْشَّيْخُ وَالْشَّيْخُ إِذَا زَنَيَا فَأْرْجُمُوهُمَا أَلبَتْه ، ﴿ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزْيْزٌ حَكِيم ﴾ (١) منسوخ المبنى محكم

(١) المائدة ٣٨.

المعنى ، وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود مرفوعاً : لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث ، الزنى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .

وروى الترمذي عن عثمان : أنه اشرف عليهم يوم الدار، وقال: آنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله على قال: لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد احصان ، وارتداد بعد اسلام، وقتل نفس بغير حق ، وقالوا : اللهم نعم ، قال : فعلام تقتلوني ، الحديث .

قال الترمذي، حديث حسن.

ورواه الشافعي في مسنده عن عثمان : لا يحل دم امرء مسلم الا من احدى ثلاث ، كفر بعد اسلام ، وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير نفس .

ورواه البزار ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، والبيهقي ، وأبي داود ، واخرجه البخاري عن فعله عليه السلام من قول ابي قلابة ، حيث قال : والله ما قتل رسول الله على احداً قط الا في ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه ، فقتل ، او رجل زنى بعد احصان ، او رجل حارب الله ورسوله ، وارتد عن الاسلام ، ولا شك في رجم عمر ، وعلي رضي الله تعالى عنهما .

ولا يخفى ، أن أقول المخرج حسن أو صحيح في هذا الحديث يراد به المتن ، من حيث هو واقع في ذلك السند ، وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت بالتضافر ، والقبول .

والحاصل ، ان انكاره دليل قطعي بالاتفاق ، فان الخوارج يوجبون العمل بالتواتر معنى ولفظاً كسائر المسلمين ، الا ان انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والتابعين ، وترك التردد عند العلماء المجتهدين ، والرواة والمحدثين المتكلمين في علوم الدين ، أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عليهم والشهرة .

ولهذا لما عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم ، لأنه ليس في كتاب الله ، ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوة ، فقالوا : ذلك لأنه فعله رسول الله عليه

# حديث في حق المسجد

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه أن النبي على سمع رجلا ينشد جملاً في المسجد فقال : لا وجدت .

وفي رواية سمع رجلًا ينشد بعيراً ، فقال : لا وجدت ، إن هذه البيوت ، بنيت لما بنيت له .

وفي رواية: أن رجلًا أطلع رأسه ، فقال: من دعاء إلى الجمل الأحمر ، فقال له رسول الله عليه : « ما وجدت ، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له » .

والمسلمون، فقال لهم: وهذا أيضاً فعله هو والمسلمون.

# حديث في حق المسجد

وبه: (عن علقمة ، عن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي على سمع رجلًا ينشد) بضم عينه ، أي يطلب (جملًا في المسجد ، فقال) دعا عليه ( لا وجدت ) أي الجمل او البعير .

( وفي رواية سمع رجلًا ينشد بعيراً فقال : لا وجدت ، إن هذه البيوت ) أي بيوت الله ، وهي المساجد ( بُنيت لما بنيت له ) أي من الصلاة ، وذكر الله ، والتلاوة ، ونحوها .

( وفي رواية : أن رجلاً اطلع رأسه ) بفتح همزة وسكون طاء ، أي أدخله في المسجد ، ( فقال : من دعاء ) أي من دعاني مشيرا ( إلى الجمل الأحمر ، فقال له رسول الله على : ما وجدت : إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له ) .

ورواه مسلم: أن رجلًا نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، الخ.

وفي الحصن الحصين للجزري ، بلفظ : « وإن سمع من ينشد ضالة في المسجد ، فليقل ، لاردها الله عليك ، فإن المساجد لم يبن لهذا .

# الشؤم في ثلاث

عن علقمة عن أبي بريدة قال : تذاكروا الشؤم ذات يوم عند رسول الله على فقال : « الشؤم في ثلاث : في الدار والفرس والمرأة ، فشؤم الدار ، أن يكون ضيقة لها جيران سوء ، وشؤم الفرس أن تكون جموحاً ، وشؤم المرأة ، أن تكون عاقرا .

## رفع الصوت حرام في المسجد ولو بالذكر

ورواه مسلم وأبو داود ، وابن ماجة ، كلهم عن أبي هريرة ، ولفظ الحديث عندهم : « مَنْ سمع رجلاً ينشد ، وهذا يدخل فيه كل أمر ، لم يُبْنَ المسجد له ، عن البيع والشراء ، ونحو ذلك ، من كلام الدنيا وأشغاله ، من الخياطة والكتابة بالأجر ، وتعليم الصبيان وأمثالها ، وكذا كل ما يشغل المصلي ويشوش عليه ، حتى قال بعض علمائنا : رفع الصوت حرام في المسجد ، ولو بالذكر ، بل قال بعضهم : إنه يحرم إعطاء السائل المعترض برفع صوت ، أو إلحاح ، ومبالغة أو بمجاوزه صف أو خطوة على رقبة ، أو في حال الخطبة ، وأمثال ذلك تعظيماً هنالك .

## الشؤم في ثلاث

وبه: (عن علقمة ، عن أبي بريدة ، قال: تذاكروا) أي بعض الصحابة (الشؤم) بضم فسكون همزة ، ويبدل ، أي الشآمة ، يعني هل لها أصل أم لا ، وفيما تكون . وفيما لا تكون ، وبأي معنى تكون (ذات يوم) أي يوماً من الأيام (عند رسول الله على ، فقال : الشؤم) أي ثابت (في ثلاث : في الدار والفرس والمرأة ) أي إجمالا ، وإما تفصيلا (فشؤم الدار: أن يكون ضيقة ) أي غير كافية لصاحبها (لها جيران سؤ ) أي من الظلمة والفسقة ، أو غيره ، وممن يتأذى به أهلها (وشؤم الفرس ان تكون جموحاً ) أي اعترت فارسها عليه تمنع ظهرها عن ركوبه ابتداء ، وعن ثبوته انتهاء ، والفرس تذكر وتؤنث (وشؤم المرأة أن تكون عاقراً ) أي لم تلد ، ولو كانت شابة (زاد الحسن بن سفيان ) أي في رواية (سؤ الخلق ) فالمعنى ان

زاد الحسن بن سفيان ، سوء الخلق .

وفي رواية ، أن يكون الشؤم في شيء ، ففي الدار والفرس ، والمرأة ، فأما الدار ، فشؤمها ، ضيقها ، وأما المرأة فشؤمها سوء خلقها ، وعقم رحمها ، وأما شؤم الفرس ، فأن يكون جموحاً .

#### حديث ثواب المريض

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على الله عل

يكون فيها عيبان كما في الدار ، والظاهر ان كل عيب شؤم .

( وفي رواية ) اي لابي حنيفة ( ان يكون الشؤم في شيء ) اي من الاشياء ( ففي الدار والفرس والمرأة ) اي يتصور وقوعها فيها ( فاما الدار فشؤمها ضيقها ، وأما المرأة فشؤمها سوء خلقها وعقر رحمها ، فأما شؤم الفرس فان يكون جموحاً ) .

والحديث رواه مالك واحمد والبخاري ، وابن ماجة ، عن سهل بن سعد ، والشيخان عن ابن عمر، ومسلم والترمذي عن جابر بلفظ: ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس .

وفي رواية لأحمد وغيره عن عائشة مرفوعاً: الشؤم سوء الخلق ، وحديث يمن المراة تسهيل امرها ، وقلة صداقها ، رواه ابن حبان .

#### حديث ثواب المريض

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن ابيه ، قال : قال رسول الله على : اذا مرض العبد وهو على طائفة ) اي بعض خصال ( من الخير ) كصلاة اقامة ، واذكار وتلاوة وصيام وقيام وطواف واعتكاف ونحوها ، وضعف عن القيام بها في ايام مرضه

وتعالى للملائكة : اكتبوا لعبدي مثل أجر ما كان يعمل وهو صحيح » . زاد في رواية ، مع أجر البلاء .

وفي رواية : اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح .

وفي رواية : إذا مرض العبد وهو على عمل من الطاعة ، فلم يقدر في مرضه على العمل ، قال : الله تبارك وتعالى يقول لحفظته : اكتبوا لعبدي أجر ما كان يعمل وهو صحيح .

واوقات عرضه (قال الله تبارك وتعالى للملائكة) اي الكرام الكاتبين ، والمراد بهم اصحاب اليمين (اكتبوا لعبدي مثل اجر ماكان يعمل) وهو صحيح ، أي في حال صحته ، بناء على تحسين نيته ، وتزيين طويته .

وقد أخرج ابن مردويه ، عن ابي موسى قال : قال رسول الله على : اذا كان العبد على طريقة من الخير ، فمرض او سافر ، كتب الله له مثل ما كان يعمل ، ثم قرأ : ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون ﴾ أي في نواد الاصول عن انس ، عن النبي على في قوله : ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون ﴾ أي غير مقطوع ، ما يكتب لهم صاحب اليمين ، وان ضعف عن ذلك ، كتب له صاحب اليمين ، وان ضعف عن ذلك ، كتب له صاحب اليمين ، وأمسك صاحب الشمال، فلم يكتب سيئة .

( زاد ) أي الراوي (في رواية) أي غير هذه ( مع اجر البلاء ) أي معزيادة صبره على المرض والبلاء ، وما يترتب من الداء .

( وفي رواية : اكتبوا لعبدي ما كان يعمل ) اي مثل ثوابه ( وهو صحيح ) جملة حالية .

(وفي رواية: اذا مرض العبد وهو على عمل من الطاعة)، اي من انواعها واصنافها ، (فلم يقدر في مرضه على العمل)، اي على القيام به لضعفه عنه (قال الله

<sup>(</sup>١) التين ٦.

عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله على توضأ ومسح على الخفين ، وصلى خمس صلوات .

#### نهي عن المثلة

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، أن رسول الله على : نهى عن المثلة .

تبارك وتعالى ، يقول لحفظته ) اي لحفظة اعمال ذلك العبد ( اكتبوا لعبدي اجر ما كان يعمل وهو صحيح ) وروى احمد والبخاري وابن حيان عن ابي موسى ، بلفظ : اذا مرض العبد او سافر ، كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً .

وروى ابن عساكر عن مكحول مرسلاً ، ولفظه : اذا مرض العبد يقال لصاحب الشمال : ارفع عنه القلم ، ويقال لصاحب اليمين : اكتب له احسن ما كان يعمل ، فاني اعلم به ، وانا قيدته .

أخرج الطبراني عن شداد بن اوس ، سمعت رسول الله ﷺ : إن الله تبارك وتعالى يقول : إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً ، فحمدني على ما ابتليته ، فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا ، ويقول الرب عز وجل : إني أنا قيدت عبدي هذا ، وابتليته ، فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك وهو صحيح.

وبه (عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله على توضأ ومسح على الخفين ، وصلى خمس صلوات ) أي بذلك الوضوء ، وفيه دفع توهم أنه ما مسح عليهما ، وأنه أجمع عليه أهل السنة والجماعة ، خلافاً لبعض المبتدعة .

#### نهى ﷺ عن المثلة

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة ان رسول الله على المثلة ) وهي بضم الميم: قطع الأطراف كالأنف والأذن واللسان وأمثالها . فالحديث بعينه رواه

#### حديث القدرية

الحاكم ، في مستدركه عن عمران ، والطبراني عن ابن عمر وعن المغيرة ، وقد سبق حديث إيصائه عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه الكرام المتوجهين الى دار الحرب لإعزاز الإسلام حيث قال : لا تمثلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً ، كبيراً ، الحديث .

وروى أحمد والشيخان والنسائي عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال : لعن الله من مثل بالحيوان .

#### حديث القدرية

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : (لعن الله القدرية ) اي الجماعة المنكرة أن الامور كلها بقضاء وقدر من خير وشر ، وحلو ومر ونفع وضر ، (وما نبي ولا رسول إلا لعنهم) أي دعا عليهم بالطرد ، أو البعد عن رحمة الله الخاصة ، لأمته الخاصة (ونهى أمته عن الكلام معهم) أي فضلاً عن السلام لهم .

وقد روى الدارقطني في العلل عن علي كرم الله وجهه: لعنت القدرية على لسان سبعين نبياً .

وروى ابو داود والحاكم ، عن ابن عمر مرفوعاً : القدرية مجوس هذه الامة ، إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم .

وفد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ، وآمن بالقدر، فقد آستمسك بالعروة الوثقى .

عن رجل ، عن سعد بن عبادة قال : قال رسول الله على : « إذا وضع المؤمن ، أتاه الملك ، فأجلسه ، فقال : من ربك ؟ فقال : الله ، قال ، ومن نبيك ؟ قال : محمد ، قال ، وما دينك ؟ قال : الاسلام ، قال : فيفسح له في قبره ، ويرى مقعده من الجنة » . سؤال القبر

فاذا كان كافرا ، أجلسه الملك ، فقال ، من ربك ؟ قال: هاه، لا

وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً : قدر الله المقادير قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة .

وروى ابو يعلى في مسنده ، بسند حسن عن ابي هريرة : مرفوعاً : من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فانا منه برىء

#### سؤال القبر

أبو حنيفة (عن رجل ، عن سعد بن عبادة ، قال : قال رسول الله على : اذا وضع المؤمن ) أي دفن في قبره ، حقيقة أو حكما ، والمراد به مؤمن هذه الامة ( أتاه الملك ) اي جليسه ، فلا ينافي ما ورد من أنه أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقال لاحدهما نكير ، وللآخر منكر ( فأجلسه ) أي أحدهما ، او كل منهما ( فقال : من ربك ) الذي خلقك ، ورزقك ( فقال ) أي المؤمن ( الله ) أي ربي ، ويحتمل حذف المبتدأ والخبر ، ( قال : ومن نبيك ؟ قال : محمد قال : وما دينك ، قال الاسلام ) والسؤ ال الثاني مؤكد للأول لتلازمها ، قال : اي النبي على ( فيفسح ) بصيغة المجهول ، أي فيوسع له ( في قبره ) أي بعدما يحصل له ضغطه في بدو أمره ، ( ويرى ) بصيغة المجهول ، من الاراءة ( مقعده ) نصب على المفعولية ومن في ( من البخة ) بيانية .

وفي رواية، زيادة: مقعده من النار لوكان من الكفار ، فيزيد سرورا على سرور في مشاهدة تلك الدار ( فاذا كان ) اي الميت ، او المدفون ( كافراً ، اجلسه الملك ، فقال : من ربك ؟ قال : هاه ) بالسكون ، كلمة توجع ، والهاء الاولى مبدلة

من همزة ، آه كما نقله السيوطي عن القرطبي ، وفي رواية هاه هاه ( لا ادري ) اي لا اعلم، وقوله ( كالمضل ) جملة اعتراضية تشبيهية، هي الفاعل، ومفعوله ، وهو ( شيئاً ) والاقرب ان يكون شيئاً مفعولاً للمضل ، ولا ادري يكون منزلاً منزلة اللازم ، اي ليس لي دراية ( فيقول ) أي الملك ( من نبيك ؟) لان الايمان بالنبي السعيد مستلزم للتوحيد ( فيقول : هاه لا أدري ، كالمضل شيئاً ، فيقال : ما دينك ؟ فيقول لا ادري ، كالمضل شيئاً ، فيقال : ما دينك ؟ فيقول الدري ، كالمضل شيئاً ، فيقال : ما دينك ، فيقول المنارى .

وفي رواية، زيادة، ومقعده من الجنة، لو كان من الأبرار، ليزيد حزناً على حزن، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام «القبر روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النيران» (فيضربه) اي الملك (ضربة) اي بمقمعة من نار، او بمطرقة من حديد، كما في بعض الروايات، (يسمعه) اي صوت ضربه، او صوت مضروبه، (كل شيء من المخلوقات الا الثقلين الجن والانس) وذلك لانهم مكلفون بالايمان الغيبي (ثم قرأ رسول الله على أي استشهاداً، او اعتضاداً ﴿ يُثَبّتُ اللّهُ الّذِينَ أَمَنُوا بِالقَوْلِ الثّابِتُ ﴾ وهو الاقرار اللساني المطابق للتصديق الجناني بالتوحيد الالهي، والارسال النبوي ﴿ في الحيوة الدنيا ﴾ يعني قبل الموت ﴿ وَفِي الأخِرة ﴾ (١) في القبر، هذا قول اكثر اهل التفسير، وقيل ﴿ في الحيوة الدُنيا ﴾ في القبر عند السؤال ﴿ وفي الأخرة ﴾ عند البعث ، والاول اصح كما صرح به البغوي ، وفي البخاري عن البراء بن عازب، ان رسول الله على قال : المسلم اذا سئل في

<sup>(</sup>١) ابراهيم ٧٧.

﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ .

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله على يوماً لأصحابه : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قالوا : نعم ، قال : أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قالوا : نعم ، قال : «أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟» قالوا : نعم ، قال : أبشروا ، فان أهل الجنة عشرون ومائة صفاً ، صف أمتي من ذلك ثمانون صفاً » .

وفي صحيح مسلم عن النبي على ، قال : ﴿ يثبت الله الـذين آمنوا بـالقول الثابت ﴾ قال نزلت في عذاب القبر حين يقال ومن ربك ؟ يقول : ربي الله ، ونبيي محمد ، فذلك ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ (١) الآية .

والاحاديث في ذلك كثيرة في المبنى ، وقد تواترت بحسب المعنى ، واجمعوا عليه أهل السنة ، خلافاً لبعض أهل البدعة ، ﴿ويضل الله الظالمين ﴾ (١) اي لا يهدي المشركين في القبر الى الجواب الصواب ﴿ويفعل الله ما يشاء ﴾ (١) من التوفيق والخذلان والاعطاء والحرمان ، بمن يشاء من عباده في دار الامتحان.

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة عن ابيه قال ، قال رسول الله على يوما الاصحابه : « اترضون ) اي تحبون ( ان تكونوا ربع أهل الجنة ؟ قالوا : نعم ، قال : ارتضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة ) اي في الكثرة بالنسبة الى سائر امم الاجابة ( قالوا : نعم ، قال : اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنة ؟ قالوا : نعم قال :

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم ٢٧.

ابشروا ، فإن اهل الجنة عشرون ومائة ) وهو لغة في مائة وعشرين(صفاً صف امتي امتي من ذلك ثمانون صفا ) فيكونون ثلثي اهل الجنة .

وارجو ان ثلثي هذه الامة في الجنة ، جماعة الحنفية ، لكثرتهم بالنسبة الى المالكية والشافعية ، والحنبلية، وان كان الكل على ملة الحنيفية .

والحديث رواه احمد والترمذي وابن ماجة ، عن ابن مسعود مرفوعاً ، بلفظ : اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة ، اترضون ان تكونوا شطر أهل الجنة ؟

ورواه الطبراني عن ابي مالك الاشعري، ولفظه: اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة ؟ اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة ؟ والذي نفسي بيده لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنة .

وفي رواية لاحمد وعبد بن حميد في تفسيره ، عن جابر ، اني لارجو ان يكون من تبعنى من امتى يوم القيامة ربع اهل الجنة .

وفي رواية الطبراني عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أهل الجنة مائة وعشرون صفا أنتم كانوا ، والناس سائر ذلك ، وأنتم وفاء سبعين امة خيرها واكرمها على الله .

وفي رواية للطبراني والحاكم عن ابن مسعود : اهـل الجنة مـائة وعشـرون صفا ، وأنتم منها ثمانون صفا .

وفي رواية لاحمد والطبراني ، عن ابن مسعود ، كيف أنتم ، وربع الجنة لكم ، ولسائر الناس ثلاثة ارباعها . كيف انتم وثلثها ، كيف انتم والشطر ، كيف انتم واهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف ، انتم منها ثمانون صفا .

وروى ابن ابي حاتم ، عن عوف بن مالك : امتي ثلاثة أثلاث ، فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ، ثم يدخلون الجنة ، وثلث يمحصون ويكشفون ، ثم تأتي الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون لا

# من لم يقبل عذر مسلم يعتذر إليه فوزره كوزر صاحب مكس

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه :

« من لم يقبل عذر مسلم يعتذر اليه فوزره كوزر صاحب مكس » ، فقيل : يا رسول الله ، وما صاحب مكس ، قال : « عشار » .

## أفضل الجهاد

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه أن رسول الله على قال : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » .

إله إلا الله ، فيقول الله : صدقوا ، لا إله إلا انا ، فأدخلوهم الجنة بقول لا إله إلا الله .

# من لم يقبل عذر مسلم يعتذر إليه فوزره كوزر صاحب مكس ِ:

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : « من لم يقبل عذر مسلم يعتذر إليه ) بناء على انه واجب عليه ان يحسن الظن به في تحقيق عذره ، وتصديق أمره ( فَوْرْرُهُ كَوِرْرِ صَاحِبَ مْكس ) بفتح فسكون ، أي ظلم ونقص ، وهو بهذا المعنى ، يشتمل كل معتد وجائر في حق الخلق ، لكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه عليه الصلاة والسلام اراد فرداً خاصاً في هذا المقام . ( فقيل : يا رسول الله ، وَمَا صَاحِبُ مَكس ، قال : عشار ) أي الظالم في اخذ عشره ، والمعتدي في حق غيره ، وإنما سمي عشاراً لأنه ياخذ من الحربي الذي مر عشره ، والمعتدي في حق غيره ، وإنما سمي عشاراً لأنه ياخذ من الحربي الذي مر ربع عشره ، وأما اليوم فترقى في ظلمه حتى يأخذ ربع المال ، بل ثلثه ، بل نصفه ، بل كله . والحديث رواه ابن ماجة ، والضيا عن جودان بلفظ : من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها ، كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس .

## أفضل الجهاد

وبه (عن علقمة : عن ابن بريدة، عن أبيه ، ان رسول الله علي قال : أفضل

# سلام أهل القبر

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، قال : كان النبي عَلَيْ يقول إذا خرج الى المقابر كالبقيع : « السلام على أهل الديار من المسلمين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » .

الجهاد ، كلمة حق عند سلطان جائر ) أي ذي جور وظلم .

والحديث بعينه رواه ابن ماجة ، عن ابي سعيد ، وأحمد والطبراني ، والبيهقي ، عن ابي امامة والنسائي وغيره ، عن طارق بن شهاب في رواية ابن البخاري ، عن أبي ذر : أفضل الجهاد ان يجاهد الرجل في نفسه وهواه ، أقول ، وهو الجهاد الأكبر ، الذي يترتب عليه الجهاد الأصغر ، ومنه كلمة الحق عند ظالم للخلق .

## سلام أهل القبر

وبه (عن علقمة عن ابن بريدة، قال : كان النبي على يقول : اذا خرج الى المقابر كالبقيع) وقبور الشهداء ( السلام على اهل الديار) اي سكان هذه الديار، وفي رواية : السلام اهل الديار ( من المسلمين ) الشامل للأبرار والفجار.

وفي رواية ، والمؤمنين ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ).

وفي رواية للاحقون ، اي متصلون ، فإنكم سابقون ، والاستثناء للتبرك أو الخصوص لتلك المقبرة أو للموت على الاسلام تعليماً للأمة من خوف الخاتمة ( نسأل الله لنا ولكم العافية ) أي الخلاص من كل محنة وبلية ، ومن العقوبة في الدنيا والآخرة .

والحديث رواه بعينه مسلم ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن بريدة بن الحصيب . وزاد ابن ماجة في رواية ، انتم لنا فرط ، وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم .

#### حرمة نساء المجاهدين

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، قال : قال رسول الله على : « جعل الله حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ، وما من رجل من القاعدين يخون أحدا من المجاهدين في أهله ، إلا قيل له يوم القيامة : إقتص ، فما ظنكم في المجاهدين » .

وفي رواية لمسلم والنسائي ، وابن ماجة عن عائشة ، على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون .

وفي رواية للنسائي : زيادة أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع .

وفي رواية أخرى لمسلم والنسائي ، عن عائشة أيضاً : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا موجلون ، وإنا إنشاء الله بكم لاحقون .

وفي رواية للترمذي عن ابن عباس: السلام عليكم يا اهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، ونحن بالاثر، وقد اوضحنا معاني هذا الحديث في شرح الحصن الحصين.

#### حرمة نساء المجاهدين.

وبه (عن علقمة، عن ابن بريدة، قال: قال رسول الله على القاعدين) أي على نساء المجاهدين) اي في سبيل الله من الغزاة الغائبين (على القاعدين) أي على الرجال المتخلفين عن عذر (كحرمة أمهاتهم) فيجب عليهم أداء خدمتهن، والقيام بأمر معيشتهن، وحفظ حرمتهن، ورعاية حشمتهن (وما من رجل من القاعدين يخون أحداً من المجاهدين في أهله) أي من نسائه وجواريه وأقاربه وذريته، خيانة مالية أو غيرها (إلا قيل له يوم القيامة: اقتص) أي خذ حقك منه بأن تؤخذ حسناته وتوضع عليه سيئاته، وفي الحصر إشارة إلى أن هذه الخيانة لا تكفر في الدنيا، ولا تغفر في العقبى، ولا يتخلص منها إلا بالتوبة المتضمنة للفضيحة يوم القيامة (فما ظنكم) أي فأي شيء ظنكم (في المجاهدين) ؟ اتظنونهم كغيرهم من القاعدين.

# صلى عليه السلام خمس صلوات بوضوء واحد

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي على يوم فتح مكة صلى خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له عمر : ما رأينا صنعت هذا قبل اليوم ، فقال النبي على : « عمدا صنعته يا عمر » .

والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، عن بريدة ، بلفظ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم ، إلا وقف يوم القيامة ، وقيل له : من خلفك في أهلك بسوء ، فخذ من حسناته ما شئت ، فيأخذ من عمله ما شاء ، فما ظنكم .

وفي رواية أخرى عنهم ، عن سليمان ، عن بريدة ، عن أبيه بلفظ : حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم ، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم ، إلا وقف له يوم القيامة فقيل له ، خلفك في اهلك بسوء ، فخذ من حسناته ما شئت ، فأخذ من عمله ما شاء ، فما ظنكم ، ما أرى يدع من حسناته .

وقد روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً ، أقرب من درجة النبوة أهل الجهاد ، وأهل العلم ، وأهل العلم ، وأهل العلم ، فدلوا الناس على ما جاءت به الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام .

# صلى عليه السلام خمس صلوات بوضوء واحد

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي على يوم فتح مكة ) أي وقته أو عامه (صلى خمس صلوات بوضوء واحد ) أي على خلاف عادته ، من أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، أما عملا بظاهر القرآن من قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا

#### حديث الوضوء

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي ﷺ توضأ مرة

مرة .

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْصَّلاَةِ ﴾(١) الآية . والجمهور على تقدير : وأنتم محدثون ، حملا للأمر على الوجوب .

وأما عملا بالاستحباب ، من تجد المعد من الادب، وقيل : كان فرضاً عليه خاصة ، ثم نسخ ( ومسح على خفيه ) أي خلاف عادته أيضاً من غسل رجليه ( فقال له عمر : ما رأينا صنعت هذا ) أي مثل هذا الجمع بين الصلوات أو المسح على الخفين ، وما ذكر من فعلين ( قبل اليوم ، فقال النبي على : عمداً صنعته يا عمر ) يعني ليتعرف ان تجديد الوضوء غير واجب ، وليتبين ان المسح على الخفين جائز ، وان آية المائدة غير منسوخة ، وان الجمع بين القراءتين هو اختلاف العمل من غسل الرجلين ، ومسحهما المحمولان على الحالتين ، وهذا معنى قول الشافعي ، نزل القرآن بالمسح ، وجرت السنة بالغسل .

والحاصل ، انه عليه السلام كان مبيناً لما أجمل من الاحكام . والحديث رواه احمد ومسلم وغيرهما عن بريدة .

وفي رواية لعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، أن النبي على كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد .

#### حديث الوضوء

( عن علقمة ، عن ابن بريدة عن ابيه ، ان النبي على توضأ مرة مرة ) أي غسل أعضاء وضوئه، ومسح رأسه مرة مرة ، إيماء الى أن الواجب هو المرة المواحدة،

<sup>(</sup>١) المائدة ٦.

#### ثلاث خصال

عن علقمة ، عن ابن الأقمر ، عن حمران ، قال: ما لُقِيَ ابن عمر قط ، إلا وأقرب الناس مجلساً منه حمران ، فقال ذات يوم يا حمران ، لا أراك تواظبنا ، إلا وأنت تريد لنفسك خيراً ، فقال : أجل يا أبا عبد الرحمن ، قال : أما اثنتان ، فإني أنهاك عنهما ، وأما واحدة يا أبا عبد الرحمن ، قال : لا تموتن وعليك دين إلا دينا تدع به وفاءه، ولا تسمَّعن الرحمن ، قال : لا تموتن وعليك دين إلا دينا تدع به قصاصاً ولا يظلم من تلاوة آية ، فإنه يسمع بك يوم القيامة ، كما سمعت به قصاصاً ولا يظلم

وتثليث الغسل سنة ، والجمهور على ان الراس يمسح مرة واحدة ، خلافاً للشافعي .

وقد روى احمد ، عن ابن عمر مرفوعاً ، من توضأ واحدة ، فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها ، ومن توضأ اثنتين فله كفلان ، ومن توضأ ثلاثا ، فذلك وضوء الانبياء قبلى .

#### ثلاث خصال

وبه (عن علقمة ، عن ابن الأقصر عن حمران ) بضم مهملة وسكون ميم فراء ، فألف فنون (قال : ما لقي ) بصيغة المجهول ، أي مارؤ ي ( ابن عمر قط ) في خاصة الأحوال الماضية ( الا واقرب الناس مجلساً منه حمران ) فيه وضع الظاهر موضع المضمر ، مع ما فيه من نوع التفات ، ( فقال ) أي ابن عمر ( ذات يوم ) اي يوماً من الأيام ( يا حمران ، لا أراك بضم الهمزة ، أي لا أظنك ( تواظبنا ) أي تداومنا وتلازمنا ( إلا وأنت تريد لنفسك خيرا ) أي من جهة خدمتنا وبركتنا ( فقال ) أي حمران ( أجل ) أي نعم ( يا أبا عبد الرحمن ) وهو كنية عبد الله بن عمر ( قال ) أي ابن عمر ( أما اثنتتان ) أي خصلتان ( فإني أنهاك عنهما ) بحسب اجتهادي فيهما ( وأما واحدة ) أي من تلك الخصال الشلائة ( يا أبا عبد الرحمن ، قال : لا تموتن ) أي لا يحضرنك موت ( وعليك دين ) جملة حالية ( إلا ديناً تدع ) أي تترك ( به ) أي بدله ( وفاءه ) أي ما تكون وافياً لقضائه احترازاً من حقوق العباد إلى المعاد ، ( ولا تسمعن ) نهي مؤكد من التسميع ، بمعنى الرياء ،

ربك أحداً ، وأما الذي آمرك به كما أمرني رسول الله ﷺ ركعتي الفجر ، فإن فيهما الرغائب .

## ذكر اللحد

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال ، ألحد النبي عليه واحدا من قبل القبلة ونصب عليه اللبن نصباً .

ومن في قوله ( من تلاوة آية ) تبعيضية أو تقليلية ( فانه يسمع بك يوم القيامة ، كما سمعت به ) أي الناس ، قصاصاً جزاء وفاقاً .

وفي الحديث: من سَمَّع، سَمَّع اللَّهُ به، ومن رَايًا، رَايَ الله به، كما رواه أحمد ومسلم، عن ابن عباس، والمعنى: من سمع حديثه الناس بما يفعله ليلاً، ويقصد به الرياء والسمعة، فضحه الله يوم القيامة (ولا يظلم ربك احداً) بزيادة عقاب، او نقصان ثواب (واما الذي آمرك به كما أمرني رسول الله على بركعتي الفجر)، لا تتركهما، بل واظب عليهما (فإن فيهما) أي في الاتيان بهما (الرغائب) أي أسباب الرغبة إلى المراتب، وسمو المطالب، وقد سبق انهما السنن الرواتب، بل قيل انهما واجبتان.

#### ذكر اللحد

وبه: (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال: ألحد النبي على أي ادخل في اللحد وامر بالإدخال فيه (واحداً) اي من الصحابة ، كأنه ما عرف باسمه (من قبل القبلة) بكسر القاف ، وفتح الموحدة ، أي من طرفها وجانبها ، وقبالتها ، كما هو مذهبنا ، وذلك بأن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ، ويحمل الميت ، فيوضع في اللحد ، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ ، لا من جانب رأس الميت، كما هو مذهب الشافعي ، فان عنده يسل سلا ، وهو: بأن يوضع السرير في مؤخر القبر حتى يكون رأس الميت بازاء موضع قدميه من القبر ، ثم يدخل راس الميت القبر ويسل كذلك ، او يكون رجلاه موضع رأسه ، ثم يدخل رجلاه ويسل كذلك ، وقد قبل كل منهما .

والمروي للشافعي هو الأولى: قال: أخبرنا الثقة عن عمروبن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: سل رسول الله على من قبل رأسه ، قلنا ، إدخاله عليه الصلاة والسلام مضطرب فيه كما روى ذلك روى خلافه ، فقد أخرج أبو داود ، في المراسيل ، وكذا ابن أبي شيبة ، في مصنفه ؛ عن حماد بن أبي سليمان ، عن ابراهيم النخعي : ان النبي على أدخل القبر من قبل القبلة ، ولم يسل .

وزاد ابن ابي شيبة : ورفع قبره حتى يعرف .

واخرج ابن ماجة في سننه عن ابي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام اخذ من قبل القبلة ، واستقبل استقبالاً .

ويؤيده ما رواه الترمذي عن وحشة عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام دخل ليلاً قبراً، فأسرج له سراجاً، فأخذه من القبلة، قال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن ، وكبر عليه اربعاً ، وما أخرجه ابن أبي شيبة : ان علياً كبر على يزيد بن المكفف اربعا ، وأدخله من قبل القبلة ، وأخرج عن ابن الحنفية ، أنه ولى ابن عباس ، فكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة .

هذا ، وفي الحديث ، تنبيه يتنبه إلى ما ذهب إليه علماؤ نامن أن السنة اللحد ، وفي الحديث ، تنبيه يتنبه إلى أن يكون رخوة من الأرض فيخاف أن يهال اللحد ، فيصار إلى الشق .

وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما توفي وكان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح أي يشق فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق، تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي في رواه الترمذي عن ابن عباس، وابن ماجة، عن أنس (ونصب عليه اللبن) بفتح اللام، وكسر الموحدة (نصبا) فقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص، أنه قال في مرضه الذي مات فيه، ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله عليه الصلاة والسلام ألحد، وروى ابن حبان في صحيحه، عن جابر، أنه عليه الصلاة والسلام، ألحد ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض بشبر.

#### ما من میت یموت

عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على : « ما من ميت يموت له ثلاثة من الولد إلا أدخله الجنة ، فقال عمر أو اثنان ، فقال على ، أو اثنان » .

قال : كنا مع علقمة ، وعطاء بن أبي رباح ، فسأله علقمة ، فقال : يا محمد ، إن ببلادنا لا يثبتون لأنفسهم الإيمان ويكرهون أن ,

#### ما من میت یموت

وبه (عن علقمة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله على : ما من ميت ) من المسلمين (يموت ) أي قبل موته (له ثلاثة من الولد) بفتحهما ، وضم فسكون ، اسم جنس ، يشتمل المذكر والمؤنث ، والمعنى أنه يصبر على مصيبتهم ( إلا أدخله الجنة ) أي بشفاعتهم ( فقال عمر : أو أثنان ) وهذا عطف تلقين ، ومعناه التماس أن يقول ، أو اثنان ( فقال على : او اثنان ) أي أو اثنان .

والحديث رواه مسلم ، وابن ماجة ، عن عتبة بن عبد الله ، بلفظ : ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية ، من أيهما شاء دخل .

وروى الترمذي في الشمائل عن ابن عباس ، بحديث ، أن رسول الله على يقول : من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة ، فقالت له عائشة : فمن كان له فرط من أمتك ؟ قال : ومن كان له فرط يا موفقة ، قالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ، قال : فأنا فرط لأمتى ، لن يصابوا بمثلي .

أبو حنيفة (قال: كنا مع علقمة وعطاء بن أبي رباح) بفتح الراء (فسأله علقمة ، فقال): أي لهم ، وهو من أكابر التابعين من اهل مكة ، ولذا عظمه ، وكناه بقول (يا محمد ، إن ببلادنا) يعني الكوفة ، وسائر العراق (لا يثبتون لأنفسهم الإيمان) أي بطريق الجزم والأمان (ويكرهون أن يقولوا ، إنا مؤمنون) أي بطريق

يقولوا ، إنا مؤ منون ، فقال : ما لهم لا يقولون إنا أثبتنا لأنفسنا الإيمان ، جعلنا أنفسنا من أهل الجنة ، قال : سبحان الله ، هذا تصوره من خدع الشيطان ، ألجأهم إلى أن وفقوا لأعظم منة الله عليهم ، وهو الإسلام وخالفوا سنة رسول الله عليه أولئك أولئك رأيت أصحاب رسول الله عليه

اطلاق بل يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله تعالى ( فقال : ما لهم لا يقولون ) أي وأي شيء مانع من إطلاق قولهم إنا مؤمنون ، يشكون ، ولا يترددون ، بل يوقنون ، قال علقمة : يقولون ( إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإيمان جعلنا أنفسنا من أهل الجنة ) والمعنى إن الله أخبر المؤمنين الجنة ، فإذا ادعينا أنا مؤمنون ، يلزم منه القول بأنا من أهل الجنة وأهل الجنة مهملون كما قال تعالى : ﴿ فَرِيْقٌ فِيْ الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِيْ الْسَّعِيرِ ﴾(١) وكما ورد هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا ابالي ، وفيه بحث ، إذ السؤ ال عن قضية ، والأشكال من جهة الإجمال في الاستقبال ، ولذا قال المحققون حتى من الشافعية أن المخالفة لفظية لا حقيقة ، فإن من قال أنا مؤ من يريد إيمان الحال ،ومن قال: انا مؤ من إن شاء الله تعالى ، يريد الموافقات في الاستقبال ، والله اعلم بحقيقة الأحوال (قال) أي عطاء (سبحان الله) تنزيه أريد به التعجب (هذا) أي التزام الذي ( تصوره من خدع الشيطان ) أي من تلبساته ، وحبائله ، اي إنكاره بأن يقربهم إلى التردد والشك في الإيمان ، ولو صورة ليتوصل به إلى عدم الجزم والإيقان ( ألجأهم ) أي اضطرهم ( إلى أن وفقوا لأعظم منة الله عَلَيْهِمْ ، وهو الإسلام ) أي الانقياد الظاهري والباطني الموجب للشكر المستوجب للمزيد من الثبات والدوام عليه المقتضى لدخول الجنة والقرب لديه . ( وخالفوا سنة رسول الله عليه ) أي حيث لم يروعنه عِين استثناء في إيمانه، ولا أعلم أحداً يستثنى في إيقانه ، بل قال تعالى

<sup>(</sup>١) الشوري ٧.

يثبتون الإيمان لأنفسهم، يذكرون ذلك عن رسول الله عن أفعل بهم الله ، يقولون إنا مؤمنون ، ولا يقولوا إنا من أهل الجنة ، فإن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه ، يعذبهم وهو غير ظالم لهم .

فقال له علقمة : يا أبا محمد إن الله لو عذب الملائكة الذين لم يعصوه طرفة عين ، عذبهم وهو غير ظالم بهم . قال : نعم ، قال : هذا

(أولئك) هم المؤمنون حقاً (أولئك) هم الكافرون حقاً ، ولا واسطة بينهما أصلاً وقطعاً في الحال المرتهنة مع احتمال تغير الحال باعتبار الخاتمة (رأيت أصحاب رسول الله عليه من ورضي الله عنهم (يثبتون الإيمان لأنفسهم) أي من غير ترددهم في قولهم ، ولا استثناء في مقولهم (يذكرون ذلك) أي يروون مثل ذلك (عن رسول الله عليه) أي قولاً وفعلاً وتقريراً (أفعل بهم الله) للقوم المذكورين (يقولون): خبر معناه أي يقولوا ، والمعنى ليقولوا (إنا مؤ منون ، ولا يقولوا إنا من أهل الجنة ) إذ لا يلزم ذلك من وجود ما هنالك (فإن الله لو عذب أهل سماواته)أي من الملائكة المقربين (واهل ارضه) أي من الأنبياء والمرسلين (يعذبهم وهو غير ظالم لهم) إذ الظلم لا يتصور عنه سواء يكون بمعنى وضع الشيء في غير محله ، او بمعنى التعدي في ملك غيره .

وقد قال تعالى : ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلعَبِيْدِ﴾ (١) وقال عز وجل : ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٢) .

وقال أهل السنة والجماعة : إن الله سبحانه لا يجب عليه إثابة مطيع ولا عقوبة عاص ( فقال له علقمة : يا أبا محمد إن الله لو عذب الملائكة الذين لم يعصوه ) صفة كاشفة ، أو احترز به من نحوها ، روت وما روت ( طرفة عين ) أي غمضتها ( عذبهم

<sup>(</sup>١) فُصِّلت ٤٦ . (٢) الأنبياء ٢٣ .

عندنا عظيم ، فكيف نعرف هذا ؟ فقال له : يا ابن أخي ، من هنا ضل أهل القدر فإياك أن تقول بقولهم ، فإنهم أعداء الله ، الرادون على الله ، أليس يقول الله للنبي ، قل: فلله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين .

فقال له علقمة : إشرح يا أبا محمد شرحا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة فقال: أليس الله تبارك وتعالى دل الملائكة على تلك الطاعة ،

وهو غير ظالم بهم ) وعلى هذا القياس ، ولو عذب الأنبياء المعصومين ، وإنما تركهم لظهور أمرهم في باب المقالية من علو قدرهم ، فكان همزة الاستفهام مقدرة على قوله : عذبهم ليصح ( قال ) أي علقمة ( نعم ، قال ) أي ثم قال علقمة ( هذا ) أي الذي ذكر إجمالا ( عندنا عظيم ) أي أمره ( فكيف نعرف هذا ) أي تفصيلاً ( فقال له يا ابن أخي ) أي في الدين ، فإن المؤمنين أخوة في مقام اليقين ( من هنا ) أي هذا الباب الذي هو طريق التحقيق ( ضل أهل القدر ) المعتزلة ، وسائر أهل البدعة ( فإياك أن تقول بقولهم ) أي في هذه المسألة ( فإنهم أعداء الله ) أي أعداء دينه ( الرادون على الله ) أي ما ورد في كلام وصح في حديث رسوله ، بتمامه على وجه وضوحه ونظامه (أليس يقول الله للنبي) ﷺ (قل فلله الحجة البالغة) أي البينة الواضحة ، بلغت غاية المثابة والقوة على الثبات المدعى من الكتاب والسنة واجماع الأمة . ( فلوشاء لهداكم أجمعين ) أي بالتوفيق بها والحمل عليها ، ولكن شاء هداية قوم وضلالة آخرين ، وقد اتفق كلمة السلف على ما ورد من قوله علي : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فسبحان أن يجري في ملكه إلا ما يشاء من الخير والفحشاء ( فقال له علقمة : إشرح ) أي أوضح ( يا أبا محمد شرحاً ) أي إيضاحاً ( يذهب عن. قلوبنا هذه الشبهة ) أي بالكلية في قطع القضية ( فقال : أليس الله تبارك وتعالى دال الملائكة على تلك الطاعة ) أي هداهم إليها ( وألهمهم إياها ) أي وفقهم عليها

وألهمهم إياها ، وعزمهم عليها ، وجبرهم على ذلك ، قال : نعم ، فقال : وهذه نعم ، أنعم الله بها عليهم ، قال : فلو طالبهم بشكر هذه النعم ما قدروا على ذلك ، وكان له سبحانه أن يعذبهم بتقصير الشكر ، وهو غير ظالم لهم .

( وعزمهم عليها ) في كثرة الطاعة والعصمة عن المخالفة ( وجبرهم على ذلك ) أي وقهرهم على هنالك بحيث لا يتصور أنهم يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ( قال ) أي علقمة ( نعم ، فقال ) أي عطاء ( وهذه ) أي وهذه المذكورات ( نعم ) أي كثيرة تدخل في محظورات ( أنعم الله بها عليهم قال : فلو طالبهم ) أي الله ( بشكر هذه النعم ) أي القيام بأداء حقها ، كما هو لائق لمنعمها ( ما قدروا على ذلك)واعترفوا بقولهم ما عبدناك حق عبادتك ، ولعجزوا عن الشكر وقصروا عن الذكر ( وكان له ) أي الله ( سبحانه ان يعذبهم بتقصير الشكر ، وهو غير ظالم لهم ) ومضمون هذا الحديث الشريف روي موقوفاً عن بعض الصحابة ، ومرفوعاً عن معتصم

فرواه أحمد وأبو داود، وابن ماجةعن ابن الديلمي، قال: أتيت أبي بن كعب، فقلت له ، وقد وقع في نفسي شيء من القدر ، فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي ، فقال : لو أن الله عذب أهل سمواته ، وأهل أرضه ، عذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو كانترحمته خيراً لهم من أعما لهم ، ولو أنفقت مثل أحذ ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليحطئك ، ولو مت على غير هذا ، لدخلت النار قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود ، فقال مثل ذلك .

ثم أتيت زيد بن ثابت ، فحدثني عن النبي ﷺ مثل ذلك .

# ذكر اسناده عن عبد العزيز بن رُفَيع حديث قدر

عن عبد العزيز ، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها ، وما هي لاقية » ، فقال رجل من الأنصار : ففيم العمل يا

## ذكر إسناده عن عبد العزيز بن رُفيع

ذكر إسناده عن عبد العزيز بن رُفيع بضم الراء ، وفتح الفاء وسكون الياء ، وهو الأسيدي المكي ، سكن الكوفة ، وهو من مشاهير التابعين ، وثقاتهم ، سمع ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأتى عليه نيف وتسعون سنة .

#### حديث قدر

أبو حنيفة (عن عبد العزيز) أي المشار اليه (عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص) بضم الميم وفتح العين ، سمع أباه ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر .

وروى عنه سماك بن حرب ، وغيره ( عن أبيه ) وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة ( قال : قال رسول الله على : ما من نفس ) أي من نفس بني آدم ( إلا وقد كتب الله مدخلها ) مكان دخولها ، وزمانه وسائر شأنه من أول ولادته الى انتهاء نشأته ( ومخرجها ) أي مكان خروجها ، وزمانه ، وهو منتهى أجله ، ومقتضى علمه ، ومنقطع عمله ( وما هي لاقية ) أي ملاقية فيما بعد الحالتين من ابتداء البعث الى الأبد ، سواء يكون من أهل الجنة ، أو العقوبة ، وفيه إيماء إلى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّها الله على اله على الله على

رسول الله ؟ فقال : « إعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أهل الشقاوة فيسروا بعمل أهل الشقاوة ، وأما أهل السعادة فيسروا عمل أهل السعادة » ، فقال الأنصاري : الآن حق العمل .

وفي رواية : إعملوا ، فكل ميسر من كان من أهل الجنة ييسر لعمل أهل الجنة ، ومن كان من أهل النار ، ييسر لعمل أهل النار ، فقال الأنصاري : الآن حق العمل .

الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ (١) والكدح ، السعي ( فقال رجل من الأنصار ) ظناً منه أن العمل يوجب الثواب ، ويقتضي العقاب في هذا الباب من غير ما سبق في هذا الكتاب ( ففيم العمل إذا ) أي إذا كان الأمر مفروغاً إليه ، وليس بمستأنف ، مبني على خير العمل وشره ( يا رسول الله ) إيماء الى أن هذا سؤال استفهام واستعلام لا إنكار ، لما ورد من كلام ( فقال : اعملوا ) أي لا تتركوا العمل ، فإنكم مأمورون بتحسين الأعمال وتزيين الأحوال ( فكل ميسر ) أي مسهل أو موفق ( لما خلق ) أي من الأعمال في الحال والاستقبال خيراً وشراً .

وهذا مجمل الكلام ، وأما تفصيل المرام ، فقوله ( أهل الشقاوة فيسروا بعمل أهل الشقاوة ) من الكفر والمعصية ( وأما أهل السعادة فيسروا عمل أهل السعادة ) أي من الإيمان والطاعة ( فقال الأنصاري : الآن حق العمل ) أي ثبت ظهور فائدة العمل ، ونتيجة الأمل .

( وفي رواية : إعملوا ، فكل ميسر ) أي لعمل خاص ( مَنْ كَانَ مِنْ أَهْـلِ الْجَنَّة ) أي في علم الله وكتابه ( يُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَال : الأَنْصَارِيُّ : الآنَ حَقَّ الْعَمْلُ )، ولِهَذَا قَالَ ابْنُ عَطَاء

<sup>(</sup>١) الانشقاق ٦.

# تفريق النكاح

عن عبد العزيز ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أن امرأة توفي عنها زوجها ، ثم جاء عم ولدها فخطبها ، فأبى الأب أن يزوجها ، وزوجها آخر ، فأتت المرأة النبي على فذكرت ذلك ، فبعث إلى أبيها ،

فِي حُكْم ِ: إذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قَدَرَكَ عَنْهُ ، فَانْظُرْ فِيمَا ذَاكَ يُقَيِّمُكَ . الأعمال بالخواتيم

وقد ورد من أراد أن يعلم منزلته عنده ، فلينظُّر كيف منزلة الله من قلبه .

وهذا معنى قول بعض السلف: أعرض نفسك على كتاب الله من قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ \* ('' وهذا أمر مطرد كلي ، وهو لا ينافي تخلف فرد جزئي بانقلاب بره فجوراً ، وبانعكاس فجوره براً ، فإن الأعمال بالخوايتم .

والحديث رواه الشيخان ، عن علي كرم الله وجهه ، قال : قال رسول الله والحديث رواه الشيخان ، عن علي كرم الله وجهه ، قال : قال رسول الله ، أفلا نتكل على كتابنا ، وندع العمل ؟ قال : إعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما مَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ السعادة ، ثم قرأ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أعْطَى وَاتّقَىٰ \* وَصَدَّقَ لِالْحُسْنَى ﴾ (٢) الآية . وقد بسطت شرح هذا الحديث ، وما قبله في المرقاة شرح المشكاة .

## تفريق النكاح

وبه (عن عبد العزيز ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : أن امرأة توفي عنها زوجها ) أي ولها ولد منه (ثم جاء عم ولدها) وهو أخو زوجها (فخطبها) أي هي تريده (فأبى الأب أن يزوجها) أي إياه ، لأمر من الاهواء (وزوجها آخر) أي من

<sup>(</sup>١) الانفطار ١٣ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الليل ٥ - ٦ .

فقال : ما تقول هذه ؟ قال : صدقت ، ولكن زوجتها ممن هو خير منه ، ففرق بينهما وزوجها عم ولدها .

وفي رواية ، عن ابن عباس ، أن أسماء خطبها عم ولدها ، ورجل آخر ، فزوجها من الرجل ، فأتت النبي رابع ، فاشتكت ذلك إليه ضرعها من الرجل ، ففسخها وفرقها وزوجها عم ولدها .

وفي رواية : أن امرأة توفي زوجها ، فخطبها عم ولدها ، فزوجها أبوها بغير رضاها من رجل آخر ، فأتت النبي على ، فذكرت ذلك له ، فدعا النبي على ، قال : أزوجتها ؟ قال : زوجتها ممن هو خير منه ،

خاطب غيره ، وهي مكرهة (فأتت النبي على ، فذكرت ذلك ) أي المذكور من حال الزوجين (له) أي للنبي على (فبعث الى أبيها) أي ليحضر (فحضر ، فقال : ما تقول هذه) أي المرأة أكاذبة في قولها أم صادقة ؟ (قال : صدقت) أي في مقالتها (ولكن زوجتها ممن هو خير منه) أي من عم ولدها ، أما حسبا او نسباً أو غيرهما (ففرق بينهما) أي بين المرأة والزوج الآخر (وزوجها عم ولدها).

( وفي رواية ) أي أخرى ( عن ابن عباس ، أن اسماء ) اسم امرأة ( خطبها عم ولدها ، ورجل آخر ) أي أبيها متعلق بخطب ( فزوجها ) أي أبوها ( من الرجل ) أي الأخر ( فأتت النبي على ، فاشتكت ذلك اليه ) أي فرافعت خصومتها بين يديه ( ضرعها من الرجل ) إلى كله ، ففسخها وفرقها ، ( وزوجها عم ولدها ) .

( وفي رواية ) أي أخرى ، عن ابن عباس ، أو غيره ( ان امرأة توفي زوجها ، فخطبها عم ولدها ، فزوجها أبوها بغير رضاها من رجل آخر ، فأتت النبي على ، فذكرت ذلك له ، فدعا النبي على ، قال : أزوجتها أي بغير رضاها ( قال : زوجتها

# ففرق النبي ﷺ بينها وبينه ، وزوجها من عم ولدها . الثيب أحق بنفسها من وليها

وفي رواية : أن امرأة توفي عنها زوجها ، ولها منه ولد ، فخطبها عم ولدها ، وأبى أبوها ، فقالت : زوجنيه فأبى وزوجها غيره بغير رضى منها ، فأتت النبي على ، فذكرت ذلك له ، فسأله عن ذلك ، فقال : نعم زوجتها من هو خير لها من عم ولدها ، ففرق بينهما وزوجها من عم ولدها .

ممن هو خير منه ) أي ممن تريده وتحبه ( ففرق النبي ﷺ بينها وبينه ، وزوجها من عم ولدها ) .

## الثيب أحق بنفسها من وليها

( وفي رواية ، ان امرأة توفي عنها زوجها ، ولها منه ولد ، فخطبها عم ولدها ، وأبى أبوها ، فقالت : زوجنيه ، فأبى ، وزوجها غيره بغير رضى منها ، فأتت النبي على ، فذكرت ذلك له ، فسأله ) أي أباها ( عن ذلك ) أي إبائه ( فقال : نعم ، زوجتها من هو خير لها من عم ولدها ، ففرق بينهما ، وزوجها من عم ولدها ) فهذا كله صريح في أن الثيب أحق بنفسها من وليها ، ولو زوجها أبوها من كفء لها .

وفي صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك ، في الموطأ : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، واذنها صماتها ، والأيم ، بتشديد الياء المكسورة ، من لا زوج لها بكراً كانت ، أو ثيبا ، وكذا لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا ، خلافاً للشافعي ومعنى الاجبار ، أن يباشر العقد ، فينفذ عليها ، شاءت أو أبت .

ومبنى الخلاف، أن علة ثبوت ولاية الاجبار هو الصغر، أو البكارة فعندنا

## لا تسبوا الدهر

عن عبد العزيز ، عن ابن قتادة ، قال : قال رسول الله على : « لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر » .

الصغر، وعند الشافعي البكارة فابتنى عليه ما اذا زوج الأب الصغيرة ، فدخل وطلقت قبل البلوغ ، لم يجز للأب تزويجها عنده ، حتى تبلغ ، فشاور بعدم البكارة .

وعندنا له تزويجها لوجود الصغر .

والحاصل ، ان الكلام هنا في الكبيرة ، أعم من البكر والثيب ، فيشترط رضاها ، أما الثيب ، فقد سبق ذكرها وهو متفق عليه ، أما البكر ، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ، ومسند الإمام أحمد ، من حديث ابن عباس ، أن جارية بكراً أتت رسول الله على ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، خيرها النبي في ، وهذا حديث صحيح ، كما صرح به ابن الهمام ، قال ابن القطان ، حديث ابن عباس هذا صحيح ، وليست هذه خنساء بنت حزام ، التي زوجها أبوها وهي ثيب ، فكرهته ، فرد النبي في نكاحه ، فإن هذه بكر ، وتلك ثيب ، إنتهى .

عَلَى أنه روي أن خنساء أيضاً ، كانت بكراً ، أخرج النسائي في سننه حديثاً ، . وفيه أنها كانت بكراً ، لكن رواية البخاري تترجح .

ويحتمل تعددها ، قال ابن القطان : والدليل على أنهما يثبتان لهما الخيار ، ما أخرج الدارقطني عن ابن عباس ، أن النبي على رد نكاح ثيب وبكر ، أنكحهما أبوهما وهو كارهتان .

#### لا تسبوا الدهر

وفي النهاية كان من شأن العرب تذم الدهر ، وتسبه عند النوازل والحوادث ، ويقولون آباءهم ، وقد ذكره والدهر عنهم في كتابه العزيز ، لقوله تعالى : ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ ونَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهْرُ ﴾ (١) والدهر إسم للزمان

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٣٧.

# ذكر اسناده عن عبد الكريم بن أمية خروج النساء إلى العيدين

عن عبد الكريم ، عن أم عطية ، قالت : كان على يرخص للنساء في الخروج إلى العيدين ، من الفطر والأضحى .

وفي رواية ، قالت : إن الطامث لتخرج ، فتجلس في عرض النساء ، فتدعو ، وتؤمن أخرى .

الطويل ، ومدة الحياة الدنيا ، فنهاهم النبي على عن ذم الدهر ، وسبه ، أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء ، فإنكم إذا سبوه ، وقع السب على الله تعالى ، لأنه هو الفعال لما يريد ، والحديث بعينه رواه مسلم عن أبي هريرة .

# ذكر اسناده عن عبد الكريم بن أمية خروج النساء إلى العيدين

ذكر اسناده عن عبد الكريم بن أبي أمية ، بضم ، ففتح ، فتشديد تحتية وهو من أجلاء التابعين . أبو حنيفة : (عن عبد الكريم ، عن أم عطية ) هي النُسيَّبة ، بضم النون وفتح السين المهملة ، وسكون الياء وفتح الباء ، بنت كعب ، وقيل بنت الحارث الأنصارية ، بايعت النبي على ، فَتُارِضُ الْمَرْضَى ، وَتُدَاوِي الجرحى (قالت : كان ) أي النبي النبي ( يرخص للنساء ) أي جميعهن من الشوائب وغيرهن ( في الخروج ) أي جواز خروجهن ( إلى العيدين ) أي صلاتها ( من الفعلر والأضحى ) بيان لما قبلها .

وفي شرح الهداية ، لابن الهمام ، وتخرج العجائز للعيد لا الشوائب، يعني لفساد اهل الزمان من الرجال والنسوان .

(وفي رواية: قالت: إن) مخففة من الثقيلة، أي قد كانت (الطامث) أي الحائض (لتخرج) أي الى مصلى العيد (فتجلس في عرض النساء) بفتح العين، الحائض (لتخرج) أي الى محلى أعن قطع صفهن (فتدعو) أي تارة (وتؤمن أخرى)

وفي رواية : قالت : أمرنا رسول الله على أن تخرج يوم النحر ويوم الفطر ذوات الخدر الحُيَّض ، فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين . فقالت امرأة : يا رسول الله ، أفإن كانت أحدنا ليس لها جلباب ، قال : لتلبسها أختها من جلبابها .

#### شفعة الجار

عن عبد الكريم ، عن المسور بن مخرمة ، قال : أراد سعد ببيع

ليحصل لها البركة في العيدين .

( وفي رواية ، قالت : أمرنا) أي معشر النساء ( رسول الله على الم المنائبة ، أو الغائب ( يوم النحر ويوم الفطر ) أي فيهما إلى مصلى هما ( ذوات الخدر ) أي المخدرات من وراء الأستار ، كالأبكار ( الحيض ) بضم فتحتية مشددة مفتوحة ، جمع الحائض ، فأما الحيض (فيعتزلن الصلاة)، فإنهن ممنوعات منها ( ويشهدن الخير ) أي ويحضرن عبادة أهل الخير ( ودعوة المسلمين ) وترك القرينة بوضوح أمرهن في زيادة المشاركة من العبادة والطاعة ( فقالت امرأة : يا رسول الله أفإن كانت احدنا ليس لها جلباب ) بكسر الجيم ، أي إزار ، وبرقع ونحوهما ، يتعذر خروجها بدونه ( قال : لتلبسها ) بضم التاء ، وكسر الباء ، أي ينبغي أن تعيرها ( أختها ) في النسب أو الدين إذا كانت أغنى منها ( من جلبابها ) إذا تَعَذَّر عندها ، أو إذا تعذر حضورها بنفسها .

هذا، وروى أبو حنيفة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير عن النبي ، أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب ﴿ سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (١) و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْتُ الغَاشِيَة ﴾ (٢) .

ورواه أبو حنيفة مرة في العيدين فقط كذا ذكره ابن الهمام .

#### شفعة الجار

وبه: (عن عبد الكريم عن المسور) بكسر الميم ، وفتح الواو (بن مخرمة)

<sup>(</sup>١) الأعلى ١ . (٢) الغاشية : ١ أ.

دار له ، فقال لجاره ، خذها بسبعمائة ، فاني قد أُعطيت بها ثماني مائة درهم ، ولكن أعطيتكها لأني سمعت رسول الله عليه يقول : « الجار أحق سفعته » .

بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء مفتوحمة ، يكنى أبا عبد الرحمن الزهري القرشي ، وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف ، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين ، وقدم به الى المدينة في ذي الحجة سنة ثمان ، وقبض النبي على وله ثمان سنين ، وسمع منه وحفظ عنه ، وكان فقيها من أهل الفضل والدين ، لم يزل بالمدينة الى أن قتل عثمان ، وانتقل إلى مكة ، فلم يزل بها حتى مات معاوية ، وكره بيعة يزيد ، فثم مقيماً بمكة الى أن بعث يزيد عسكره وحاصر مكة وبها ابن الزبير ، فأصاب المسور حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في الحجرة ، فقتله ، وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين .

روى عنه خلق كثير (قال: أراد سعد) وهو ابن أبي وقاص (ببيع دارله ، فقال لجاره: خذها بسبعمائة ، فإني قد أعطيت بها )بصيغة المجهول أي أعطاني الناس بدلها (ثماني مائة درهم ، ولكن أعطيتكها) أي بأنقص من قيمتها ، واكتفيت بأصل ثمنها (لأني سمعت رسول الله عليه يقول: « الجار أحق بشفعته»وهذا من كمال سخاوته ، وجمال رحمته ورأفته .

والحديث المرفوع، رواه أحمد والأربعة عن جابر ، ولفظه : « الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها ، وان كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً » .

ورواه البخاري ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، عن أبي رافع ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن أبي رافع ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن اليزيد بن سويد بلفظ ، « الجار أحق بصقبه » بفتح المهملة ، وقاف، أي بما يليه ، وبقربه .

وفي رواية عن المسور ، عن رافع بن خديج قال : عرض علي سعد بيتاً ، فقال ، خذه ، أما إني قد أعطيت أكثر مما تعطي ، فإني سمعت رسول الله علي يقول : « الجار أحق بشفعته » .

وفي رواية : عن المسور ، عن رافع مولى سعد ، أنه قال لرجل يعني بأربع مائة ، أما انبي أعطيت به ثمان مائة درهم ، ولكني أعطيتكه ، لحديث سمعته من رسول الله عليه ، يقول : « الجار أحق بشفعته » .

( وفي رواية عن المسور ) يعني شيخ عبد الكريم ( عن رافع بن خديج ) بفتح الخاء المعجمة ، وكسر الدال المهملة ، وسكون التحتية ، فجيم يكنى ، ابا عبد الله الحارثي الأنصاري ، أصابه سهم يوم أحد ، فقال له رسول الله على : أنا شهيد لك يوم القيامة ، وانفضت جراحته زمن عبد الملك بن مروان ، فمات سنة ثلاث وسبعين بالمدينة ، وله ست وتمانون سنة .

روى عنه خلق كثير (قال: عرض علي سعد بيتا) أي شراء دار ملك له ( فقال: خذه) أي خذ البيت بثمنه ، ولا تتوقف في أخذه (أما)أي تنبيه ( إني قد أعطيت به ) أي بمقابلته ( أكثر مما تعطي ) وفق ما أطلبه منك ، ولكنك أحق به فاخترتك على غيرك في أخذه ( فإني سمعت رسول الله على غيرك في أخذه ( فإني سمعت رسول الله على الله تعالى عنه في ترك بشفعته »)أي من غيره ، لكن بقيمته ، وإنما سامح سعد رضي الله تعالى عنه في ترك زيادته لكمال مروءته ، وسخاوته .

( وفي رواية عن المسور ، عن رافع ، مولى سعد ، انه قال لرجل يعني ) أي يريد بضمير ، أنه سعداً ، وقوله : خذ هذا البيت ( بأربع مائة ) مقول سعد ( أما ) بتخفيف الميم للتنبيه ( إني اعطيت به ثمان مائة درهم ، ولكني أعطيتكه ) وروى أنقص عن ثمنه ( لحديث سمعته من رسول الله عليه ، يقول : « الجار أحق بشفعته » ) .

وفي رواية عن سعد بن مالك ، أنه عرض بيتاً له على جاره بأربعمائة ، وقال : قد أعطيت به ثماني مائة ، ولكني سمعت رسول الله على يقول : « الجار أحق بصقبه » .

(وفي رواية، عن سعد بن مالك) يعني ابن أبي وقاص (أنه عرض بيتا له على جاره) أي الملاصق داره بداره (باربعمائة) بناء على المسامحة (وقال: قد أعطيت به ثماني مائة، ولكني سمعت رسول الله على يقول: «الجار أحق بِصَقْبه») اعلم ان الشفعة شرعاً بملك العقار على مشتريه جبرا، بمثل ثمنه، وثبتت للخليط، وهو الشريك الذي يقاسم في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع، كالشرب والطريق خاصتين، ثم لجار ملاصق بالشروط المعروفة في الفقه فعندنا: الشفعة لكل واحد من هذه الثلاثة على هذا الترتيب، وهو قول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، كما ذكره الترمذي في جامعه، وقال مالك، والشافعي، واحمد، لا شفعة للجار، لمروي البخاري عن أبي سلمة، عن جابر، بن عبد الله، قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. ولنا: ما روى أبو داود، في البيوع، والترمذي في الأحكام، وقال: حسن ولنا: ما روى أبو داود، في البيوع، والترمذي في الأحكام، وقال: حسن عبد الله، والدار أحق بدار الجار، أو الأرض. ورواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وفي بعض ألفاظهم، الجار أحق بشفعة الدار.

فإن قيل: المراد بما رويتم، الجار الذي يكون شريكاً، لما أخرجه البخاري عن عمرو بن الثريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله على فقال: يا سعد، أتبع مني بيتي في دارك، فقال: الله ابتاعهما فقال المسور: والله لتبتاعهما، فقال سعد: والله لا أزيد على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو

## حديث ركوب الهدي

عن عبد الكريم ، عن أنس ، أن النبي على ، رأى رجلاً ليسوق هديه ، فقال : اركبها .

رافع: لقد اعطيت بهما خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله على يقول: « الجار أحق بصقبه » وفي رواية ، بسقبة ، ما أعطيتكها بأربعة آلاف درهم ، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار ، فأعطاهما إياه .

أجيب: بأن هذا معارض لما أخرجه النسائي وابن ماجة ، عن عمرو بن الثريد ، عن أبيه ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ، أرضي ليس لي أحد فيها شريك ، ولا قسم إلا الجوار ، فقال : الجار أحق بصقبه . هذا وأجيب عن حديث جابر ، بأن تخصيص ما لم يقسم بالذكر ، لا يدل على نفي الحكم عما عداه ، وقوله : استحقاق الشفعة للجار ، مع ما روينا من وقوع الإخبار ، ولو سلم أنه من كلام سيد الأبرار ، فمعناه ، لا شفعة بسبب القسمة لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع ، لما فيها من معنى التمليك من كل واحد من الشريكين للآخر .

## حديث ركوب الهدي

وبه: أي بسند أبي حنيفة (عن عبد الكريم) أي ابن أمية المذكور (عن أنس ، أن النبي على رأى رجلًا) وهو مبهم لم يعرف (ليسوق هديه) أي يمشي وراءها ويزجرها ، والمراد بها الإبل هنا (فقال: اركبها) لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه أتعبه السفر في ذلك المقام .

والحديث في الصحيحين، عن أبي هريرة ، أن النبي على رأى رجلًا ليسوق هديه ، فقال : إركبها قال ، إنها هدية ، قال : إركبها ، قال : فرأيته راكبها يسار النبي على ، وقد اختلف في ركوب البدن الهدية المهداة ، فعن بَعْضِهِم أنه واجب لإطلاق هذا الأمر ، مع ما فيه من مخالفة لسيرة الجاهلية ، وهو مجانبة السائبة

# مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان

عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن طاوس قال : جاء رجل الى ابن عمر ، فسأله فقال : يا أبا عبد الرحمن ، أرأيت يكسرون أغلاقنا ،

والوصيلة والحامي .

ورد هذا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يركب هديه ، ولم يركبه ، ولا أمر الناس بركوب هداياهم .

ومنهم من قال له: ان يركبها مطلقاً من غير حاجة ، تمسكاً بإطلاقه هذا .

وقال أصحابنا والشافعي: لا يركبها إلا عند الحاجة حملا للأمر المذكور عَلَى أنه كان لما رأى من حاجة الرجل إلى ذلك، ويؤيده ما في صحيح مسلم عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي، قال: سمعت النبي يقول: إركبها بالمعروف إذا ألجئت اليها. وفي الكافي للحاكم: فإن ركبها أو حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك، يعني أن نقصه ذلك ضمنه نقصان ما هنالك.

# مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان

وبه (عن عبد الكريم بن أبي المخارق) بضم ميم ، فخاء معجمة ، ثم راء مكسورة (عن طاوس) بالصرف إذ ليس فيه إلا العلمية بخلاف داود ، فإن فيه زيادة ، وهي العجمة ، وهو ابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني ، من ابناء الفرس ، روى عن جماعة من الصحابة ، وعنه الزهري ، وخلق سواه ، وقال عمرو ابن دينار ما رأيت مثل طاوس ، كان راسا في العلم والعمل مات بمكة سنة خمس ومائة .

(قال: جاء رجل الى ابن عمر، فسأله) اي سؤ الا علميا (فقال: يا ابا عبد الرحمن) كناه تعظيما له (أرأيت) أي اعلمت او المعنى اخبرني عن حال الذين (يكسرون اغلاقنا) اي اقفالنا (ويفتحون ابوابنا، وينقبون بيوتنا) اي جدرانها

وهذا الحديث وإن كان بظاهره موقوفاً ، لكن رواه جماعة ، فرفعوه عن رسول الله عليه .

(ويغيرون على امتعتنا) من الاغارة ، اي وياخذون اسبابنا على وجه التعدي (اكفروا) اي بهذه الافعال ونحوها من الاحوال (قال: لا) فيه رد على الخوارج ، حيث قالوا بكفر مرتكب الكبيرة من السرقة والغصب والظلم ، خلافاً لمذهب اهل السنة والجماعة .

واعرب المعتزلة في قولهم: انه يخرج من الاسلام ولم يدخل في الكفر (قال) اي الرجل السائل (ارأيت هؤلاء الذين يتاولون علينا) اي من الخوارج والبغاة (ويسفكون دماءنا) أي يريقونها ، والمعنى : يبيحون قتلنا بتأويلات فاسدة ، وآراء كاسدة (اكفروا به ، قال : لا) اي لانهم اخطأوا في اجتهادهم ، ووقعوا في خلاف مرادهم فتوهموا انا نستحق القتل لما صدر عنا من التقصير في الدين على زعمهم .

والحاصل ، انهم وغيرهم لم يكفروا (حتى يجعلوا مع الله شيئاً) أي شريكاً ، وفي معناه كل ما يوجب كفراً فاما المعاصي ، فلا يخرج المؤمن عن ايمانه ، وهذا كله مقتبس من قوله تعالى : ﴿ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾(١)(قال طاوس: وانا انظر الى اصبع ابن عمر ، وهو يحركها) اشارة الى التوحيد ، ومقام التفريد ( ويقول سنة رسول الله عليه اي هذا شريعته وطريقته ( وهذا

<sup>(</sup>١) النساء ٤ .

## حديث مسح الخفين

عن عبد الكريم بن أبي أمية ، عن ابراهيم ، حدثني من سمع جرير ابن عبد الملك ، يقول : رأيت رسول الله على يمسح الخفين بعد ما أنزلت سورة المائدة .

الحديث) وان كان بظاهره ( موقوفاً، لكن رواه جماعة ) اي آخرون ( فرفعوه ) اي نقلوه ( عن رسول الله ﷺ ) بهذا المبنى او المعنى .

ولا يبعد ان يكون عن ، بمعنى الباء لقوله تعالى : ﴿ وما ينطق عن الموى ﴾ (١) .

### حديث مسح الخفين

وبه (عن عبد الكريم بن ابي امية ، عن ابراهيم) اي النخعي (حدثني من سمع جرير بن عبد الملك) الظاهر انه تابعي ، اذ لم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب لتراجم الأصحاب، فالحديث مرسل ، وهو حجة عندنا ، وعند الجمهور (يقول: رايت رسول الله على يمسح الخفين بعدما انزلت سورة المائدة) في ذكرها ، ان المسح عليهما بيان لقراءة الجر في ارجلكما ، كما أن الغسل المستفاد من قراءة النصب مبين بغسل الرجلين الخاليين من الخفين .

وحاصله ، ان الآية باعتبار اختلاف الرواية مجملة بينها صاحب الرسالة على ، ومن الفائدة البصيرة ان سورة المائدة آخر ما نزلت ، فلا يجوز ان يكون منسوخة .

<sup>(</sup>١) النجم ٣.

# ذكر إسناده عن الهيثم بن حبيب الصرفي إفطار صوم في السفر

عن الهيئم بن حبيب الصرفي ، عن أنس بن مالك قال : خرج رسول الله على لليلتين اختلتا من المدينة إلى مكة ، فصام حتى أتى قديداً،مشى الناس إليه الجهد ،فأفطر ،فلم يزلهبمفطر حتى أتى مكة .

## ذكر إسناده عن الهيثم بن حبيب الصر في افطار صوم في السفر

ذكر إسناده عن الهيثم بن حبيب الصرفي .

أبو حنيفة ، رحمه الله تعالى ، (عن الهيثم بن حبيب الصرفي ) أحد التابعين الأجلاء (عن أنس بن مالك ، قال : خرج رسول الله للليلتين اختلتا ) اي بقيتا من شهر رمضان (من المدينة ) متعلق بخرج (إلى مكة ) أي يقصد فتحها (فصام حتى أتى قديداً ) وهو بالتصغير ، موضع بين الحرمين (مشى الناس إليه الجهد ) بضم الجيم ، وفتحها ، أي المشقة من جهة الصوم في تلك الحالة ، حيث لا يمكنهم مخالفته عليه السلام في العمل بالرخصة ، وترك العزيمة (فأفطر ) لما رأى بهم من الضرورة (فلم يزله بمفطر حتى أتى مكة ) وفيه تنبيه على أن الصوم في السفر أفضل ، لمن يكون له قوة ، كما يشير إليه إطلاق قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (١)

وأما حديث « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْصَّوْمُ فِي الْسَّفَر » فمحمول على حالة الضعف والضرورة ، والحديث رواه عبد الرزاق في جامعه ، ولفظه : « خرج رَسُولُ الله على عام الفتح في شهر رمضان حتى مر بقديد في الطريق ، وذلك في نحو الظهيرة ، فعطش الناس ، فجعلوا يمدون أعناقهم ، وتتوق أنفسهم إليه ، فدعى رسول الله على يده حتى رآه الناس ثم شرب ، فشرب الناس » .

وَرَوَى أيقد ، عن أبي جعفر ، قال : لما أن كان النبي على مخرجه للفتح بعسفان ، أو بالكديد ، نُووِلَ قدحاً ، وهو على راحلته في شهر رمضان ، فجعلت

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٤.

## وظيفة صبح وشام

عن الهيشم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات ، ثلاث مرات ، لم يضره عقرب لم يضره عقرب حتى يمسي ، ومن قال حين يمسي ، لم يضره عقرب حتى يصبح » .

وفي رواية قال: من قال: « أعوذ بكلمات الله التامات حين يصبح ، قبل طلوع الشمس ثلاث مرات ، لم يضره عقرب يومئذ وإذا قال جين يمسي ، لم يضره عقرب ليلته » .

الرفاق تمر به والقدح على يده ، ثم شرب ، فبلغه بعد ذلك أن ناساً صاموا ، فقال : اولئك العاصون .

وروى أحمد ، عن ابن سعد والترمذي ، بسند حسن ، عن عمر ، قال : غزونا مع رسول الله على غزوتين في رمضان ، يوم بدر ، ويوم الفتح ، فأفطر فيهما . وظيفة صبح وشام

وبه (عن الهيثم، عن ابي صالح) وهو ذكوان السمان الزيات المدني ، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة وهو مولى جويرية بنت الحارث، زوج النبي على ، وهو تابعى جليل ، مشهور ، كثير الحديث ، واسع الرواية .

روى عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعنه ابنه سهيل ، والأعمش (عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « من قال حين يصبح ) اي يدخل في الصباح وهو أول النهار (أعوذ بكلمات الله التامات ) أي الجامعات الكاملات وهي الآيات القرآنية المشتملة على المعجزات ، وهي التامة ، الكافيات للبليات والآفات (ثلاث مرات ) أي متواليات على ما هو الظاهر (لم يضره عقرب حتى يمسي ) أي يدخل في السماء ، وهو أول الليل ، وقيل آخر النهار ، على اختلاف في أوله (ومن قال) أي كذلك (حين يمسي ، لم يضره عقرب حتى يصبح ) .

( وفي رواية ، قال ): اي النبي ﷺ ( من قال : أعوذ بكلمات الله التامات حين يصبح قبل طلوع الشمس ثلاث مرات ، لم يضره عقرب يومئذ ) اي في يوم ذلك

( وإذا قال حين يمسى ) أي ثلاث مرات ( لم يضره عقرب ليلته ) أي في ليلة ذلك .

والحديث رواه الطبراني في الأوسط ، بلفظ : من قال حين يصبح وحين بمسي .

وفي رواية ، حين يمسي فقط ، وكذا في رواية مسلم ، والأربعة ، والدارمي ، وابن السني عن معقل بن يسار ، وفي الأذكار للنووي ، روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي على ، فقال : يا رسول الله ما لقيت من عقرب حتى لدغني البارحة ، قال : أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضرك .

وروينا في كتاب ابن السني ، وقال فيه : من قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، ثلاثا لم يضره . انتهى

وفي رواية للترمذي بسند حسن : من قال حين يمسي ثلاث مرات لم يضره حية في تلك الليلة ، قال سهيل : فكان أهلنا يقولونها كل ليلة ، فلدغت جارية منهم ، فلم تجد وجعها .

هذا ، وروى الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان ، والمستغفري في الدعوات ، والبيهقي في الشعب ، عن علي أنه قال : لدغت النبي عقرب ، وهو في الصلاة فلماة فرغ قال : لعن الله العقرب ، لا تدع مصلياً ولا غيره ، ولا نبياً ولا غيره الا لدغته ، وتناول نعله فقتله بها ، ثم دعا بماء وملح ، وجعل يمسح عليها ويقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدَ ﴾ والمعوذتين .

وروى ابن أبي شيبة ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي ﷺ خطب الناس وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب .

وبه (عن الهيثم عن عامر الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان

قالت : كان رسول الله ﷺ يصيب من وجهها وهو صائم .

عن الهيشم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رخص رسول الله عليه في ثمن كلب الصيد .

رسول الله على يصيب من وجهها) أي باللمس أو القبلة (وهو صائم) أي فرضاً أو نفلاً ، والجملة حالية ، تعني كلام أحد الروايات ، أي تريد عائشة بهذه الإصابة القبلة ، لما صرحت بها في رواية أخرى ، فقد روى أحمد والشيخان ، والأربعة ، عن عائشة ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ، وقد سبق بعض ما يتعلق به .

وبه (عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد ) وقد روى أحمد والنسائي ، عن جابر عليه الصلاة والسلام ، نهى في ثمن الكلب ، إلا الكلب المعلم .

وفي رواية الترمذي، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد .

واعلم أن بيع العين الطاهرة صحيح بالاتفاق ، وأما بيع العين النجسة في نفسها ؛ كالكلب، والخنزير ، والخمر ، والسرجين هل تصح أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب والسرجين، وأن يُوكّلَ المسلمُ ذميا في بيع الخمر وأتباعها واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب ، فمنهم من أجازه مطلقاً ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من خص الجواز بالمأذون في امساكه .

وقال الشافعي واحمد : لا يجوز بيع شيء من ذلك أصلًا ، ولا قيمة للكلب إن قتل أو اتلف ، كذا في اختلاف الأئمة .

قال الدميري : في حياة الحيوان : لا يصح بيع جميع الكلاب عندنا ، خلافاً لمالك ، فإنه أباح بيعها .

## أكل الأرنب

عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرج غلام من الأنصار قبل أُحُد ، فمر فاصطاد أرنبا فلم يجد ما يذبحها ، فذبحها بحجر ، فجاء بها إلى رسول الله عليه ، قد علقها بيده ، فأمر بأكلها .

وفي رواية ، أن رجلا أصاب أرنبين ، فذبحهما بمروة ، يعني الحجر ، فأمره النبي على بأكلها .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور، انتهى، وفي فتاوي قاضي خان أن بيع الكلب المعلم عندنا جائز ، ومفهومه ، عدم جواز بيع الكلب ، إذا لم يكن معلما ، وهو المطابق لرواية هذا الحديث، والله اعلم .

#### أكل الأرنب

وبه: (عن الهيثم، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج غلام من الأنصار قبل أحد) بكسر القاف، وفتح الموحدة، أي الى جانب احد، وهو بضمتين، جبل عظيم بقرب المدينة، وقد ورد في حقه، «أحد جبل يحبنا وبح،»، (فمر) أي فذهب في طريقه (فاصطاد أرنباً) وهو حيوان يشبه العناق، قصير اليدين، طويل الرجلين، اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى (فلم يجد) أي معه (ما يذبحها) أي من آلات الحديد، كالسكين ونحوه (فذبحها بحجر) أي حاد (فجاء بها الى رسول الله على قد علقها بيده، فأمره بأكلها).

وفيه تنبيه على جواز الذبح بكل ما فيه حدة ، اذ المقصود هو إخراج الدم ، واستثنى السن والظفر القائمين، أي غير المنزوعين ، اذ يموت الحيوان بذلك خنقاً ، بخلاف ما إذا كانا منزوعين ، فإنه يجوز الذبح بهما ، لكنه يكره لما فيه من استعمال جزء الادمى .

( وفي رواية : ان رجلاً أصاب ارنبين ، فذبحهما بمروة ) بفتح الميم ( يعني الحجر ) اي الابيض البراق ، وهو اصلب الحجارة (فأمره النبي على بأكلها ).

وفي رواية ، أصاب رجل من بني سلمة أرنبا ، فأخذ ، فلم يجد سكيناً ، فذبحها بحجر ، فأمره النبي على بأكلها .

#### إذا تعارضتا تساقطتا

عن الهيشم ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله قال : اختصم

( وفي رواية : أصاب رجل من بني سلمة أرنبا ، فاخذ ، فلم يجد سكينا ، فذبحها بحجر ، فامره النبي على بأكلها ). واعلم ، أنه يحل أكل الأرنب عند العلماء كافة ، إلا ما حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن أبي ليلي ، أنهما كرها أكلها .

أما حجتنا ، ما رواه الإمام الأعظم والهمام الأقدم ، وقد روى الجماعة عن أنس ، قال : انفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم عليها ، فغلبوا ، فادركتها ، فاتيت بها ابا طلحة ، فذبحها ، فبعث رسول الله على بوركها وفخذها ، فقبله .

وفي البخاري، في كتاب الهبة، ان رسول الله ﷺ قبله وأكل منه.

وروى أحمد والنسائي، وابن ماجة، والحاكم، وابن حبان، عن محمد بن صفوان، أنه صاد أرنبين، فذبحهما بمروتين واتي النبي على ، فأمره بأكلها .

واحتج ابن أبي ليلى ، ومن وافقه بما روى الترمذي عن حبان بن جزء ، عن أخيه خزيمة بن جزء ، قال : لا أخيه خزيمة بن جزء ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما تقول في الأرنب ؟ قال : لا أكله ، ولا أُحرِّمُه ، قال : قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : فإني اجتنبت لأنها تدمى ، أي تحيض ، وغاية هذا الحديث استقذارها ، مع جواز أكلها ، وليس ما يدل على تحريمها ، ولا تكريمها ، ولا كراهتها .

#### إذا تعارضتا تساقطتا

وبه ( عن الهيثم ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله ) أي الأنصاري ، قال :

رجلان في ناقة ، كل واحد منهم يقيم البينة أنها ناقته نتجتها في ملكه ، قضى بها النبي ﷺ للذي في يده .

وفي رواية : أن رجلين أتيا رسول الله ﷺ في ناقة ، تخاصها البينة أنه له ، فأقام هذا أنه نتجتها ، فجعلها رسول الله ﷺ للذي هي في يده .

## حج الحائض

عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أنها قدمت عام الفتح وهي متمتعة وهي حائض ، فأمرها النبي على ، فرفضت عمرتها .

( اختصم رجلان في ناقة ، كل واحد منهما يقيم البينة ) أي الشهود ( أنها ناقة نتجتها ) أي أولدها ( في ملكه ، قضى بها النبي على للذي في يده ) ترجيحاً لجانبه .

( وفي رواية : أن رجلين أتيا رسول الله على في ناقة ) أي لأجل ناقة ( تخاصما البينة أنه له فأقام هذا ) أي أحدهما ( أنه نتجتها ، وأقام هذا ) أي الأخر ( بينة أنه نتجتها ، فجعلها رسول الله على للذي في يده ) فإن البينتين لما تعارضتا ، تساقطتا ، فرجح صاحب اليد ، لأن الأصل فيه أنها ملكه .

#### حج الحائيض

وبه: (عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أنها قدمت ) مع رسول الله على (عام الفتح وهي متمتعة ) أي ناوية للعمرة ، في أشهر الحج ( وهي حائض ) أي فلم تقدر أن تطوف لعمرتها ( فأمرها النبي على ) أي برفض العمرة بالشروع في احرام الحج ( فرفضت عمرتها ) أي فتركت أعمالها ، فاستقبلت بأعمال الحج ، وذبحت لرفضها كما سيأتي في الحديث الذي يليه .

وفي المواهب اللدنية ، لما نزل على بسرف خرج إلى أصحابه ، فقال : من لم يكن معه هدي ، واجب أن يجعلها عمرة ، فليفعل ـ ومن كان معه هدي فلا . وحاضت عائشة فخرج عليها ، وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك يا هنتاه ؟ قالت : سمعت قولك لأصحابك ، فطمئت العمرة ، قال : وما شأنك ؟ قالت : لا أصلي ، قال : فلا يضرك ، إنما أنت امرأة من بنات آدم ، كتب الله عليك ما كتب عليهن ، فكوني في حجك ، فعسى الله أن يرزقكيها ، أي العمرة ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

وفي رواية قالت : خرجنا مع رسول الله على لا يذكر إلا الحج حين جئنا بسرف ، فمطثت ، فدخل على رسول الله على وأنا أبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : والله إني لوددت أني لم أكن خرجت العام ، فقال : مالك ، لعلك نفثت ، أي حضت ، قلت : نعم ، قال : هذا شيء كتبه الله على ابن آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ، « الحديث » .

وقد اختلف فيما احرمت به عائشة ، كما اختلف ، هل كانت متمتعة ، أم مفردة ؟ أم قارنة ؟ وإذا كانت متمتعة ، فقيل إنها أولاً أحرمت بالحج ، هو ظاهر الحديث ، لكن في حجة الوداع من المغازي عند البخاري من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، قالت : وكنت فيمن أهل بعمرة ، وزاد أحمد من وجه آخر ، ولم أسق هدياً ، وهذا يقوي قول الكوفيين ان عائشة تركت العمرة وحجت مفردة ، وتمسكوا في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لها : « دعي عمرتك » .

وفي رواية: ارفضي عمرتك لمسلم، أمسكي، أي عن عمرتك. وفي رواية: اقضي عمرتك، وقد استدل الكوفيون بذلك على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة، فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفردة، كما صنعت عائشة. عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة ، أن رسول الله على ذبح ، لرفضها العمرة ، بقرة .

# البول في الماء يوجب الرسومة

عن الهيثم الصواف ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله على أن يبال في الماء الدائم ، ثم يغتسل منه ، أو يتوضأ. جواز القراءة بالجهر

عن الهيشم ، عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود ، أن أبا بكر ،

وبه: (عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة ، أن رسول الله على ذبح لرفضها العمرة بقرة) وهذا زيادة خير منها ، والاكان ذبح الشاة تكفيها . . البول في الماء يوجب الرسومة

وبه: (عن الهيثم الصواف) أي بياع الصوف، وهو لا ينافي كونه ابن حبيب الصيرفي (عن محمد بن سيرين) هو من أجلاء التابعين (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله على أن يبال) أي فضلا أن يغاط، أو المراد بالبول، المعنى الأعم، والمراد، أن لا يلقى النجس (في الماء الدائم) أي الراكد الواقف (ثم يغتسل) بالنصب (منه أو يتوضأ) وهو عندنا محمول على ما إذا لم يكن عشراً في عشر، وعند غيرنا على ما عدا القلتين، وهذا إذا كان النهي تحريماً، ولا يبعد أن يكون تنزيهاً، فإنه ولو كان الماء كثيراً فإنه يوجب الوسوسة في الطهارة.

وقد روى أبو داود عن مكحول مرسلا أن رسول الله على أن يبول الرجل في ستحمه .

والحديث الذي رواه الإمام أخرجه مسلم عن جابر بلفظ: نهى رسول الله على أن يبال في الماء الراكد .

ورواه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه .

وفي رواية لمسلم قال : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب ، قالوا : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناول تناولاً .

جواز القراءة في الجهر

وبه : (عن الهيثم ، عن رجل ، عن عبَّد الله بن مسعود، أن أبا بكر وعمر

وعمر رضي الله تعالى عنهما، سمرا ذات ليلة، قال: فخرجا وخرج على معهما ، فمروا بابن مسعود وهو يقرأ ، فقال النبي على : من سره أن يقرأ القرآن كما أنزل ، فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وجعل يقول له : سل ما شئت تعطيه ، فأتاه أبو بكر وعمر يبشرانه ، فسبق أبو بكر أو عمر إليه ، فبشره وأخبره أن النبي على قد أمره بالدعاء ، فقال : في دعائه اللهم إني أسألك إيمانا دائماً لا يزول ، ونعيماً لا تنفد ، ومرافقة نبيك في جنة الخلد .

رضي الله تعالى عنهما سمرا) بفتح الميم ، أي سمرا في أول الليل ، وتحدثا عند رسول الله على ( ذات ليلة ) أي ليلة من ليالي ( قال ) أي ابن مسعود ، أو الرجل عنه ( فخرجا ) أي الشيخان ( وخرج ) أي النبي على ( معهما ، فمروا ) أي ثلاثتهم ( بابن مسعود ) فيه وضع الظاهر موضع الضمر ، على أنه نوع التفات منه على الأول ، فتأمل ، ( وهو يقرأ ) ، أي والحال ، أن ابن مسعود يقرأ القرآن في صلاة أو غيرها بصوت حسن ، وأداء مستحسن .

وفي رواية ابن عبد الله: وافتتح بالنساء (فقال النبي عبد الله عبد الله وافتي رواية ابن عبد الله وافتي النساء (فقال النبي الله وافي القرآن (على قراءة ابن أم عبد ) يعني ابن مسعود ، وفيه منقبة عظيمة في حضرة جماعة جسيمة ، (وجعل) أي وشرع النبي الله يقول (له أي الابن مسعود وهو غائب عنه (سل) أي اطلب (ما شئت تعطيه ) بصيغة المجهول (فأتاه) أبو بكر وعمر ) أي بعد مفارقتها الله الله إما في آخر الليل ، وإما في أول النهار (يبشرانه) أي يريدان بإتيانها إليه أن يبشراه بما صدر عن صدر الأنبياء من مدح قراءته ، وأمره بالدعاء وإجابته (فسبق أبو بكر أو عمر إليه ) أي في النزول عليه ، وفي الكلام لديه (فبشره ) أي إجمالاً (وأخبره ) أي تفصيلاً (أن النبي في النزول عليه ، وفي الكلام لديه (فبشره ) مسعود (في دعائه : اللهم إني أسألك إيماناً دائماً ) أي مستمراً مستقراً (لايزول ) مسعود (في دعائه : اللهم إني أسألك إيماناً دائماً ) أي مستمراً مستقراً (لايزول ) سوء الخاتمة . (ونعياً لا تنفد ) بفتح الفاء ، فدال المهملة ، أي لا يفني ولا يحول ، وهذا يشير إلى كمال زهده في الدنيا ، ورغبته في نعيم العقبي (ومرافقة نبيك في جنة الخلد )

وهذا يشير إلى علو همته ، ورفعة مرتبته ، حيث أراد قرب المولى بوسيلة المصطفى .

وفي رواية أبي عبد لله ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حريم ، وابن المي داود ، وابن الأنباري معاً ، في المصحف وعبد الرزاق ، وابن حبان ، والدارقطني في الافراد ، وابن عساكر ، وابن نعيم في الحلية ، وأبي يعلى عن قيس ابن مروان أنه أتى عمر ، فقال : جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف من ظهر قلبه ، فغضب ، وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شفتي الرجل ، فقال : ومن هو ويحك ؟ قلت : عبد الله بن مسعود ، فقال : فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ، ثم قال : ويحك ، والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أعلم بذلك منه ، وسأحدثك عن ذلك : «كان رسول الله عنده ذات ليلة وأنا معه ، فخرج رسول الله عني الأمر من أمر المسلمين ، وأنه سمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين ، وأنه سمر في المسجد ، فقام رسول الله عني يسمع قراءته ، فلما كدنا أن نعرفه ، قال رسول الله عنده ذات ليلة وأنا معه ، فخرج رسول الله عني يسمع قراءته ، فلما كدنا أن نعرفه ، قال رسول الله جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله عني يقول : « سل تعط ، قلت : والله لأغدون جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله عني يقول : « سل تعط ، قلت : والله لأغدون اليه فلأبشرنه ، فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه ، فبشره والله ما سابقته إلى خير إلا سبقني إليه » .

ورواه ابن عساكر ، عن كميل ، قال : قال عمر بن الخطاب : كنت مع رسول الله على ، ومعه أبو بكر ، ومن شاء الله ، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي ، فقال رسول الله على : من هذا الذي يقرأ ؟ فقيل له : هذا عبد الله بن أم عبد ، فقال : إن عبد الله يقرأ القرآن عضاً كما أنزل ، فأثنى عبد الله على ربه وحمده كأحسن ما أثنى عبد على ربه ، ثم سأله ، فاحتجى المسألة ، وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربه ، ثم قال : اللهم إن أسألك إيماناً لا يرتد، ويقيناً لا ينفد، ومرافقة محمد في في أعلى عليين في جنات الخلد ، وكان رسول الله في يقول : سل تعطه ، فانطلقت لأبشره ، فوجدت أبا بكر قد سبقنى ، وكان سباقاً بالخير .

قال ابن عساكر : وهذا غريب ، والمحفوظ عن عمر ما تقدم أول ، واشتهر

وفي رواية عن الهيثم ، عن عبد الله ، أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ، سمرا عند النبي عليه ، فخرجا وخرج معهما ، فمروا بابن مسعود وهو يقرأ القرآن في الصلاة ، فقال النبي على : « من أحب أن يقرأ القرآن غضاكما أنزل ، فليقرأ على قراءة ابن أم عبد الله ، وجعل يقول : العراب ... سل تعطه ، وذكر تمام الأول . أكل الأرنب

عن الهيشم ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي الحوكية ، عن عمر

كذا في الجامع الكبير ، ولا مانع من الجمع بالحمل على تعدد القضاء ، والله سبحانه أعلم .

( وفي رواية عن الهيثم ، عن عبد الله ) أي ابن مسعود ، ولم يذكر رجلًا ، فيحتمل أن الحديث موصُّولًا من وجه، مقطوعاً من وجه آخر ، فتدبر ، وعلى كل تقدير ، فهو معمول عندنا. (أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما سمرا عند النبي وخرج معهما ، فمروا بابن مسعود ) أي في ليلة المشاورة في قضية ( فخرجا ، وخرج معهما ، فمروا بابن مسعود ) « مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْرأَ الْقَرْآنَ غَضّاً » أي طرياً ( كما أنزل ) أي من غير تغير من لحن وغيره ( فليقرأ على قراءة ابن أم عبد الله ) يعني ابن مسعود ( وجعل ) أي النبي ﷺ عند دعاء ابن مسعود بعد فراغ قراءته (يقول) أي في حقه (سل تعطه) شهادة له أن قراءته مقبولة ، ودعوته مستجابة (وذكر) أي الهيثم (تمام الأول) أي بقية الحديث السابق كما تقدم والله أعلم.

#### أكل الأرنب

وبه (عن الهيثم ، عن موسى بن طَلْحَـة ) يكني بأبي عيسى التيمي ، القرشي ، سمع جماعة من الصحابة ، مات سنة أربع مائة (عن أبي الحوكية) بفتح مهملة ، وسكون واو وكسر قاف، وتحتية مشددة ، أحد أجلاء التابعين ( عن عمر رضي الله عنه قال : أتى رسول الله ﷺ بأرنب ، وقال للذي جاء بها : ما لك لا تأكل منها ، قال : إني صائم ، قال ، وما صومك ؟ قال : تطوع ، قال : فهذا البيض .

رضي الله عنه ، قال : أتي رسول الله على ) أي جيء (بأرنب) بفتح الهمزة والنون ، وهو حيوان يشبه العناق ، قصير اليدين ، طويل الرجلين ، وهو اسم جنس ، يقع على الذكر والأنثى ، فأمر أصحابه ، فأكلوا ، فيه تنبيه على أنه أتي مطبوخا ، وليس فيه ما يدل صريحاً على أنه عليه الصلاة والسلام ما أكله ، لكن رواه أبو داود في سننه من حديث خالد بن الحويرث ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي على أنه قال في الأرنب : إنها تحيض ، وخالد بن الحويرث قال ابن مسعود : لا أعرفه .

وذكره ابن حبان في الثقات ، ولا يعرف له إلا هذا الحديث .

ويؤيده أنه روى البيهقي عن ابن عمر أن النبي على جيء له بأرنب ، فلم يأكلها ، ولم ينه عنها ، وزعم أنها تحيض ، انتهى ، والظاهر أن ضمير زعم ، لابن عمر ، فتدبر ، ولو صح امتناعه عليه الصلاة والسلام عن أكله بمقتضى طبعه فحيث أمر أصحابه بأكله دل على أنه حلال في أصله ( وقال للذي جاء بها : ما لك ) أي أي أي مانع لك حال كونك ( لا تأكل منها ) بمقتضى الطبع ، أو لمانع من الشرع ( قال : إني صائم ، قال : وما صومك ) أي فرض بقضاء ، أو نذر ، أو غيرهما ( قال : تطوع ) أي هو نافلة ، وكان في غير الأيام الفاضلة ، ( قال : فهذا ) أي اخترت ( البيض ) أي أيامها ، باعتبار لياليها المقمرة من الثلاث عشر والأربع عشر والخمسة عشر ، وفيه ترغيب الأفضل والأكمل فتأمل .

واعلم أن أكل الأرنب يحل عند العلماء كافة ، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن أبي ليلى ، أنهما كرها أكلها ، وحجة الجمهور ما رواه الجماعة ، عن أنس ، قال : انفخنا أرنباً بمر الظهران ، فسعى القوم عليها فغلبوا ،

فأدركتها فأخذتها ، فأتبت بها أبا طلحة ، فذبحها، وبعث إلى رسول الله على بوركها وفخذها ، فقبله ، زاد البخاري في كتاب الهبة ، وأكل منه ، ولفظ أبي داود : وكنت غلاماً خزوراً ، بتشديد الزاء وتخفيفها ، أي مرهقاً ، فصدت أرنباً فشويتها ، فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي على ، وقد سئل على فقال : هي حلال .

وروى أحمد والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم ، وابن حبان عن محمد بن صفوان ، أنه صاد أرنبين ، فذبحهما بمروتين وأتى النبي ، فأمره بأكلها .

واحتج ابن ليلى ، ومن وافقه ، بما رواه الترمذي عن حبان بن جزء ، عن أخيه خزيمة بن جزء ، قال : قلت يا رسول الله ، ما تقول في الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه . قال : قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : إني أحسب أنها تدمى ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما تقول في الضبع ، قال : ومن يأكل الضبع ؟ قال الترمذي : وإسناده ليس بالقوي ، ورواه ابن ماجة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة .

وفي بعض الروايات ، وسألته عن الذئب ؟ فقال : لا يأكل الذئب أحد فيه خير ، وليس في شيء من الأحاديث، وإن ضعفت، ما يدل على تحريم الأرنب، وغاية هذين الخبرين ، استقذارها مع جواز أكلها .

وبه (عن الهيثم ، عن عامر) أي ابن شراحيل ( الشعبي ) بفتح فسكون ، وهو الكوفي ، أحد الأعلام ولد في خلافة عمر ، روى عن خلق كثير ، وعنه أمم ، قال : أدركت خمسمائة من الصحابة ، وقال : ما كتبت سواداً في البيضاء قط ، ولا حدثت بحديث إلا حفظته ، قال ابن عيينة : كان ابن عباس في زمانه ، والشعبي في زمانه ، والثوري في زمانه .

وقال الزهرى : العلماء أربعة : ابن المسيب بالمدينة ، والشعبي بالكوفة ،

المغازي ، وابن عمر يسمعه ، قال عمر حين سمع حديثه إنه يحدث كأنه شهد القوم .

عن الهيثم ، عن أم ثور ، إحدى التابعيات ، عن ابن عباس ، أنه قال : لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف إنما نهى إياه بالشعر ، فإنه من باب الغش .

وفي رواية : لا بأس بالوصل إذا كان شعر بالرأس .

والحسن بالبصرة ، ومكحول بالشام ، مات سنه أربع ومائة ، وله اثنتانوثمان سنة . (قال) أي الهيثم (كان) أي الشعبي (يحدث عن المغازي) أي غزوات النبي عمر عما يتعلق بها من سراياه ، وما يجري مجراه (وابن عمر يسمعه قال) أي عمر (حين سمع حديثه) أي حديث الشعبي في المغازي (إنه) أي الشعبي ، أو الشأن (يحدث) أي الشعبي (كأنه شهد القوم) أي حضر مع الذين كانوا في تلك الغزوات وشاهدوا تلك الحركات والسكنات .

وبه (عن الهيثم ، عن أم ثور ، إحدى التابعيات ، عن ابن عباس ، أنه قال : لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف ) أي ونحوه من الحرير ، والكتان وأمثالهما (إنما نهى ) أي وصلها إياه (بالشعر فإنه من باب الغش) ، وروى من غشنا فليس منا .

( وفي رواية ) أي لها عنه ( لا بأس بالوصل ) أي بوصل الشعر ( إذا كان ) أي الموصول به ( شعر بالرأس ) أي بشعره ، فعموم حديث : لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، على ما رواه أحمد ، وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر ، تكون مخصوصاً بهذا .

# أكبر بناته ﷺ زينب رضي علله عنها ، وقيل رقية رضي الله عنها

عن الهيثم ، عن ابن كثير ، أن عمر مر بعثمان رضي الله عنهما ، وهو حزين ، قال : ما يحزنك ؟ قال ألا أحزن وقد انقطع الصهر بيني وبين رسول الله على ، وكانت رسول الله على ، وكانت تحته ، فقال له عمر : أزوجك حفصة ابنتي ، فقال له : حتى أستأمر رسول الله على ، فأتاه ، فقال له رسول الله على : « هل لك أن أدلك على

أكبر بناته ﷺ زينب رضي الله عنها ، وقيل رقية رضي الله عنها .

وبه (عن الهيئم عن) موسى (ابن كثير) أحد أكابر التابعين (أن عمر مر بعثمان رضي الله عنهما وهو) أي والحال أن عثمان (حزين) أي أثار الحزن ظاهر عليه (قال: ما يحزنك) ؟ بضم الياء ، فكسر الزاي ، وبفتح الياء ، وضم الزاي ، أي شيء يوقعك في الحزن (قال: ألا أحزن) بفتح الهمزة والزاء ، وهو لازم ، أي لا أهتم (وقد انقطع الصهر) أي نعت التصاهر (بيني وبين رسول الله عليه ) أي بحسب الظاهر (وذلك) أي القول (حدثان) بفتح الحاء والدال ، ونصب النون ، أي أوائل (ماتت بنت رسول الله عليه ) وهي رقية ولدت سنة ثلاث وثلاثين من مولده عليه الصلاة والسلام .

وقد ذكر الزبير بن بكار ، وغيره ، أنها أكبر بناته عليه الصلاة والسلام ، وصححه الجرجاني ، وانتابة ، والأصح الذي عليه الأكثرون ، أن زينب أكبرهن (وكانت) أي رقية (تحته) أي في عصمة نكاح عثمان ، فتوفيت، والنبي عليه ببدر . وعن ابن عباس ، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام برقية ، قال : الحمد لله ، دفن البنات من المكرمات ، أخرجه الدولاني . (فقال له عمر : أزوجك حفصة ابنتي ، فقال ) : أي عثمان (له حتى أستأمر) أي استأذن (رسول الله على ، فأتاه) أي جاء عمر رسول الله على (فقال له ) أي لعمر (رسول الله على الله أن أدلك على صهر هو خير له منك ، فقال ) :

صهر هو خير لك من عثمان ، وأدل على عثمان على صهر هو خير له منك » ، فقال : نعم ، فقال : « زوجني حفصة ، وأزوج عثمان بنتي » ، فقال : نعم ، ففعل رسول الله ﷺ .

#### أداء النافلة بالجماعة

عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي على على برجل ، فصلى خلفه ، وامرأة خلف ذلك ، صلاتهم جماعة .

أي عمر ( نعم ، فقال : « زوجني حفصة ، وأزوج عثمان ابنتي ) أي أم كلثوم فقال : ( نعم ، ففعل رسول الله ﷺ ) أي كلا الأمرين .

وفي رواية أخرجها الخجندي ، أنه لما توفيت رقية ، خطب عثمان ابنة عمر ، فرده ، فبلغ ذلك النبي على فقال : يا عمر، أدلك على خير لك من عثمان ، وأدل عثمان على خير له منك ، قال : نعم يا نبي الله ، فقال : تزوجني ابنتك ، وأزوج عثمان ابنتي ، انتهى .

ولا يبعد أن يجمع بين الروايتين ، أن عمر رده أولًا ، ثم عرض عليه ثانياً ، وكان تزويج عثمان بأم كلثوم سنة ثلاث من الهجرة ، وماتت سنة تسع منها ، وبهما لقب عثمان بذي النورين .

وروي أنه عليه الصلاة والسلام ، قال له : والذي نفسي بيده ، لو أن عندي مائة بنت ، يمتن واحدة بعد واحدة ، لزوجتك أخرى ، هذا جبرائيل أخبرني أن الله يأمرني أن أوزجكها . رواه الفضائلي .

#### أداء النافلة بالجماعة

وبه (عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبي على صلى برجل)أي إماما له (فصلى ) أي الرجل (خلفه) أي وراءه ، ويحتمل أنه وقف عن يمينه

#### حديث القدر

عن الهيثم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « يجيء قوم يقولون : لا قدر ، ثم يخرجون منه إلى الزندقة ، فإذا

متأخراً ، فتصرف عليه ، وصلى وراءه ( وامرأة ) أي وصلت امرأة ( خلف ذلك ) أي الرجل ، مراعاة لحق الصف ، ولئلا تبطل صلاة الرجل ، لوحاذته في صلاة مشتركة أداء ، وتحريمه بشروط المذكورة في كتب الفقه ( صلاتهم جماعة ) جملة حالية ، أو استئنافية .

والظاهر ، أن هذه الصلاة ، كانت نافلة ، فدل على جوازها إذا لم تكن علانية ، وهذا وقد أجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفرض والنفل ، غير الجمعة اثنان ، إمام ومأموم قائم عن يمينه ، إلا أن عند أحمد ، إذا كان المأموم واحداً ، ووقف عن يسار الإمام ، فإنه صلاته تبطل .

ولعله استدل بما وقع لابن عباس في اقتدائه بالنبي في صلاة التهجد عند بيتوته في بيت ميمونة خالته أم المؤمنين ، وقد وقف عن يساره عليه الصلاة والسلام ، فأداره إلى يمينه الكريمه . والحديث رواه الشيخان وغيرهما .

#### حديث القدر

وبه (عن الهيثم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله على : يجيء قوم يقولون : لا قدر ) أي تقدير الله في الأشياء قبل خلقها ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ في الأَرْضِ وَلاَ في أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْراً ها ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الحديد ٢٢ .

لقيتموهم ، فلا تسلموا عليهم ، وإن مرضوا ، فلا تعودوهم ، وإن ماتوا ، فلا تشيعوهم ، فإنهم شيعة الدجال ، ومجوس هذه الأمة ، حق على الله أن يلحقهم بهم في النار » .

## الزندقة هو الخروج عن الشريعة باطنا مع أنه يؤيدها ظاهراً

وهذا دليل صريح على أن القدرية المذمومة هم النافون للقدر ، لا المثبتون له (ثم يخرجون منه) أي من هذا الابتداع الناشيء عن ترك الاتباع (الى الزندقة) وهي الخروج عن الشريعة ، باطنا ، مع انقيادها ظاهراً . (فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم) والظاهر أنهم إن سلموا علينا ، لا يستحقوا الرد زجراً عليهم . فإن المبتدعة شر من الفسقة ، وكان فرض الكفاية يسقط لأعذار شرعية كما يدل عليه قوله : « وإن مرضوا ، فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشيعوهم » ومن جملة التشييع ، الصلاة عليهم ، وحضور دفنهم (فإنهم شيعة الدجال) أي أشياعه وأتباعه ، أو مقدمته ( ومجوس هذه الأمة ) أي أمة الدعوة ، أو الإجابة ، بناء على خلاف في كفرهم .

وإنما شبهوا بالمجوس ، لأن المجوس يقول بإلهين ، وهم يقولون : بأن أفعال العباد مستقلة لهم ، فكأنهم يقولون بتعدد الآلهة ، لأن الله سبحانه وتعالى ، هو المنفرد ، بأنه فعال لما يريد ، ولا خالق سواه ، هل من خالق غير الله (حق على الله) أي ثابت في حكمه أو ،واجب عليه بمقتضى أخباره ، إذ لا خلف في وعده ووعيده ( أن يلحقهم ) أي القدرية ( بهم ) أي بالمجوس ( في النار ) ولو لم يكونوا مخلدين فيها كها يشير إليه الإلحاق ، فإن النار أعدت للكافرين بالأصالة ، وللفاجرين بالتبعية .

والأحاديث في ذم القدرية من المعتزلة وغيرهم من أهل البدعة ، مشهورة ، وفي كتب الحديث مسطورة .

## عائشة رضى الله تعالى عنها مبشرة بالجنة

عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه استأذن على عائشة ، فأرسلت إليه إني أجد غما وكربا ، فانصرف ، فقال للرسول : ما أنا بالذي ينصرف حتى أدخل ، فرجع الرسول فأخبرها بذلك ، فأذنت له ، فدخل عليها ، فقالت ، إني أجد غما وكربا ، وأنا مشفقة مما أخاف أن أهجم عليه ، فقال لها ابن عباس : أبشري ، فوالله لسمعت رسول الله عليه يقول : «عائشة في الجنة ، وكان رسول الله على الله أن يزوجه جمرة من جمر جهنم . فقالت : فرجت عني فرج الله عنك .

#### عائشة رضي الله تعالى عنها مبشرة بالجنة

وبه (عن الهيشم ، عن عكرمة ) وهو مولى ابن عباس ، وسبق ذكره (عن ابن عباس أنه استأذن على عائشة ) اي ليعودها في مرضها (فأرسلت إليه ) أي اعتذرت (إني أجد غما ) أي هما كثيراً (وكربا ) أي قبضا كبيراً (فانصرف ) أي ارجع ، فإني لم أرد أن أقابلك في هذا الحال ، وأكالمك على هذا المنوال (فقال للرسول : ما أنا بالذي ينصرف حتى أدخل ) قصد أن يفرج كربها ويزيل غمها بما يلائم مقامها (فرجع الرسول ، فأخبرها بذلك ) أي بما صدر عن ابن عباس هنالك (فأذنت له ) أي بلدخول (فدخل عليها ) من وراء حجابها (فقالت : إني أجد غما وكربا ) أي شديداً وأنا مشفقة ) أي خائفة (مما ) أي عن حال (أخاف ) أي أعلم أو أظن (أن اهجم عليه ) أي من الموت على ما صدر لي من بعض النقصان أو الفوت (فقال لها ابن عباس ) (ابشري ، فوالله لسمعت رسول الله عليه يقول : «عائشة في الجنة ) ولا على الله أن يزوجه جمرة من جمر جهنم ) فيه اشارة إلى بشارة عدم سبق العذاب لها على دخول الجنة لها (فقالت : فرجت عني ) أي أزلت عني غمي وكربي (فرج الله على دخول الجنة لها (فقالت : فرجت عني ) أي أزلت عني غمي وكربي (فرج الله عنك ) أي كل كرب وغم ، أو عند الموت ، جزاء وفاقا ، وقد ورد أحاديث كثيرة في عنك ) أي كل كرب وغم ، أو عند الموت ، جزاء وفاقا ، وقد ورد أحاديث كثيرة في

# أداء الصلاة مع الجماعة بعد أدائها مفردة

عن الهيثم ، عن جابر ، عن الأسود ، أو الأسود بن جابر ، عن أبيه ، أن رجلين صليا الظهر في بيوتهما على عهد النبي في ، وهما يريان أن الناس قد صلوا ، ثم أتيا في المسجد ، فإذا رسول الله في بالصلاة ، فقعدا ناحية من المسجد وهما يريان فلما انصرف رسول الله في ، ورآهما ، أرسل إليهما ، فجيء بهما وفرائصهما ترتعد ، مخافة أن يكون قد حدث في أمرهما شيء . فسألهما ، فأخبراه الخبر ، فقال : إذا فعلتما

فضلها ، منها : قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة ، رواه الحاكم في مسنده .

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: « إني ليهوِّن عَليَّ الموتَ أني رأيتك زوجتي في الجنة » ، رواه الطبراني في الكبير .

## أداء الصلاة مع الجماعة بعد أدائها مفردة

وبه (عن الهيثم ، عن جابر بن الأسود ، أو الأسود بن جابر ، عن أبيه ) أي جابر ، وهو إذا أطلق ، فالمراد به جابر بن عبد الله الأنصاري ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، ( أن رجلين ) أي من أهل المدينة ( صليا الظهر في بيوتهما ) أي منفردين ( على عهد النبي على أي في زمانه عليه الصلاة والسلام ( وهما يريان ) بضم أوله ، أي يظنان ( أن الناس قد صلوا ) أي في المسجد جماعة ( ثم أتيا في المسجد ) أي بعد فراغ صلاتهما ( فإذا ) للمفاجأة ( رسول الله على في الصلاة أي في أولها أو آخرها ( فقعدا ناحية من المسجد ، وهما يريان ) أن يتوهمان الصلاة أي إعادتها والاقتداء بها نافلة ، لا تحل لهما ، حيث أنهما قد صليا ( فلما انصرف رسول الله والاقتداء بها نافلة ، لا تحل لهما ، حيث أنهما قد صليا ( فلما انصرف رسول الله إليهما) أي على حالما المشابه بحال المنافقين ، أو الكافرين ، ( أرسل واللهما) أي بطلبهما ( فجيء بهما وفرائصهما ترتعد ) جمع فريصة ، وهي أوداج العنق واللحمة بين الجنب والكتف ، لا تزال ترتعد (مخافة أن يكون قد حدث )أي نزل ( في أمرهما شيء)أي من الوحي الجلي أو الخفي ، ويكون موجباً لغضبه عليه الصلاة أمرهما شيء)أي من الوحي الجلي أو الخفي ، ويكون موجباً لغضبه عليه الصلاة

ذلك فصليا مع الناس ، واجعلا الأولى هي الفريضة .

قيل : قد روى هذا الحديث جماعة ، عن أبي حنيفة ، عن

والسلام عليهما فسألهما) أي عن وجه امتناع اقتدائهما ( فأخبراه الخبر ، فقال : إِذَا فَعَلْتُمَا ذَلِكَ فَصَلِّيا مع الناس ، واجعلا الأولى هي الفريضة ) أي والثانية نافلة .

وفيه إشارة إلى أنه إنما يصلى نافلة ، إذا لم يكن الوقت مكروهاً لأدائها ، فلا يصلى بعد الصبح ، ولا بعد العصر ، ولا بعد المغرب ، لامتناع ثلاث ركعات نفلا ، ولعدم اقتصاره على ركعتين ، وازدياده على ثلاث، للزوم مخالفة الإمام .

وعن ابن عمر قال : إن كنت قد صليت في أهلك ، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام ، فصل معه غير صلاة الصبح ، وصلاة المغرب ، فإنهما لا يصليان مرتين ، رواه عبد الرزاق ، والعصر في حكم الصبح .

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا أعاد المغرب ، يشفع بركعة ، رواه ابن أبي شيبة ، وهو محمول على فرض وقوعه ، فإنه أولى من الاقتصار على الثلاثة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وفي الحديث ، دليل على أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة ، كما قاله أحمد ، وإلا كانت الثانية فرضاً .

وفيه تنبيه، على أن الإعادة ممنوعة ، وأن القول بأن الثانية هي الفريضة، ضعيف . وكذا القول ، بأنه مبهم مفوض إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ لا بد أن يكون الصلاة متعينة لتكون الأحكام عليها متفرعة .

(قيل: قد روى هذا الحديث جماعة) أي من الرواة (عن أبي حنيفة ، عن

الهيثم، فلم يجاوزوا الهيثم) أي في إسنادهم (فقالوا: عن الهيثم يرفعه إلى النبي على النبي ) فيكون الحديث مرسلا أو مقطوعا ، وهو حجة عندنا .

وأصل الحديث ، ورد عن يزيد بن الأسود ، على ما رواه أبو داود والحاكم ، أو البيهقي ، بلفظ : « إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإمام ، ولم يصل ، فليصل معه ، فإنها نافلة ».

وفي رواية لأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، والبيهقي ، عنه أيضاً بلفظ : « إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة » .

وفي رواية للبيهقي عن ابن عمر ، ولفظه : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه ، فيكون لكما نافلة . والتي في رحالكما فريضة .

وعن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته ، ثم يأتي المسجد والناس يصلون ، فيصلي معهم ، فأيتهما صلاته ؟ قال : الأولى منهما صلاته ، وعن علي في الذي يصلي وحده ، ثم يصلي في الجماعة ، قال : أيتهما صلاته : قال : الأولى منهما صلاته .

وعن علي في الذي يصلي وحده ، ثم يصلي في الجماعة ، قال : صلاته الأولى ، رواه ابن أبي شيبة . وأمّامًا في أبي داود والنسائي ، عن سليمان بن يسار ، قال : أتيت ابن عمر على البلاط ، وهم يصلون ، قلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت، إني سمعت رسول الله على أنه قد صلي تلك الصلاة جماعة ، لما روى مالك في الموطأ ، ثنا فمحمول على أنه قد صلى تلك الصلاة جماعة ، لما روى مالك في الموطأ ، ثنا نافع ، ان رجلًا سأل ابن عمر ، يسأل ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدركت

## إذا دخل العشر الأواخر شد ﷺ الميزر

عن الهيشم ، عن رجل ، عن عائشة : أن النبي على الهيشم ، كان إذا دخل شهر رمضان ، نام وقام ، وإذا دخل العشر الأواخر ، شد الميزر وأحيا الليل .

الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ، فقال ابن عمر : نعم ، فقال أيتهما أجعل صلاتي ، فقال ابن عمر : ليس ذلك إليك ؛ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ، وقال مالك : هذا من ابن عمر دليل على أن الذي روى عن سليمان بن يسار عنه ، إنما أراد كلتيهما على وجه الفرض ، إذا صلى في جماعة ، فلا يعيد .

قال ابن الهمام : وفيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقاً ، وإن صلاها في جماعة . والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### إذا دخل العشر الأواخر شد ﷺ الميزر

وبه: (عن الهيشم ، عن رجل ، عن عائشة ، أن النبي على الذا دخل شهر رمضان نام) أي أحياناً ، في أول الليل ( وقام ) أي للصلاة أحياناً ، أو نام أول الليل وقام آخره ، وهذا عادته المستمرة (وإذا دخل العشر الأواخر ) وهو وقت الاعتكاف (شد الميزر) بكسر الميم ، أي ربط الأزار ربطاً شديداً ، أو كناية عن ترك الجماع ، أو عن كثرة العبادة كما يعبر عنها بالتشمير أيضاً ، ويشير إليه قوله ( وأحيا الليل ) أي غالبه ، أو كله ، والظاهر هو الأول ، إذ لم يرو صريحاً أنه عليه الصلاة والسلام ترك المنام في الليل هيعه .

والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، عنها ، بلفظ: كان رسول الله على إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ، أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجد ، وشد الميزر .

# حديث الإمارة

عن الهيثم ، عن الحسن ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله ﷺ : «يا أبا ذر الإمرة أمانة ، فاتيانه فيها خير وهي يوم القيامة خِزْيٌ ونَدَامَة ، إلا مَنْ أخذها من حقها ، وأدى الذي عليه ، وأنى ذلك » . وفي رواية عن أبي حنيفة ، عن أبي عسّال ، عن الحسن ، عن أبي

وروى في حديث مسلم عنها ، قالت : كان رسول الله ﷺ يجتَهِد في رمضان ما لا . يجتهد في غيره ، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره .

#### حديث الإمارة

وبه (عن الهيثم ، عن الحسن ) أي البصري ، فإنه المراد إذا أطلق عند المحدثين (عن أبي ذر) سبق ذكره (قال : قال رسول الله على : يا أبا ذر الإمْرة ) بكسر الهمزة : الإمارة والحكومة (أمانة ) أي عظيم ، حيث يتعلق بها حقوق الله وحقوق عباده (فإتيانه فيها خير) ولعل هذا هو المعنى لقوله تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة ﴾ (ا) الآية . ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسُؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) نعم ، يتفاوت مراتب الرعاء (وهي ) أي قبول هذه الأمانة الكبرى مشؤولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) نعم ، يتفاوت مراتب الرعاء (وهي ) أي فضيحة (وندامة )أي ليس فيها منفعة (إلا من أخذها من حقها )أي على وجه استحقاقها ، علماً وحلماً ، لا تسلطاً وظلماً (وأدّى الذي عليه )أي من الواجب في حكومته عن العدالة (وأنّى لا تسلطاً وظلماً (وأدّى الذي عليه )أي من الواجب في حكومته عن العدالة (وأنّى دلك ) استفهام استبعاد ، أي يستبعد وجود ذلك غالباً فيها هنالك ، فعلى العاقل أن لا يرمي نفسه في المهالك .

( وفي رواية عن أبي حنيفة ، عن أبي عَسَّال ) بفتح العين ، وتشديد السين

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٧٢ .

ذر، عن النبي على ، قال لي : « الإمرة أمانة ، وهي يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها من حقها ، وأدى الذي عليه ، وأنَّى ذلك يا أبا ذر » .

## المستحب في اللحية

عن الهيشم ، عن رجل ، أن أبا قحافة ، أتى النبي ﷺ ، ولحيته قد انتشرت ، قال : فقال ﷺ : لو أخذتم ، وأشار بيده إلى نواحي لحيته .

(عن الحسن ، عن أبي ذر ، عن النبي على أنه أمانة ، وهي يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها من حقها ، وأدى الذي عليه ، وأنَّى ذلك يا أبا ذر ).

والحديث بعينه ، إلا باختلاف تقديم يا أبا ذر ، وتأخره ، وهذا يدل على كمال ضبط الإمام وحفظه في اختلاف المتن ، وتعدد الإسناد، فعلم أنه خير أمة ، عالم واحد في ايراد المراد .

#### المستحب في اللحية ، قدر القبضة

وبه (عن الهيئم ، عن رجل ، أن أبا قحافة ) بضم قاف ، وخفة مهملة ، ثم فاء ، فهاء ، وهو عثمان بن عامر ، والد الصديق الأكبر القرشي التيمي الملكي ، أسلم يوم الفتح ، وعاش إلى خلافة عمر ، ومات سنة أربع عشرة ، وله تسع وتسعون سنة ، روى عنه الصديق و أسماء بنت أبي بكر ( أتى النبي ولحيته قد انتشرت ) أي باعتبار كثرة شعرها ( قال ) أي الراوي ( فقال ) يعني النبي في ( لو أخذتم ) أي لو أخذ بعضكم أيها الصحابة ، لكان حسنا ، ولو للتمني ، ولا يحتاج إلى جواب ( وأشار ) أي النبي في ( بيده إلى نواحي لحيته ) فالإشارة قامت مقام العبارة . فالتقدير : لو أخذتم نواحي لحيته طولا وعرضا ، وتركتم قدر المستحب ، وهو مقدار القبضة ، وهي الحد المتوسط بين الطرفين المذمومين من إرسالها مطلقاً ، ومن حلقها

# من مات يوم الجمعة وُقِيَ عذاب القبر

عن الهيثم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله على الجمعة ، وُقِيَ عذاب القبر » .

وقصها على وجه استئصالها ، وفي حديث الترمذي ، عن ابن عمر ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته ، من عرضها وطولها .

## من مات يوم الجمعة وُقِيَ عذاب القبر

وبه (عن الهيثم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ مَاتَ يَوم الجمعة ) أي مؤمنا ، ( وُقِيَ ) بصيغة المجهول ، أي حفظ ( عذاب القبر ) أي مطلقاً ، أو شدته ، أو بخصوصه ، أو كل يوم جمعة .

والحديث رواه ابن ماجة ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، قال : مَنْ مَاتَ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، أو ليلة القدر ، وختم بخاتم الإيمان ، وقي عـذاب القبر .

وأخرجه الترمذي ، والطبراني ، وأبو نعيم ، عن عبد الله مرفوعاً : مَنْ مَاتَ يوم الجُمُعَةِ وُقِيَ من فتنة القبر .

ورواه أبو نعيم . في الحلم ، وعن جابر بلفظ : مَنْ مَاتَ يوم الجمعة . أو ليلة الجمعة أخر من عذاب القبر ، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء .

ووقع في بعض الروايات ، من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ، ووقي من فتنة القبر .

وفي رواية لأحمد والترمذي عن عائشة مرفوعاً ، ما من مسلم مات يوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر .

#### حديث الدخان

عن الهيشم ، عن السبعي ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : قد مضى الدخان والبطشة على عهد رسول الله عليه .

#### حديث الدخان

وبـه (عن الهيثم ، عن السبعي ، عن مسروق ، عن عبــد الله ) أي ابن مسعود ، (قال : قد مضى الدخان والبطشة على عهد رسول الله ﷺ ) لا أنهما يأتيان في آخر الزمان .

اختلفوا في الدخان والبطشة المذكورين في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِين ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١) ففي البخاري ، سأل محمد بن كثير عن سفيان بن منصور ، والأعمش عن أبي الضحى ، عن مسروق ، وقال بينما رجل يحدث في كندة ، فقال يجيء دخان يوم القيامة ، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام ، ففزعنا ، فأتيت ابن مسعود ، وكان متكئاً ، فنهض ، فجلس ، فقال من علم شيئاً فليقل ، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم ، لا أعلم ، الله ورسوله أعلم فإن فليقل الله تعالى قال لنبيه على ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفُيْن ﴾ (١) ويرى قريشاً أبطأوا عن الإسلام ، فدعا عليهم النبي على فقال : اللهم أعني عليهم بسبع يوسف . فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها ، وأكلوا الميتة ، والعظام ، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان ، فجاء أبو سفيان فقال : يا محمد ، الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان ، فجاء أبو سفيان فقال : يا محمد ، جئت تأمر بصلة الرحم ، وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله لهم ، فقرأ : ﴿ فَأَرْ تَقِبْ يُوْمَ أَتِي الْسَّمَا بِدُخّانٍ مُبِين ﴾ (١) إلى قوله ﴿عائدون ﴾ (٤) فتكشف عنهم عذاب الآخرة إذا

<sup>(</sup>۱) الدخان ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) الدخان ١٦. (٤) الدخان ١٥.

# وهذه الكذبة : ربما يقال إنها ليست بمذمة من وجه عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : ما

جاء ، ثم عادوا إلى كفرهم ، فذلك قوله ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَة الْكُبْرى ﴾ (١) يعني يوم بدر .

وقال البغوي: وهذا قول ابن مسعود، وأكثر العلماء، وقال الحسن ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ (١) ، يوم القيامة، وروى عكرمة ذلك عن ابن عباس، قال: يوم المدخان يجيء قبل قيام الساعة، ولم يأت بعد، فيدخل في اسماع الكفار والمنافقين، ويقترن المؤمن كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار، وهو قول ابن عباس وابن عمر، والحسن.

وفي البخاري ، عن ربعي بن حراش ، قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : قال رسول الله على : أول آيات الدخان ، ونزول عيسى بن مريم ، ونار تخرج من قعر عدن اليمن تسوق الناس الى المحشر تقيل معهم حيث قالوا ، قال حذيفة : يا رسول الله ، وما الدخان ، فتلا هذه الآية ﴿ فَاْرْتَقِب يَوْمَ تَأْتِي الْسَّمَاءُ بِدُخَانٍ ﴾ (٢) تملأ ما بين المشرق والمغرب ، تمكث أربعين يوماً وليلة ، أما المؤمن ، فيصيبه منه الزكام ، وأما الكافر كهيئة السكران ، يخرج من منخريه وأذنيه ، ودبره ، ولا يخفي أن قول ابن مسعود أصبح في تفسير الآية ؛ إذ قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا العَذَابَ قَليلاً إنَّكُمْ عَائِدُون ﴾ (٣) كالتصريح بمقصوده ، فإنه لا يتصور كشف عذاب الآخرة لا قليلاً ولا كثيرا ، وكذا عودهم إلى شدة الكفر غير متصور حينئذ . فتعيّن أن يحمل على عذاب الدنيا ، وأنهم عائدون في كفرهم نقضاً لعهدهم .

ويؤيده أيضاً قوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطُشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى إِنَّا منتقمون ﴿(١) إنه يوم بدر، ولا يبعد حمل الآية على المعنى الأعم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذه الكذبة : ربما يقال إنها ليست بمذمة من وجه

وبه ( عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : ما كذبت

كذبت منذ أسلمت إلاواحدة. كنت أرحل لرسول الله على ، فأتى المدينة رحال من الطائف فقال: أي الراحلة أحبُّ إلى رسول الله على ، قلت الطائفية المكية ، قال: كان يكرهها ، فلما رحل ، أتى بها فلما رآها على غير حالها المعتاد في رحالها ، قال: « مَنْ رحلنا هذه الراحلة ، قال: رحالك الذي أتيت به من الطائف. فقال: ردوا الراحلة لابن مسعود » .

منذ أسلمت ، إلا واحدة ) أي مرة أو كذبة واحدة ، ثم بينها بقوله (كنت أرحًل) بتشديد الحاء المهملة ؛ أي أصنع رحل الدابة ، وهي للبعير بمنزلة السرج للفرس .

وفي القاموس: رحل البعير كمنع حُطَّ عليه الرحل (لرسول الله ﷺ، فأتى) أي جاء (المدينة رحال) بتشديد الحاء المهملة، أي صانع الرحل المشهور في صنعته العالم بطريقته (من الطائف) وهو موضع معروف من الحجاز (فقال) أي مشيرا إليَّ أو مستشيراً عليَّ (أي الراحلة) أي ، أيُّ صاحبة الرحل ، وإلا فقد يطلق الراحلة على الناقة الجيدة ، مع قطع النظر عن رحلها ، كما ورد الناس ، كابل مائة لا تجد فيها راحلة (أحبَّ إلى رسول الله) أي أعجب وأحسن لديه (قلت: الطائفية المكية) ومآلهما متحد في الكيفية (قال) أي ابن مسعود (كان) أي النبي المحية (ويكرهها) وإنما كان يحب المدنية ، نظراً إلى حب أهلها في مقام رحلها (فلما رحل) أي الناقة لرسول الله ﷺ (أتى بها) أي الراحلة (فلما رآها على غير حالها المعتاد في رحالها ، قال: «من رحلنا هذه الراحلة (فلما رآها على غير حالها وقال: )أي أحد من الحاضرين ، او ابن مسعود على التفات (رحالك الذي أتيت به من الطائف) أي على عرفته بها ، وهذه الكذبة ربما يقال إنها ليست مذمومة من به من إذ هي في سبيل الله ورضى رسوله ﷺ ، حيث خاف أن يفوته هذه الخدمة المعظمة .

ونظير هذه القضية ، أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بامرأة ، وهي من أجمل

# احتياط مال اليتيم

عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : « لما نَزُلَتْ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَتيم ظُلماً إِنَّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا » عدل من كان يتولى أموال اليتامى ، فلم يقربوها ، وشق عليهم حفظها وخافوا الإثم على أنفسهم ، فنزلت الآية ، فخفف عليهم ﴿ يَسْأَلُونَكَ عن اليَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لهم خيروإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم

النساء فخفن الأزواج المطهرات أن تغلبهن عليه ، فقلن لها : إنه يحب إذا دنا منك أن تقولي : أعوذ بالله منك، فقالت ذلك ، فقال : « قد عدت بمعاذ ، وطلقها وسرحها إلى أهلها » ، وكانت تسمي نفسها الشقية .

## احتياط مال اليتيم

وبه (عن الهيثم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ﴾ أي متعدياً ﴿إِنَّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ﴾ أي ملئها ﴿ نَاراً ﴾ (١) والتقدير يأكلون ناراً واقعة في بطونهم، كما هي كائنة في ظهورهم، وسُمي مال اليتيم نارا باعتبار مآله إذا أكل ظلماً ﴿وسيصلون﴾ بصيغة المعروف، أو المجهول، أي وسيدخلون ﴿سَعيرا ﴾ (١) أي نارا تُسَعَّرُ لَهُمْ وتتوقد عليهم (عدل) أي تأخر (منكان يتولى أموال اليتامى فلم يقربوها) أي خوفاً من وقوع الظلم الموجب لدخول النار (وشق عليهم حفظها) أي بلسان شق عليهم ضبطها بانفرادها (وخافوا الإثم على أنفسهم) أي في خلطها، أو مطلقاً (فنزلت الآية) أي بالنفرادها (وخافوا الإثم على أنفسهم) أي القضية، وهي قوله تعالى: ﴿يسئلونك﴾ أي يتساءلون الحال أو بيان المقال ﴿عن اليتامى ﴾ أي أخذ أموالهم والاختلاط معهم في أحوالهم ﴿قُلْ إصلاحٌ لهم﴾ أي لأموالهم ﴿خير﴾ أي من تركها الموجب لضياع

<sup>(</sup>١) النساء \_ ١٠ .

أموالهم ﴿وَأَن تَخَالَطُوهُم ﴾ أي في حال الأكل ، الآية ﴿فاخوانكم ﴾ أي فهم إخوانكم حقيقة ، أو حكماً ، فإن المؤمنين أخوة ، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ﴿والله يعلم المفسد ﴾ في أعماله ﴿من المصلح ﴾ في أحواله ، وفي هذا وعد ووعيد لمربي اليتيم وأمثاله ﴿ولو شاء الله لأعْنَتَكُم ﴾ (١) أي لأوقعكم في العنت ، وهو المشقة والمحنة ، بعدم جواز المخالطة . ولكن ما شاءها ، فلم يقع العنت ، لأنه سبحانه قال : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿يُرِيدُ الله بكم اليُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ (٣) وقال عز وجل : ﴿لاَ يُكلِفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ﴾ (٤) أي طاقتها (﴿إنَّ الله عَزيْزُ ﴾ ) أي غالب على أمره (﴿حَكيم ﴾ ) في تدبيره .

وفي تفسير البغوي ، قال ابن عباس ، وقتادة : « لما نزلت الآية : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ (٥) وقوله : ﴿ إِنَّ الذين يَأْكُلُون أَمْوَالَ اليتامى ظلْماً ﴾ (٢) الآية تَحرِّج المسلمون مِنْ أموال اليتامى تحرجاً شديداً ، أي تحولوا اليتامى عن أموالهم ، حتى كان يصنع لليتيم طعام ، فيفضل منه شيء ، فيتركونه ، ولا يأكلونه حتى يفسد ، فاشتد ذلك عليهم ، فسألوا رسول الله على ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ﴿ قُلْ إِصْلاح لهم خَيْر ﴾ (١) أي الإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير وأعظم أجرا .

قال مجاهد: يوسع عليه من طعام نفسه ، ولا يتوسع من طعام اليتيم ﴿وأَن تخالطوهم ﴾ ، هذا إباحة المخالطة ، أي أن تشاركوهم في أموالهم وتخالطوهم بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم ﴿فإخوانكم ﴾ ، والاخوان يعين بعضهم بعضا ، ويصيب بعضهم من مال بعض على وجهالإصلاح ، ﴿والله يعلم

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٠ . ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) الحج ٤٨ . (٥) الأنعام ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٨٥ . (٦) - البقرة ٢٨٦ .

عن الهيشم ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي ﷺ ضَحَى بكبشين أشعرين ، أملحين ، أحدهما عن نفسه والآخر عمن شهد أن لا إلّه إلاّ الله وأن محمداً رسول الله من أمته

وفي رواية نحوه ، ولم يذكر جابر بن عبد الله .

إسناده عن قيس بن مسلم لبن البقر دواء

عن قيس ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله بن مسعود ،عن النبي

المفسد ولأموالهم (من المصلح) لها، يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة ، وإفساد مال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح .

وبه (عن الهيئم ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي على ضحّى ) بتشديد الحاء (بكبشين ) أي الحمل ، أو الأنثى ، إذا طلعت رباعتيه (أشعرين ) أي شعرهما كثير (أملحين ) الملحة بالضم ، بياض يخالط سوادا (أحدهما عن نفسه ) الشريفة ، على خلاف في أن الأضحية كانت واجبة عليه ، أو مستحبة مندوبة إليه ، (والأخر ) عمن شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله (من أمته ) أي ممن لم يقدر على التضحية .

( وفي رواية نحوه ) أي بمعناه أو بسنده ( ولم يذكر جابر بن عبد الله ) فيكون الحديث مرسلا .

إسناده عن قيس بن مسلم لبن البقر دواء

ذكر إسناده عن قيس بن مسلم أحد أجلاء التابعين..

أبو حنيفة : ( عن قيس ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله بن مسعود ، عن

صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال : «عليكم بألبانِ البَقَرِ ، فإنها ترم من كل شجرة ، وفيها شفاء » .

لم ينزل الله داءً إلَّا أنزل معه دواء

عن قيس ، عن طارق ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « لم ينزل الله دَاءً إلا أُنْزَلَ مَعَهُ الدَّواء ، إلاَّ الهَرَم ، فعليكم بألبان البقر ، فإنها ترم من الشجر » .

النبي على قال: «عليكم بألبان البَقر») جمع اللبن، باعتبار أنواعها، أو مقابلة الجمع بالجمع. والبقر اسم جنس، فيذكر ويؤنث، ولذا قال (فإنها) أو الضمير راجع إلى المفردة المفهومة من الجنس أي، فإن البقر (ترم) بضم الراء وكسرها، وتشديد الميم، أي تأكل وترعى (من كل شجرة) أي فيكون كالمعجون المركب المعتدل الموافق بمزاج كل أحد، وفيه تنبيه على الاحتراز من لبن البقرة الجلالة (وفيها) اي في ألبانها (شفاء) أي من كل داء، أو في الجملة، وظاهر الإطلاق هو الأول، فهو المنقول.

ويؤيده رواية الحاكم ، عن ابن مسعود ، بلفظ : عليكم بألبان البقر ، فإنها ترم من كل الشجر ، وهو شفاء من كل داء .

## لم ينزل الله داء إلا أنزل معه الدواء

وبه (عن قيس ، عن طارق ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله على الله الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله على الم ينزل الله دَاءً إلا أُنْزَلَ مَعَهُ الدَّوَاء ») أي لذلك الداء « إلا الهرم » بفتحتين ، وهو كبر السن وما يترتب عليه من ضعف القوى ( فعليكم بألبان البقر ، فإنها ترم من الشجر )

والحديث رواه الحاكم عن ابن مسعود ، بلفظ : إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء ، الحديث .

( وفي رواية : إن الله لم يجعل في الأراضي داءً إِلَّا جعل له دواء ، إِلَّا الهرم والسأم ) أي الموت . (فعليكم بألبان البقر فإنها ) أي ألبانها ( تخلط من كل شجر ) .

وني رواية ؛ إن الله لم يجعل في الأراضي داء إلا جَعَل لَهُ دواء ، إلا الهَرَم والسَام ، فعليكم بألبان البقر فإنها تخلط من كل شجر .

وفي رواية : « ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء ، إلا السأم والهرم ، فعليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من كل الشجر .

وفي رواية : « إِنَّ الله لَمْ يَضَعْ في الْأَرْضِ دَاءً إِلَّا وَضَعَ له شِفَاءً ، وَدَوَاء ، غير السأم فعليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من كل الشجر » .

( وفي رواية : ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء إلا السأم والهرم ، فعليكم بألبان البقر ، فإنها ) أي ألبانها ( تخلط من كل الشجر ) أي من كل نوع من جنسها .

وروى ابن ماجة ، عن أبي هريرة قال : ما أنزل الله داء إلا أنزل شفاء ، وروى ابن السني ، وأبو نعيم ، والحاكم بسند صحيح ، عن ابن مسعود : عليكم بألبان البقر فإنها دواء ، وألبانها شفاء ، وإياكم ولحومها ، فإنها داء .

وفي رواية لابن السني ، وأبي نعيم ، عن صهيب بلفظ : عليكم بألبان البقر ، فإنها شفاء ، وسمنها دواء ، ولحمها داء .

وفي رواية ( إنَّ الله لم يَضَعْ في الأرض داءً ، إلا وَضَعَ لَهُ شِفاءً . ودواءً ، غَير السام ، فعليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من كل الشجر ) .

وفي رواية للحاكم عن ابن سعيد : أن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه ، وجهله من جهله ، إلا السأم ، وهو الموت .

ورواه أحمد عن طارق بن شهاب ، ولفظه : إن الله تعالى ، لم يضع داء إلا وضع له شفاء ، فعليكم . . . الحديث .

وفي رواية ابن عساكر ، عن طارق بن شهاب ؛ عليكم بألبان الإبل والبقر ، فإنها تَرُمُّ الشجر كله ، وهو دواء من كل داء .

# أفضل الحج: العج والثج

عن قيس ، عن طارق ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « أفضل الحج العج والثج ، فأما العج ، فألعجيج ، وأما الثج فثج البدن » .

قال بعضهم: فتج الدم.

## تعرض الأعمال يوم الخميس ويوم الجمعة

عن قيس ، عن طارق ، عن ابن مسعود . قال : قال رسول الله على : « ما من ليلة جمعة ، إلا وينظر الله عز وجل إلى خلقه ثلاث مرات ، يغفر الله لمن لا يشرك به شيئاً » .

## أفضل الحج العج والثج

وبه: (عن قيس ، عن طارق ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : أفضل الحج العج والثج ) ، بتشديد الجيم في الكل ( فأما العج فالعجيج ) أي رفع الصوت بالتلبية ( وأما الثج ، فثج البُدن ) بفتحتين ، وهي الإبل ، وكذا البقر عندنا ، والمعنى سيلان دمائها .

(قال بعضهم: فثج الدم) أي صبه وإراقته تقرباً إلى الله.

وفي رواية : وأما الشح ، فنهر الهدي ، وهو شامل الإبل والبقر والغنم ، ثم الظاهر أن التفسير من ابن مسعود ، ولا يبعد أن يكون مرفوعاً .

والحديث رواه الترمذي عن ابن عمر والبيهقي ، عن أبي بكر ، وأبي يعلى ، عن ابن مسعود « أفضل الحج العج والثج » .

## تعرض الأعمال يوم الخميس ويوم الجمعة

وبه (عن قيس ، عن طارق ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله على : « ما من ليلة جمعة إلا وينظر الله عز وجل » ) أي بنظر الرحمة ( إلى خلقه ثلاث مرات ) الظاهر أن مرة في الثلث الأول ، ومرة في الثلث الأوسط ، والأخرى في

الثلث الأخير (يغفر الله لمن لا يشرك به شيئاً ) أي من الأشياء ، ومن الإشراك ، فيشمل الشرك الجلي والخفي ، فإن الرياء والسمعة شرك خفي .

وروى ابن عساكر ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، إن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الجمعة فيغفر لكل عبد لا يشرك به شيئاً ، إلا رجلين كانت بينهما شحناء . فإنه يقول : أخروا هذين حتى يصطلحا .



# ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن حديث اختلاف الثمن

عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده ، أن عبد الله بن الأشعث بن قيس ، اشترى من ابن مسعود رقيقاً من رقيق الإمارة ، فتقاضاه فاختلفا ، فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف درهم ، وقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا ، فقال عبد الله : اجعل بيني وبينك رجلا ، فقال الأشعث : فإني أجعلك بيني وبين نفسك ، قال عبد الله : فإني سأقضي بيني وبينك

# ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن

ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن ، أي الشامي مولى عبد الرحمن بن المخالد ، سمع أبا أمامة ، روى عنه العلاء وابن الحارث ، وغيره ، قال عبد الرحمن ابن يزيد: ما رأيت أحدا أفضل من القاسم مولى عبد الرحمن ، كذا في أسماء الرجال لصاحب المشكاة . والمفهوم مما سيأتي ، أن القاسم هذا سبط ابن مسعود .

حديث اختلاف الثمن

أبو حنيفة : (عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده ، أن عبد الله بن الأشعث بن قيس ) أي ابن معد يكرب ، كنيته أبو محمد الكندي ، قدم على النبي في وفد كندة ، وكان رئيسهم ، وذلك في سنة عشر ، وكان رئيساً في الجاهلية ، مطاعا في قومه ، وكان وجيهاً في الإسلام ، ولما مات النبي في ، ارتد عن الإسلام ، ثم راجع في خلافة أبي بكر . ونزل الكوفة ، ومات بها سنة أربعين ، وصلى عليه الحسين بن علي ، روى عنه نفر ( اشترى من ابن مسعود رقيقا ) أي مملوكاً ، وهو اسم جنس ، يقع على المفرد وغيره ، ولهذا قال : ( من رقيق الإمارة ) بكسر الهمزة ، أي الخلافة ( فتقاضاه ) عبد الله ، أي ثمنه ( فاختلفا ) أي في قدره ( فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف درهم ، وقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا ) أي ألف درهم ( فقال عبد الله : اجعل بيني وبينك رجلا ) أي يكون حكما يفصل بيننا بوجه شرعي من الكتاب أو السنة ( فقال الأشعث : فإني أجعلك بيني وبين نفسك ) أي حكما عدلا ،

بقضاء سمعته من رسول الله ﷺ يقول : إذا اختلف البيِّعان ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ، وإلا تحالفا .

وفي رواية عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله على : « وإذا اختلف البيعان ، والسلعة قائمة ، فالقول قول البائع ،

والمعنى أنى أرضى بما تقول في ، وتحكم علي ، فإنك عالم عامل ، وحكم عادل (قال عبد الله : فإني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله على يقول : إذا اختلف البيعان ) بتشديد التحتية المكسورة ، أي المتبايعان ، وهما البائع والمشتري (في شيء) عن مقدار الثمن ونحوه ، ولم يكن بينهما بينة يشهد لأحدهما له ، أو عليه ، فإنه لو اختلفا في قدر الثمن ، حكم لمن برهن ، وذلك لأن في الجانب الأخر ، ليس إلا مجرد الدعوى ، والبينة أقوى ، وأما إذا لم يبرهن (فالقول ما قال البائع ) فأما أن يرضى المشتري به (أو يترادان البيع )أي يفسخانه ، وأما إذا برهنا ، فلمثبت الزيادة ، وهو البائع ، لأن البينة شرعت للاثبات ، ولا تعارض في الزيادة .

وفي المبسوط: وإن عجزا عن إقامة البينة ، رضي كل بالزيادة ، (وإلا تحالفا) أي حلف كل واحد منهما على الدعوى الأخر ، إذا استحلف القاضي ، والقياس: أن يكون الحلف على منكر الزيادة ، لأنهما اتفقا على أصل البيع ، وادعى البائع زيادة في الثمن ، والمشتري منكر ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، لكنا تركنا القياس بالحديث المشهور ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا اختلف المتبايعان والسلام : « إذا اختلف المتبايعان والسلام ، ويحلف المشتري ، ما اشتراه بألفين ، لكن لا يحلف المنكر بعد هلاك المبيع .

( وفي رواية عن القاسم ، عن أبيه ) أي عبد الرحمن ( عن جده ) أي عبد الله ( قال : قال رسول الله ﷺ : « وإذا اخْتَلَفَ البيعان والسلعة » ) بكسر أوله ، وهي

أو يترادان » ، زاد في رواية : البيع .

وفي رواية: إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع ، أو يترادان ، وفي رواية عن عبد الله ، أن الأشعث اشترى منه رقيقا ، فتقاضاه ، واختلف في قدر الثمن ، فقال عبد الله : بعشرين ألف ، وقال الأشعث : بعشرة آلاف اشتريته ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله على يقول : « وإذا اختلف البيعان ، فالقول للبائع أو يَتَرَادًان » .

المبيع ( قائمة ) أي موجودة حاضرة ( فالقول قول البائع ، أو يترادان ، زاد في رواية البيع ) وهو مفعول به ليترادان .

(وفي رواية: إذا اختلف المتبايعان) أي المتعاقدان، في قدر الثمن (فالقول قول البائع، أو يترادان)، وفي رواية عن عبد الله، أن الأشعث اشترى منه رقيقاً، فتقاضاه) أي عبد الله (واختلف في قدر الثمن، فقال عبد الله: بعشرين ألفاً) أي من الدرهم (بعته وقال الأشعث: بعشرة آلاف) أي من الدرهم (اشتريته، فقال عبد الله: سمعت رسول الله عليه يقول: «إذَا اخْتَلَفَ البَيّعَان فَالْقَوْلُ للبائع، أو يَترادًان»).

والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي ، عن ابن مسعود ، مرفوعاً بلفظ: إذا اخْتَلَفَ البَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَة ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السلعة ، أو يتتاركان .

وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه : إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع ، والمتبايع بالخيار .

وفي رواية لابن ماجة عنه : إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع ، ويتركان المبيع .

## حديث السلام

عن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله ﷺ يُسلم عن يمينه ويساره تسليمتين .

## قطع يد السارق

عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده عبد الله ، قال : كان تقطع اليمين

## حديث السلام

وبه (عن القاسم ، عن أبيه ) أي عبد الرحمن (عن عبد الله ) وهو جده على ما تقدم ، وأريد به ابن مسعود والله أعلم (قال: كان رسول الله على يسلم عن يمينه ويساره تسليمتين ) يسلم عن يمينه تسليمة ، وعن يساره أخرى .

والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن مسعود ، ولفظ النسائي : كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده الأيسر ، وصححه السره السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده الأيسر ، وصححه الترمذي ، وهو أرجح ما أخذ به مالك ، من رواية عائشة ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم في الصلاة بتسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن ، لتقدم الرجال خلف الإمام دون النساء ، فالحال أكشف الرجال مع أن الثانية اختص من الأولى ، فلعلها خصت عمن كان بعيدا ، كذا قرره ابن الهمام ، وفيه : أن عائشة اليست مما لا يخفى عليها إذا صلى النبي في بيتها ، ولعل الجمع بينهما ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل في بعض النوافل ، مثل رواية عائشة وفي الفرائض ، مثل رواية ابن مسعود ، ثم بلغني عن مالك أنه حمل حديث عائشة على حال الانفراد ، والله أعلم بالمراد .

#### قطع يد السارق

وبه : ( عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده عبد الله قال : كان ) أي كان الشأن ( تقطع اليمين ) أي يمين السارق ( على عهد رسول الله على في عشرة دراهم ، وفي

على عهد رسول الله ﷺ في عشرة دراهم . وفي رواية ، إنما كان القطع في عشرة دراهم .

## خطبة النكاح

عن القاسم ، عن أبيه عن عبد الله قال : علمنا رسول الله على ، خطبة الحاجة يعني النكاح ، أن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهدي الله فلا مضل له . ومن يضلله فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا الله حَقَّ تَقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا الله حَقَّ تَقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ

رواية إنما كان القطع ) أي قطع اليد ( في عشرة دراهم ) وروى ابن ماجة عن أنس مرفوعاً : لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم ، ورواه أحمد عن ابن عمر ومرفوعاً : لا قطع فيما دون عشرة دراهم .

### خطبة النكاح

وبه (عن القاسم، عن أبيه ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله على خطبة المحاجة ) ولما كانت الحاجة عامة قال : (يعني النكاح) وهو تفسير من أحد الرواة (أن) بفتح الهمزة وكسرها (الحمد لله) أي ثابت مستمرة (نحمده) في جميع أحوالنا (ونشكره) على حمده وسائر أفعالنا (ونستعينه) على جميع أمورنا (ونستغفره) من تقصيرنا (ونستهديه) في طاعتنا ومهماتنا (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أي من أخلاقنا الذميمة (من يهدي الله فلا مضل له) من شيطان ونفس (ومن يضلله فلا هادي له) من نبي وولي (ونشهد أن لا إله إلا الله وحده) لا شريك له (ونشهد أن محمداً عبده ورسوله) أي وحبيبه وخليله ﴿ يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَلَّ تُقاتِهِ ﴿ () وهو أن يطاع ، فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، وقيل : إنه منسوخ بقوله تعالى : ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (() ﴿ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأنتُم مُسْلِمُون ﴾ (() أي

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٠٢.

إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ وَآتَقُوا الله الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَآلًا رْحَام إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ .

عن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله عليه خطبة الصلاة ، وهي في القعدة التشهد .

منقادون لله ، مطيعون ، وقيل متزوجون ﴿ وَاتَقُوا اللّه الذي تساءلون به ﴾ (١) اي يتساءلون به والمعنى ، بعضكم بعضاً في حال التعاطف ، والتراحم بالله سبحانه ، بتشديد السين وتخفيفها ﴿ والأرحام ﴾ (١) بالنصب واعطف على الجلال ، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، إذ أوجب عليكم أن تصلوها . وقرأ حمزة بالخفض ، على أنه عطف على الضمير المجرور في به ، وهو فصيح على الصيحيح ﴿ إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ (١) أي مراقباً على أفعالكم ، ومحافظاً لأحوالكم ، ومجازياً بأعمالكم ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ﴾ (١) في جميع احوالكم ﴿ وقُولُوا قَولًا سَدِيداً ﴾ (٢) أي صواباً مستقيماً ﴿ يصلح لكم أعمالكم ﴾ فيه إيماء إلى أن سداد الأقوال سبب لصلاح ورسوله ﴿ (٢) في قوله وفعله ﴿ فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ أي أفلح وظفر على مقصوده ظفراً ورسوله ﴿ (٢) في قوله وفعله ﴿ فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ أي أفلح وظفر على مقصوده ظفراً جسيما .

والحديث رواه الأربعة والحاكم ، وأبو عوانة ، كلهم عن ابن مسعود ، قال الترمذي : حسن ، ورواه أحمد والدارمي ايضاً بألفاظ مختلفة ، بينتها في شرح الحصن الحصين .

وبه ( عن القاسم، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : علمنا رسول الله علي خطبة

<sup>(</sup>١) النساء ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٧٠ ـ ٧١ .

# الاستثناء في الحلف

عن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ حَلَفَ على يَمينِ واستثنى ، فله ثنياه » .

عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّدا ، وقال ما لم أَقُلْ فَليتبوّأ مقعدهُ مِنَ النّار » .

الصلاة) وهي الثناء على الله سبحانه (في القعدة) يعني يريد بها ابن مسعود (التشهد) أي المروي المشهور عنه ، وقد سبق الكلام عليه رواية ودراية .

## الاستثناء في الحلف

وبه (عن القاسم ، عن أبيه . عن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : «مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ ) أي محلوف عليه ( واستثنى ) أي قال : انشاء الله ، بلسانه متصلا بيمينه ( فله ثنياه ) أي استثناه معتبر له .

والحديث رواه ابو داود والنسائي والحاكم ، بسند صحيح، عن ابن عمر ، بلفظ « من حلف على يمين فقال : إنشاء الله ، فقد استثنى » أي فصح استثناؤه ، ولا يحنث إذا خالف .

وبه (عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله على « مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمِّداً ، أَوْقالَ مالم أقل ) أو للشك من الراوي ؛ أو للتنويع في الرواية ( فليتبوء مَقْعَدَهُ مِنَ النار ) هذا حديث مشهور ، كاد أن يكون متواتراً ، فقد رواه احمد والشيخان والأربعة والحاكم والطبراني والدارقطني والخطيب وغيرهم بروايات متعددة عن الصحابة ، فيهم العشرة المبشرة ، بلفظ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيّ متعمداً فليتبوأ مقعده عن النار ، وفي بعض الروايات : مَنْ قال ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار .

# إسناده عن خالد بن علقمة مسح الرأس ثلاثاً

عن خالد ، عن عبد خير ، عن علي رضي الله عنه آنه دعا بماء ، فغسل كفيه ثلاثاً ، ومضمض ثلاثاً ، واستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ، ومسح رأسه ثلاثا ، وغسل قدميه ثلاثا ، ثم قال : هذا وضوء رسول الله على .

# مسح الرأس مرة واحدة

وفي رواية عن خالد ، عن عبد خير ، عن علي رضي الله عنه أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً ومضمض فاه ثلاثاً ، واستنشق ثلاثا وغسل وجهه

#### إسناده عن خالد بن علقمة

إسناده ، عن خالد بن علقمة ؛ أحد أكابر المحدثين ، شرحته .

## مسح الرأس ثلاثا

وهو ابو حنيفة (عن خالد ، عن عبد خير ) من التابعين ابن يزيد يكنى ابا عمارة الداني ، يقال إنه أدرك زمن النبي على ، أسلم إلا أنه لم يلقه ، وصحب عليا ، وهو من أصحابه ، ثقة مأمون ، سكن الكوفة ، أتى عليه مائة وعشرون سنة (عن علي رضي الله عنه أنه دعا بماء) أي طلب ماء الوضوء (فغسل كفيه) أي إلى رسغيه (ثلاثاً ، ومضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ) أي على حدة ، كما هو الوجه المختار (وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ) أي إلى مرفقيه (ثلاثا ومسح رأسه ) أي كله على ظاهره (ثلاثا ) كما ذهب إليه الشافعي ، ولا يبعد أن يحمل ثلاثا على ثلاث أوقات ، ليطابق ما صح من مسح الرأس مرة في عدة روايات (وغسل قدميه ) أي إلى كعبيه (ثلاثا ) وفي هذا رد على مدعين من أشياعه ، وحمله على التقية ، ساقط في مقام تحقيق القضية (ثم قال : هذا وضوء رسول الله على أي مثل وضوئه .

## مسح الرأس مرة

( وفي رواية ) أي لأبي حنيفة ( عن خالد ، عن عبد خير ، عن علي رضي الله عنه ، أنه دعا بماء ، فغسل كفيه ثلاثا ، ومضمض فاه ثلاثا ، واستنشق ) أي أنفه

ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ، ثم قال : هذا وضوء رسول الله ﷺ كاملًا .

وفي رواية أنه دعا بماء ، فأتي بإناء فيه ماء ، وهو طست ، قال عبد خير ، ونحن ننظر إليه ، لنطلع على ما يقع لديه ، فأخذ بيده اليمنى الإناء ، فأكفى على يده اليسرى ، ثم غسل يديه إلى رسغيه ثلاث مرات ، ثم أدخل يده اليمنى الإناء ، فملأ يده ومضمض واستنشق ، فعل هذا ثلاث مرات ، ثم غسل يده إلى المرافق

(ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه، ومسح برأسه) مرة أي واحدة (وغسل قدميه ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء رسول الله على صفة وضوءه على (كاملا) أي آتيا على وجه الكمال من مراعاة الفرض والسنة، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام، أحياناً غسل أعضاءه مرة مرة، وأحياناً مرتين مرتين، ولم يزد على ثلاث أبداً، بل وردوعيد في الزيادة عليها ووعد من الإسراف، ولو على نهر جار.

(وفي رواية أنه) يعني عليا (دعا بماء فأتي بإناء فيه ماء، وهو طست) بسين مهملة، وروى بمعجمة ،وهو إما عطف، تفسير لإناء، أو صحف ،أو بالواو ،ولما يأتي من أن الإناءكان مفتوحاً (قال عبد خير، ونحن) أي معشر أصحاب علي كرم الله وجهه (ننظر إليه) أي نظاراً عليه (لنطلع على ما يقع لديه ، فأخذ بيده اليمنى الإناء ، فأكفى) أي فأراق (على يده اليسرى ثم غسل يديه إلى رسغيه ثلاث مرات) أي خارجا عن الإناء (ثم أدخل يده اليمنى الإناء ، فملأ يده ، ومضمض واستنشق فعل هذا) أي ما ذكر من المضمضة والاستنشاق ، (ثلاث مرات) أي بمياه جديدة ، مفصلات على ما هو الصحيح من روايات متعددات . (ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده) أي جنسها الشامل لليمنى واليسرى ، وأراد ذراعيه (إلى المرافق) أي منتهيا إليها . وفيه رد على الشيعة ، حيث عكسوا فيها (ثلاث مرات ثم أخذ الماء بيده ، ثم مسح ) أي

ثلاث مرات ، ثم أحذ الماء بيده ، ثم مسح بها رأسه مرة ، ثم غسل قدميه ، قال : ثلاثا ثلاثا ، ثم غرف فشرب منه ، ثم قال : من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله على ، فهذا طهوره .

وفي رواية : أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا، ثم أخذ ماء في كفه وصبَّه على صلعته، ثم قال : من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله على فلينظر إلى هذا .

فمسح (بها رأسه مرة) واحدة (ثم غسل قدميه) أي كل واحدة منهما ولذا (قال: ثلاثا، ثلاثا) بالتكرار (ثم غرف) أي أخذ الماء بكفه (فشرب منه) أي من سؤر الوضوء، فإنه مستحب (ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله على ) بضم التاء، أو فتحها، أي استعمال الطهارة (فهذا طهوره) أي مثله.

( وفي رواية ، أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل ذراعيه ثلاثا ، ثم أخذ ماء في كفه ) أي ولم يكتف بما في يده من البلل ( فصبه ) أي فوضعه ( على صلعته ) بفتحتين ، وبضم فسكون ، أي مقدم شعره ، على رأسه ، فإنه كرم الله وجهه كان صلعيا .

وفي القاموس ، الصلع محركة انحسار شعر مقدم الرأس ، لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة ، وقصورها عنها ، واستيلاء الجفاف عليها ولتطا من الدماغ عما يُماسُه من القحف ، فلا يسقيه سقيه إياه ؛ وهو ملاق صلع كفرح ، وهو أصلع ، وهي صلعاء صلع وصلعان بضمهما ، وموضع الصلع الصلعة ، محركة أيضاً ويضم . (ثم قال ) أي علي (من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله على فلينظر إلى هذا ) أي طهوري ، فإنه نظيره وعلى صفته .

وفي رواية عن على أنه توضأ ، أي غسل أعضاء وضوئه ثلاثاً ، وقال : هذا

# مسح الرأس بيد واحدة

قال عبد الله بن محمد ، عن يعقوب ، عن خالد ، إن النبي على مسح رأسه ثلاثا ، على أنه وضع يده على يافوخه ، ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ، ثم إلى مقدم رأسه ، فجعل ذلك ثلاث مرات لأنه لم يباين يده ، ولا أخذ الماء ثلاث مرات ، فهو كمن جعل الماء في كفه، ثم مد الى كوعه .

وضوء رسول الله على ، وفي شرح ابن الهمام . قال أبو داود ، ورواه وكيع عن اسرائيل ، قال : توضأ ثلاثا ثلاثا فقط ، قال : وأحاديث عثمان الصحاح كلها يدل على أن المسح مرة واحدة ، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا . وقالوا : ومسح برأسه ، ولم يذكروا عدداً . انتهى .

#### مسح الرأس بيد واحدة

وروي عن أبي داود والطبراني ، عن علي ، في حكاية المسح ثلاثا (قال عبد الله بن محمد ) أحد رواة هذا الحديث (عن يعقوب) يعني يريد عبد الله به عمن روى عن أبي حنيفة في هذا الحديث (عن خالد ) أي بسنده المتقدم ، أو باسناد منقطع او مرسل (إن النبي على مسح رأسه ثلاثا ) أي بناء (على أنه وضع يده على يافوخه ) أي مقدم رأسه (ثم مديده إلى مؤخر رأسه ، ثم إلى مقدم رأسه ) أي ثم إلى مؤخر رأسه (فجعل ذلك ) ما ذكر (ثلاث مرات ) أي دفعات في الصورة ، وهو في الحقيقة مرة واحدة ، وإنما وقع مرات للاستيعاب ، ولا يبعد أن يحمل على أنه وضع يديه على مقدم رأسه ، ومده إلى مؤخره ثم مديده اليمنى على طرفه الأيمن واليسرى على طرفه الأيسر ، ويمكن أنه وضع يداً واحدة على مقدم رأسه ، ومسحه إلى آخره ، ثم وضعها على طرفه الأيمن ثم الأيسر ومسحها ، ولا يضر الانفصال في المسح فانه في حكم الإيصال على طرفه الأيمن ، ثم الأيسر والله أعلم بالأحوال فقوله : (لأنه لم يعلى يده ) أي لم يفارق من رأسه لبيان الأفضل ، ولهذا يمسح الأذنين بماء الرأس مع يسح بهما الأذنين على ما هو المعروف في وصفها ، (ولا أخذ الماء ثلاث مرات )، كما يقول الشافعي : فانه اذا تعدد المسح على موضع واحد صار غسلاً (فهو) أي ففعله يمسح بهما الأذنين على ما هو المعروف في وصفها ، (ولا أخذ الماء ثلاث مرات )،

ألا ترى أنه بين في الأحاديث التي روى عنه وهم: الجارود بن يزيد وخارجة بن مصعب وأسد بن عمر أن المسح كان مرة واحدة وبين أن معناه ما ذكرنا.

الإمام قد يصيب وقد يخطىء

قال أبو حنيفة : وقد روى عن جماعة من أصحاب النبي على كثيرة على هذا اللفظ وبيانه أن النبي على مسح رأسه ثلاثاً منهم عثمان ، وعلى وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم ، فهل كان معناه محمولاً إلا على ما

كرم الله وجهه «كمن جعل الماء في كفه ثم مد إلى كوعه » بضم الكاف ، طرف الزند الذي يلي الإبهام ، كالكاع أو هما طرف الزندين في الذراع مما يلي الرسغ على ما في القاموس ، وهو المراد هنا .

وأما الباع فقدر مد اليدين كالبوع بضم ويقال: فلان ما يعرف بوعه من كوعه، والمعنى الى كوعه أولاً والى ذراعيه ثانياً ولا يسمى مرتين حقيقة بل صورة، وهذا التأويل لازم جمعاً بين الأحاديث.

هذا وروى الحسن عن أبي حنيفة في مجرد إذا مسح ثلاثاً بماء واحد كان مسنوناً (ألا ترى انه) أي علياً (بين في الأحاديث التي روى عنه) أي بقية أصحابه (وهم الجارود ابن يزيد) أي العبدي قدم على النبي على سنة تسع وأسلم مع وفد عبد القيس ، ثم أنه سكن البصرة وقيل : بأرض فارس في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين روى عنه جماعة ( وخارجة بن مصعب ) أي ابن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ( وأسد ابن عمر أن المسح كان مرة واحدة وبين ) أي على ( أن معناه ما ذكرنا ) أي على ما فدمناه .

## الإمام قد يصيب ، وقد يخطىء

قال أبو حنيفة: وقد روى عن جماعة من أصحاب النبي على كثيرة) بالجر صفة أصحاب (على هــذااللفظ) متعلق بروى (وبيانه أنالنبي همسح رأسه شلائاً منهم عثمان، وعلى وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم) قال البيهقي: وقد روى من أوجه غريبة عن عثمان مكرراً للمسح إلا أنه مع

ذكرنا فمن جعل أبا حنيفة غالطاً في رواية المسح ثلاثاً فقد وهم وكان هو بالغلط أولى وأخلق . وقد غلط شعبة ، وفي هذا الحديث غلطاً فاحشاً عند الجمع . وهو رواية هذا الحديث عن مالك ، عن عرفة عن عبد خير عن علي فصحّف الاسمين في إسناده ، فقال بدل خالد مالك وبدل علقمة عرفطة ، ولو كان هذا الغلط أو نحوه من أبي حنيفة لنسبوه إلى الجهالة ، ولقلة المعرفة ولأخرجوه من الدين ، وهذا من قلة الورع واتباع الهوى .

خلاف الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم (فهل كان معناه) أي معنى تثليث مسح الرأس (محمولاً الاعلى ما ذكرنا) لاعلى ما فهم الشافعي وأصحابه (فمن جعل أبا حنيفة غالطاً في رواية المسح ثلاثاً) أي مع أنه يقل بظاهره (فقد وهم) أي أخطاً فيما وهم وسهى فيما فهم، (وكان هو) أي الملفظ (بالغلط أولى) أي أحق (وأخلق) أي أجدر وأليق (وقد غلط شعبة)، وهو إمام جليل يسمى أمير المؤمنين في علم الحديث، (وفي هذا الحديث) أي في اسناده (غلطاً فاحشاً) أي ظاهراً (عند الجمع)، أي جميع المحدثين، (وهو) أي غلط (رواية هذا الحديث عن مالك عن عرفة) بضم مهملة فسكون راء وضم فاء رواهما طاوس (عن عبد خير عن علي فصحف) أي حرف شعبة (الإسمين في اسناده، فقال: بدل خالد مالك، وبدل علقمة عرفطة) وهما غلطان في الحقيقة، (ولو كان هذا الغلط أو نحوه من أبي حنيفة لنسبوه) أي أعداؤه من المحدثين، أو الفقهاء المحدثين (إلى الجهالة)، ما أي في الحديث، (ولقلة المعرفة) أي بالاسانيد، (ولأخرجوه من الدين) أي نقصاً من غير اليقين، مع أنه أفضل المجتهدين.

( وهذا ) أي ما ذكر من النسبة المذمومة ( من قلة الورع ) أي من عدم التقوى ( وأتباع الهوى ) من جهة التعصب الذي عمه البلوى ، وذلك لأن الإمام قد يصيب ، وقد يخطىء والانسان قد يسهو وينسى وكل أحد يقبل كلامه ويرد إلا المعصوم من جانب الله الأحد على أن الانسان مأخوذ من النسيان ، فسبحان من لا ينسى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وقال تعالى : ﴿ فَلا تَنْسَى \* إلا مَا شَاءَ الله ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأعلى : ٢-٧.

# في كل من الطعن والطاعون شهادة إسناده عن الحارث بن عبد الرحمن

عن خالد بن علقمة عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي موسى عن النبي على قال : « فناء أمتي بالطعن ، والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد علمناه فما الطاعون قال : وخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة » .

بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً

عن الحارث عن أبي الجلاس قال: كنت ممن سمع من عبدالله الشيباني كلاماً عظيماً ، فأتينا به علياً ونحن ننهى فوجدنا علياً في الرحبة مستلقياً على ظهره واضعاً إحدى رجليه على الأخرى فسأله عن

# في كل من الطعن والطاعون شهادة

وبه (عن خالد بن علقمة عن عبد الله بن الحارث) أحد أجلاء التابعين (عن أبي موسى) الأشعري ، (عن النبي على قال : (فَنَاءُ أُمتي) أب أكثر موتهم (بالطعن ، والطاعون فقيل : يا رسول الله هذا الطعن قد علمناه) أي عرفناه في لغتنا أن المراد به طعن السلاح من نحو السيف والرماح ( فما الطاعون ؟) أي الدال على المبالغة في مقام الطعن حيث يقع الطعن والا يرى ولا يمكن دفعه بالماعون (قال : وَخَزَ أَعْدَائِكم من الجِنّ) والوخز كالوعد الطعن بالرمح وغيره الا انه لا يكون نافذا لكن الغالب يكون مهلكاً ( وفي كل ) أي من الطعن والطاعون ( شهادة ) أي إما حقيقة ، أو حكماً . والحديث بعينه رواه أحمد والطبراني في الكبير ، عن أبي موسى ، وفي الأوسط عن ابن عمر .

# إسناده عن الحارث بن عبد الرحمن بين يدى الساعة ثلاثون كذاباً

اسناده عن الحارث بن عبد الرحمن .

أبوحنيفة (عن الحارث)أي المذكور (عن أبي الجلاس) بضم الجيم وتخفيف اللام (قال: كنت ممن) أي من جمع (سمع من عبد الله الشيباني كلاماً عظيماً) بما يتعلق بذات الله تعالى أو صفاته أو نحو ذلك مما يعظم شأنه هنالك (فأتينا به علياً)

الكلام تكلم به فتكلم به ، فقال أترويه عن الله أو عن كتابه ، أو عن رسوله ؟ فقال : لا ، قال : فعن ما ؟ قال : عن نفسي . قال أما لو رويت عن الله تبارك وتعالى أو عن كتابه ، أو عن رسوله ، ضربت عنقك ، ولو رويته عني أوجعتك عقوبة فكنت كاذباً . ولكني سمعت رسول الله عني يقول : « بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً وأنت منهم » .

وفي رواية عن أبي جلاس قال : كنت فيمن سمع من عبد الله

أي أحضرناه عند علي، (ونحن ننهي) أي نضرب وندق عنقه في طريقه ، ( فوجدنا عليا في الرحبة) بفتح الحاء وسكون أي رحبة مسجد الكوفةوه و ساحته وصنعة الموضع للطهارة والحكومة وأمثالها (مستلقيا على ظهره واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أستلقى على هذه الهيئة وجاء عنه أيضاً أنه نهى عنها وجمع بينهما أن النهي هو الذي يتوهم معه كشف بعض العورة ( فسأله ) أي على (عن الكلام) أي الذي ( نكلم به فتكلم به ، فقال : اترويـه عن الله ) أي وحياً بأدعاء النبوة أو إلهاماً بأدعاء الولاية (أو عن كتابه) تصريحاً أو تلويحاً ، (أو عن رسوله ) بواسطة ، أو بغيرها فان طرق العلم منحصرة فيها ( فقال : لا ) أي لا رواية عن شيء من ذلك (قال: فعن ما) أي فعن من تروى ؟ (قال: عن نفسى) أي من تلقاء نفسي ، ومن جهة عقلي ، (قال: أما) للتنبيه أنك (لو رويت عن الله تبارك وتعالى ) اي بدعوي الوحي ، أو الإلهام ، ( أو عن كتابه ) أي بالزيادة عليه أو بتأويل لديه ، (أو عن رسوله) بالافتراء عليه ، (ضربت عنقك) أما سياسته أو لارتدادك ، (ولو رويته عنى أوجعتك عقوبة) أي تعزيراً (فكنت كاذباً) أي مردود الشهادة (ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول : بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً ) أي دجالون، ( وأنت منهم ) هذا من كلام على خطاباً له ، فهذا من علامات النبوة في أشراط الساعة.

والحديث المرفوع رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة ولفظه: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم .

( وفي رواية عن أبي جلاس قال : كنت فيمن ) أي في جملة من (سمع

الشيباني كلاماً عظيماً فأتينا به علياً ، فوجدناه في الرحبة مستلقياً على ظهره واضعاً احدى رجليه على الأخرى ، فسأله عن الكلام فتكلم فقال : أترويه عن الله ، أو عن كتابه ، أو عن رسوله قال : لا ، قال : فعن من ترويه ؟ قال : عن نفسي ، قال : أما انك لو رويت عن الله ، أو عن كتابه ، أو عن رسوله ضربت عنقك ، ولو رويت عني أوجعتك عقوبة ، فكنت كاذباً ، ولكني سمعت رسول الله عليه يقول : « بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً فأنت منهم » .

وبه عن الحارث عن أبي صالح عن أم هانيء أن النبي عليه يوم فتح مكة وضع لأمته ودعا بماء فصبه ، ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه .

زاد في رواية متوشحاً .

من عبد الله الشيباني كلاماً عظيماً فأتينا به علياً ، فوجدناه في الرحبة مستلقياً على ظهره واضعاً احدى رجليه على الأخرى فسأله عن الكلام ) أي عن كلام ذلك ؛ (فتكلم) أي وفق ما هنالك (فقال: أترويه عن الله ، أو عن كتابه ، أو عن رسوله ) ضربت عنقك إلى أن (قال: لا . قال: فعن من ترويه ؟ قال: عن نفسي ، قال: أما انك لو رويت عن الله ؛ أو عن كتابه ، أو عن رسوله ضربت عنقك ، ولو رويت عني أوجعتك عقوبة ، فكنت كاذباً ، ولكني سمعت رسول الله عقول : (بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً فأنت منهم ) .

وبه (عن الحارث عن أبي صالح) سبق أنه ذكوان السمان الزيات المدني تابعي جليل مشهور كثير الرواية واسع الدراية (عن أم هانيء) بكسر النون بعدها همزة أخت علي بن أبي طالب (أن النبي على يوم فتح مكة) أي عنوة أو صلحاً، ويؤيد الأول قوله :(وضع لأمته) بسكون الهمزة وتخفيف أي ادرعه، (ودعا بماء) أي فأتى به (فصبه)؛ أي فأفاضه عليه أي على بدنه جميعاً. والمعنى أنه اغتسل، (ثم

## حديث صلاة الضحي

وفي رواية أن النبي ﷺ وضع لامته يوم فتح مكة ثم دعا بماء فأتي به في جفنة فيها خبر العجين فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ثم صلى ركعتين وهي الضحى .

وفي رواية أن النبي ﷺ وضع يوم فتح مكة لأمته ، ودعا بماء فأتي به

دعا بثوب واحد ) أي فلبسه واكتفى به ( فصلى فيه ) أي ركعتين ( زاد ) أي أبو صالح ( في رواية ) أي عنها ( متوشحاً ) أي حال .

#### حديث صلاة الضحي

(وفي رواية ال النبي على وضع لأمته يوم فتح مكة ، ثم دعا بماء فأي به في جفنة ) أي صحفة كبيرة ( فيها خبز العجين ) الظاهر أنه من مقلوب الكلام أي عجين الخبر ، والمعنى فيها أثر عجين ، وفيه دليل على أن الماء اذا اختلط بطاهر وتوضأ أي للتنظيف ، أو القصد الطواف ونحوه لم يضره إلا إذا أخرجه عن طبع الماء ، ( فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ، ثم صلى ركعتين ) . قال أبو حنيفة : ( وهي الضحى ) وهذه الصلاة صلاة الضحى ، أو صلاته هي وقت الضحى ، وإنما لم تحمل صلاته على شكر الوضوء فإنه ليس له صلاة على حدة كما حققه حجة الإسلام في الاحياء .

وروى الترمذي في شمائله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي على يصلي الضحى إلا أم هانيء ، فإنها حدثت أن رسول الله على دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل فسبح ثماني ركعات ، ما رأيت صلاته قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، وقد بسطت هذه المسألة في شرح الشمائل والعدد لا مفهوم له عند جميع أرباب الفهم فلا يتوهم التنافي بين ركعتين ، وبين غيرهما .

( وفي رواية أن النبي ﷺ وضع يوم فتح مكة لأمته ، ودعا بماء فأتى به في جفنة

في جفنة فيها أثر عجين ، فاغتسل وصلى أربعاً أو ركعتين في ثوب واحد متوشحاً .

عن أبي هند عن عامر أنه كان يحدث عن مغازي رسول الله على على على الله على الله على الله على الله على الله على الم حلقة فيها ابن عمر ، فقال ابن عمر إنه يحدث حديثاً كأنه شهد القوم . الشك في الإيمان كفر

عن الحارث عن أبي مسلم الخولاني ، قال : لما نزل معاذ حمص أتاه رجل شاب فقال ما ترى في رجل وصل الرحم وبر وصدق الحديث

وفيها أثر عجين ، فاغتسل ) أي بالماء الذي فيه ، ( وصلى أربعاً أو ركعتين في ثوب واحد متوشحاً ) يحتمل أن يكون كل منها قيداً واقعياً ويحتمل احترازياً فيه أن باقي صلاته كان بهيئة أخرى ، أو في ثوبين .

( وبه عن أبي هند عن عامر ) أي الشعبي أنه كان ( يحدث عن مغازي رسول الله على ) أي صفات غزواته على خلقة بفتح الحاء واللام وتسكن ( فيها ابن عمر ) أي في داخلها أو قريباً منها ( فقال ابن عمر : أنه ) أي عامر ( يحدث حديثاً ) أي ثابتاً حديثاً صحيحاً ( كأنه شهد القوم ) أي حضرهم حال رحالهم وقتالهم وسائر أفعالهم وعرف رجالهم وبقية أحوالهم .

# الشك في الإيمان كفر

وبه (عن الحارث عن أبي مسلم الخولاني) وهو عبد الله بن الشوب الزاهد لقي أبا بكر وعمر ومعاذاً، روى عنه جماعة ولهمناقب كثيرة مات سنة اثنين وستين . وخولان بفتح المعجمة قبيلة باليمن (قال: لما نزل معاذ) أي ابن جبل (حمص) بكسر أوله اسم بلدة قريبة من دمشق الشام (أتاه رجل شاب فقال: ما ترى في رجل وصل الرحم وبر) أي وأحسن الى الناس (وصدق الحديث) بتخفيف الدال أي

وأدى الأمانة وعفف بطنه وفرجه، وعمل ما استطاع من خير من غير أنه شك في الله ورسوله قال: إنها يحبط ما كان سعيها من الأعمال. قال: فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء واستحل الفروج والأموال، غير أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله مخلصاً، قال معاذ: أرجو وأخاف عليه ،وهذا،قال الفتى ،والله ان كانت أحبطت ما معها ما يضر هذه ما عمل معها ، ثم انصرف فقال معاذ: ما

وصدق في كلامه ، ولم يكذب ( وأدى الأمانة ) أي من غير الخيانة ( وعفف بطنه وفرجه ) أي صار عفيفاً من جهة بطنه ، حيث لم يأكل الحرام ومن جهة فرجه فاحترز من الزنا ونحوه ( وعمل ما استطاع من خير من ) طاعة فرضاً أو نفلًا ( غير أنه شك في الله ) أي في توحيد ذاته وما يتعلق بتحقيق بعض صفاته ( ورسوله ) أي في نبوته أو معجزاته أو عموم رسالاته (قال): أي معاذ (انها) أي الريبة التي مرادف (الشك يحبط ما كان سعيها من الأعمال) أي التي شرط في صحتها الايمان المتحقق في الحال والمآل (قال) أي الرجل السائل (فما ترى في رجل ركب المعاصي) أي ارتكبها (وسفك الدماء) أي فعـل ما هـو أقبحها (واستحـل الفروج) أي فـروج المحرمات ( والأموال ) أي أموال الناس ، المعنى عامل فيهما معاملة المستحل في مباشرتهما وإلا فالاستحلال الحقيقي كفر بلا شبهة فيها (غير أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله مخلصاً ) أي اتيا بالخلاص من الشك والريبة ، وعن الرياء والسمعة ، (قال معاذ: أرجو) أي له النجاة لإيمانه ، (وأخاف عليه) أي من جهة عصيانه ، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ( وهذا ) أي الذي صدر عن معاذ من الجوابين هو المطابق لمذهب أهل السنة والجماعة في المسألتين (قال الفتى: والله ان كانت) أي الريبة هي التي (أحبطت ما معها من عمل ) أي من طاعات ( ما يضر هذه ) أي الشهادة مع الاخلاص ( ما عمل معها ) أي من المنكرات ، ( ثم انصرف فقال معاذ : ما أزعم أن رجلًا أفقه بالسنة ) أي بالشريعة مذهب المرجئة

( من هذا ) أي الفتي .

وفيه إشكال لأن ظاهر كلام الفتى مذهب المرجئة القائلين بأن مذهب المرجئة القائلين بأن مذهب المرجئة القائلين بأن المعصية لا تضر مع الإيمان، كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر، وزعمهم أن الواحد من المكلفين إذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفعل بعد ذلك سائر المعاصى لم يدخل النار أصلاً.

وتحقيق هذه المسألة بسطه في شرح الفقه الأكبر ، وبينت فيه أن إمامنا هو الإمام الأعظم والهمام الأقدم من أهل السنة والجماعة فلا ينبغي أن يتوهم أن هذا الكلام من معاذ مرضي له ، ومستحسن عنده .

ولعل تأويل كلام الفتى أن المعصية لا يضر ضرراً كلياً بحيث يبقى صاحبهما في النار مخلداً ولا يدخل في الجنة أبداً ولابد من هذا التأويل في كلامه إذا لم يقل أحد من الصحابة بالارجاء ، بل أول من قال به الحسن بن محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب على ما ذكره الدلجي في شرح الشفاء هذا .

ووقع في الغنية (١) للقطب الرباني السيد عبد القادر الجيلاني أنه لما ذكر الفرق الضالة قال: وأما الحنفية ففرقة من المرجئة وهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابت زعم أن الإيمان هو الاقرار والمعرفة بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة على ما ذكره البرقي هو في كتاب الشجرة انتهى ، فقال بعض المحدثين: أدخل هذه الجملة في أثناء كلام الشيخ مع أن الإيمان هو المعرفة الناشىء عند التصديق سواء تكون تلك المعرفة صادرة عن الدليل والتصديق أو خارجة عن التحقيق ، لكنها وقعت تقليداً لبعض أرباب التحقيق والتوفيق والاستدراك مقابلة لنعمة المعرفة بالله هو الجهل به ، وينشأ عنه جميع أنواع الكفر ثم الاقرار بشرط أو شطر على خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة ، ولعل الشيخ لما كان معتقده أن الإيمان قول باللسان ، ومعرفة بالجنان ، وعمل بالأركان كما بينه في الغنية .

<sup>(</sup>١) ما وقع في الغنية من نسبة الأرجاء الى الحنفية ، ليس من كلام وحضرت الغوث الأعظم ، بل ادراج .

وقد رأى الإمام اقتصر على الأولين توهم أنه من المرجئة ، وليس كذلك فإن العمل بالأركان هو من كمال الإيمان عند أهل السنة خلافاً للمعتزلة والخوارج، وجماعة من أهل البدعة ، وإنما ذكرت هذا الكلام لأن غافلًا لا يطلع هذا المقام، فيحصل له الشبهة والريبة فيمن هو رئيس الفرقة الناجية، وأكثر أهل الإسلام تبع له في الأصول العلمية والفروع العملية المستفادة عن القاعدة الشرعية والقواعد المرعية .



# اسناده عن يحيى بن عبد الله بن أبي ماجد حد السكر

عن يحيى عن ابن مسعود قال : أتاه رجل بابن أخ له نشوان قد ذهب عقله فأمر به فحبس حتى إذا أصح دعا بالسوط فقطع ثمرته فقال : اضرب

إسناده عن يحيى بن عبد الله بن أبي ماجد .

إسناده عن يحيى بن عبد الله بن أبي ماجد أحد أكابر التابعين المعروفين .

#### حد السكر

أبو حنيفة (عن يحيى عن ابن مسعود قال : أتاه رجل بابن أخ له ) أي لذلك الرجل ( نشوان ) أي سكران وزنا ومعنى ، ( قد ذهب عقله ) أي بسبب سكره وفي فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة : السكران من لا يعرف الأرض من السهاء ولا الرجل من المرأة ، وقال صاحباه : إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه الهذيان فهوسكران ، والفتوى على قولهم ( وأمر به ) أي بحسبه ( فحبس ) أي لأن يفيق ويدرك ألم الحد في زجره عن عوده ( حتى إذا أصح ) أي دخل في الصحو وأفاق عن السكر. إجماع الأئمة الأربعة على أنه لا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الزجر ( دعا ) أي ابن مسعود ( بالسوط ) ، ولعله كان أميراً أو مأموراً أو قاضياً حينئذ ولي القضاء بالكوفة ، وثبت بأنها لعمر وصدراً من خلافة عثمان ، ثم صار في المدينة فمات بها ودفن بالبقيع ( فقطع ثمرته ) أي قطع ثمرة السوط ، وهي عقدة فدقت بين حجرين حتى يلين ، فعن أبي عثمان النهدي قال : أتي عمر برجل في حد فامر بسوط فجيء بسوط فيه شدة ، فقال : أريد اللين من هذا فأتي بسوط فيه لين

به ، ثم رقه ودعا جلاد فقال : اجلده على جلده ، وارفع يدك في جلدك ولا تبد ضبعيك وأنشأ عبد الله حتى أكمل ثمانين جلدة فخلى سبيله فقال الشيخ :يا أباعبد الرحمنوالله إنه لابن أخي ومالي ولد غيره قال : بئس العم والي اليتيم أنت كنت ، والله ما أحسنت أدبه صغيراً ، ولا سترته كبيراً .

قال: ثم أنشأيحدثنا فقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لسارق أتي به إلى

فقال : أريد أشد من هذا فأريد بسوط بين السوطين ، ( فقال : اضرب به ، ثم رقه ودعا جلاداً) بيان لما قبله ( فقال ) ابن مسعود : ( اجلده ) أي اضربه ( على جلده ) بالكسر أي بشرته مكشوفة ، ( وارفع يدك في جلدك ) بالفتح أي في ضربك على جلده ( ولا تبد ) بضم أوله من الابداء أي ولا تظهر ( ضبعيك ) بفتح أوله أي ابطيك والمعنى ارفع يدك رفعاً متوسطاً قال : أي الراوي ، ( وأنشأ ) أي شرع ( عبد الله ) هو ابن مسعود يعد أي يحسب ضرب سوطه ( حتى أكمل ثمانين جلدة فخلى سبيله ) أي ترك حتى رام في طريقه ، ( فقال الشيخ ) أي الرجل الذي أتى بابن أخيه : يا ( أبا عبد الرحمن ) خطاباً لابن مسعود ، والله ( إنه لابن أخي ) أي حقيقة وأخي قد مات ، ( ومالي ولد غيره قال ) : أي ابن مسعود ( بئس العم والي اليتيم أنت ) مخصوص بالذم ، ( كنت ) أي قبل ذلك ، ( والله ما أحسنت أدبه صغيراً ، ولا سترته كبيراً ) والمعنى أن الواجب كان عليك أن تؤ دب بالعلم والعمل ليطلع صالحاً ، والغالب أنك لو أدبته صغيراً ما كان يفسق كبيراً ، ثم لما قدر أنه ارتكب حداً من حدود الله التي يتعلق بها حقوق العباد كان اللائق بك أن تستره ، ولم يأت به الامير أن يزجره .

#### حد السارق

(قال): أي الراوي وهو يجيء (ثم أنشأ) أي شرع ابن مسعود (يحدثنا) أي أحاديث تناسب المقام، (فقال: إن أول حد أقيم في الإسلام) أي كان (لسارق أي به إلى النبي على فلما قامت عليه البينة) أي بشروطها البينة وقيودها المعينة،

النبي على فلما قامت عليه البينة قال: انطلقوا به قطعوه فلما انطُلِق به نُظِر إلى وجه النبي على كأنما سعي عليه والله الرماد، فقال بعض جلسائه: يا رسول الله فكأن هذا قد اشتد عليك، قال: وما يمنعني أن لا يشتد علي أن تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. قالوا: فلولا خليت سبيله، قال: أفلا كان هذا قبل أن تأتوني به، فإن الإمام إذا انتهى إليه حد، فليس ينبغي له أن

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٩٩.

<sup>(</sup>Y) النور Y .

يعطله قال : ثم تلا : ﴿وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ .

وفي رواية عن ابن مسعود أن رجلًا أتى بابن أخ له سكران فقال : ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ، فترتروه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب، فأمر بحبسه، فلما صحا دعا به دعا بسوط فأمر به فقطعت ثمرته، وذكر الحديث.

# وفي رواية عن ابن مسعود قال: إن أول حد أقيم في الاسلام أن

ما سبق له في أن اللائق بهم فيما بينهم أن يتأثروا في حقوق الله تعالى، ﴿وليعفوا﴾ (١) أي عن خصمائهم ﴿ وليصفحوا ﴾ أي أعرضوا عن تشنيع أفعالهم ، وعن المعالجة في تشنيع أقوالهم ، وأحوالهم ﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ (١) وهذا اعراض ، والمعنى أن كل من يحب أن يغفر الله له فليعف وليصفح عن أخيه المسلم ولذا لما نزلت الآية قال أبو بكر : بلى ورجع على مسطح بالاحسان والإكرام وعن ابن عمر قال : أي رسول الله على بسارق ، فلما نظر إليه تغير وجهه كأنما رُشَّ على وجهه حب الرمان فلما رأى القوم شدته قالوا : يا رسول الله لو علمنا مشقته عليك ما جئناك به ، فقال : «كيف لا يشق على وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم » رواه الديلمي .

(وفي رواية عن ابن مسعود أن رجلاً أي بابن أخ له سكران) أي على زعم الرجل، (فقال) ابن مسعود لأصحابه: (ترتروه) بكسر الفوقانية الثانية أمر من ترتروا السكران أي حركوه، وزعزعوه (ومزمزوه) أي حركوه تحريكاً عنيفاً (واستنكهوه) أي استنشموه هل يجد منه ريح الخمر أم لا (فترتروه) أي بمبالغة وغيرها، (واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب) أي خمر، (فأمر بحبسه فلما صحا) أي أفاق عن سكره، ورجع عقله إليه فضحوه، (دعا به) دعا بسوط فأمر به فقطعت ثمرته) بصيغة المجهول، (وذكر الحديث) أي السابق الى آخره.

(وفي رواية عن ابن مسعود قال : إن أول حد أقيم في الإسلام أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) النور ٢٢.

رسول الله على أتي بسارق فأمر به ، فقطعت يده فلما انطلق به نظر إلى رسول الله على كأنما يسقى وجهه الرماد فقال : يا رسول الله كأنه شق عليك فقال : « ألا يشق علي أن تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم . قالوا : أفلا ندعه قال : أفلا كان هذا قبل ، فإن الإمام إذا رفع إليه الحد ، فليس ينبغي له أن يدعه حتى يمضيه ، ثم تلا : ﴿ وليعفوا وليصفحوا ﴾ إلى آخر الآية .

وفي الجامع الكبير لشيخ مشا يخناج لال الدين السيوطي عن أبي ماجه الحنفي أتاه رجل بابن أخ له ، وهو سكران فقال : ترتروه ومزمزوه ، واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى افتت له ، فخففه يعني صار خفيفاً ، ثم قال للجلاد اضرب وارجع يديك ، واعط كل عضو حقه ، فضربه ضرباً غير مبرح ، وارجعه قيل : يا أبا ماجد ما المبرح ؟ قال : ضرب الامراء ، قيل : فما قوله : ارجع يدك قال : لا يتمطى ، ولا يرى ابطه قال : فأقامه في قباء وسراويل ، ثم قال : بئس العم والله ولي اليتيم هذا منا أدبت ، فأحسنت الأدب ، ولا سترته الخزية .

ثم قال عبد الله : إن الله عفو يحب العفو ، وأن لا ينبغي لوال أن يؤتي حداً إلا أقامه ، ثم أنشأ عبد الله يحدث قال : أول حد أقيم في الإسلام رجل قطع من المسلمين ، رجل من الأنصار أتي به رسول الله على ذر عليه وماد

# إسناده عن مسلم بن أبي عمران وآخرين حرمة الشطرنج

عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي على قال : « ان الله يكره لكم الخمر والميسرة والمزمار والكوبة والبربط والفهر».

فقالوا: يا رسول الله كأن هذا أشق عليك ؟ فقال النبي على : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، إن الله عفو يحب العفو ، وانه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم قرأ ﴿وليعفوا وليصفحوا﴾ .

رواه عبد الرزاق ، وابن أبي الدينار في ذم الغصب ، وابن أبي حاتم والخرائطي في مكارم الأخلاق، والطبراني وابن مردويه والحاكم وغيره.

قال ابن الهمام: فعن عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي الجابري عن أبي ماجد الحنفي ، قال: جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: ترتروه ، ومزمزوه ، وأستنكهوه ففعلوا ذلك ، فرفعه إلى السجن ، ثم عاد به من الغد ، فدعا بسوط ، ثم أمر به ، فدقت ثمرته بين حجرين حتى صارت درة ، ثم قال للجلاد: اجلد وارجع يدك ؛ واعط كل عضو حقه .

ومن طريق عبد الرزاق ، رواه الطبراني، ورواه اسحق بن راهوية ، أخبرنا جزء بن عبد الحميد ، عن يحيى بن عبد الجابرية انتهى . وفي القاموس الدرة الذي يضرب بها انتهى لا يخفى أنه تعريف قاصر.

# إسناده عن مسلم بن أبي عمران وآخرين حرمة الشطرنج

إسناده عن مسلم بن أبي عمران أحد مشايخ الحديث.

أبوحنيفة، (عن مسلم، عن سعيد بن جبير) تقدم أنه من أجل التابعين، (عن ابن عباس، عن النبي على قال: (إن الله يكره لكم) أي حرم عليكم (الخمر) أي شربها واستعمالها، (والميسر) أي المقامرة بأنواعها وأحوالها (والمزمار) أي جميع أعمالها، (والكوبة) بضم الكاف، وهي النرد والشطرنج (والبربط) وهو العود يعني آلة الغناء (والفهر) وهو بالتحريك والفتح أن يجامع امرأته وجاريته وفي البيت الأخرى تسمع حسه، قيل أن يجامعها ولا ينزل معها ثم ينتقل الى أخرى فينزل فيها.

#### دعاء وقت العبادة

وبه عن مسلم عن ابراهيم النخعي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لقد كان رسول الله على إذا أتي بمريض يدعو له بقوله : « اذهب الباس رب الناس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما » .

إسناده عن معن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

عن معن عن ابن مسعود قال: ما كذبت مذ أسلمت إلا كذبة واحدة كنت أرحل للنبي على فأتى رحال من الطائف فسألني: أي الراحلة أحب إلى رسول الله على فقلت طائفية المكية وكان يكرهها رسول الله على مقلم أتى

#### دعاء وقت العيادة

( وبه عن مسلم عن إبراهيم النخعي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لقد كان رسول الله على إذا أتى بمريض يدعو له بقوله : اذهب البأس ) بالهمزة الساكنة وتبدل ألفاً والمراد به الشدة ( رب آلناس ) بحذف حرف النداء ( أشف ) أي صاحب هذا الداء ( أنت الشافي ) أي حقيقة ( لا شفاء إلاشفاءك شفاء ) مفعول مطلق لقوله أشف أي شفاء كلاماً مطلقاً شاملاً ( لا يغادر ) أي لا يترك ( سقماً ) بضم ، فسكون وبفتحتين أي مرضا دائماً والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي .

عن عائشة أن النبي على كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ، ويقول : اللهم رب الناس أذهب البأس أشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقها. إسناده عن معن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

اسناده عن معن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه هو من اكــابر التابعين .

أبو حنيفة (عن معن عن ابن مسعود قال ما كذبتُ مذ أسلمت إلا كذبة واحدة كنت أرخل للنبي على فأتى رحال من الطائف فسألني ) أي الرحال ( أي الراحلة أحب إلى رسول الله على فقلت طائفية المكية وكان يكرهها رسول الله على فلما أي بها ) أي

بها قال : من رحَّل لنا هذا ؟ قالوا : رحالك ، قال : مروا ابن أم عبد فليرحل لنا فاعيدت إلى الراحلة .

وفي رواية قال عبد الله إن النبي على جيء برحال من أهل الطائف قال : فجاءني الطائفي فقال : أي الراحلة أحب إلى رسول الله قلت الطائفية المكية ، فخرج ورأى الراحلة فقال : من صاحب هذه الراحلة قيل الطائفي قال لا حاجة لنا بها .

## اشتروا متوكلًا على الله

عن ابن مسعود قال: اشتروا متكلاً على الله. قالوا: كيف ذلك قال : تقولون بعنا إلى مقاسمنا ومغانمنا.

جيء بالراحلة (قال: من رحل لنا هذا؟قالوا: رحالك) أي الجديد (قال: مروا ابن أم عبد) أي ابن مسعود (فليرحل لنا فأعيدت إلى الراحلة) أي فأعدت رحلها وقد تقدم هذا الحديث بعينه إلا أنه بأسناد آخر.

( وفي رواية قال عبد الله أن النبي على جيء برحال من أهل الطائف قال ): أي عبد الله ، ( فجاءني الطائفي فقال : أي الراحلة أحب إلى رسول الله ، قلت : الطائفية المكية ، فخرج ) أي النبي على أو رأى الراحلة ) على صفة يكرها ( فقال : من صاحب هذه الراحلة ؟ قيل الطائفي قال : لا حاجة لنا بها ).

## أشتروا متوكلًا على الله

أشتروا متوكلا على الله : - ( وبه عن ابن مسعود ) أي مرفوعاً ( قال : اشتروا ) أي بالنسيئة ( متكلاً على الله ) لا على ما سواه ، فإن من توكل عليه كفاه ، ( قالوا : كيف ذلك ) أي الأمر هنالك يا رسول الله ( قال : تقولون بعنا ) أي اشترينا مع أن البيع لفظ مشترك كالشراء يستعمل كل في معنى الآخر والمعنى لا تبايعوا حال كونكم تقولون ( إلى مقاسمنا ) أي مقاسم أرزاقنا ( ومغانمنا ) أي أوقات قسمة غنائمنا ، فإن هذا أمر مبهم لا يعرف أحد أنه يصل إليها أم لا وإذا وصلت إليه لا تدري أيضاً أن تقدر على قضاء دينه منها أم لا فينبغي أن يكون الاعتماد على الله تعالى لا على ما سواه وهو

### اتقوا مخاش النساء

عن معن قال وجدت بخط أبي عوف ، عن عبد الله بن مسعود قال : نهينا أن نأتي النساء في مخاشهن .

إسناده عن عوف بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فخر عائشة الصديقة

عن عون عن عامر الشعبي عن عائشة قالت في سبع خصال ليست

لا ينافي الأجل المقدر فتدبر كما أن أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل على صاحب القضاء والقدر .

# اتقوا مخاش النساء

( وبه عن معن قال : وجدت بخط أبي عوف ، عن عبد الله بن مسعود قال : نهينا ) أي بالكتاب أو السنة ( أن نأتي النساء ) ولو حال حيضهن ( في مخاشهن ) بفتح الميم وتشديد الشين المعجمة أي ادبارهن أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ نساؤ كم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم ﴾(١) والفرج هو موضع الحرث يعني زراعة الولد لا الدبر إنه موضع الفرث وقد ورد اتقوا مخاش النساء رواه سمويه وابن عدي ، عن جابر وروى أحمد وأبو داود ، عن أبي هريرة : ملعون من أتى امرأة في دبرها .

# إسناده عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

اسناده عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبدالله هذا ابن اخي عبد الله ابن مسعود الهذلي ، مدني الأصل ، سكن الكوفة أدرك زمن النبي على ، وهو من كبار التابعين بالكوفة ، سمع عمر بن الخطاب وغيره .

روى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن سيرين وغيرهما مات في ولاية بشر بن مروان بالكوفة .

فخر عائشة الصديقة

( ابو حنيفة ( عن عون ، عن عامر الشعبي ، عن عائشة قالت : في ) أي توجد

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٣ .

في واحدة من أزواج رسول الله ﷺ تزوجني وأنا بكر ، ولم يتزوج أحدا من نسائه بكراً غيري ، ونزل جبريل عليه السلام بصورتي ، ولم ينزل بصورة

في ذاتي وصفاتي (سبع خصال) أي حميدةليست) كل واحدة منها (في واحدة من أفي واحدة من أزواج رسول الله على تزوجني وأنا بكر، ولم يتزوج أحداً من نسائه بكراً غيري) ومن المعلومات ان البكر أحب من الثيب عقلا ونقلا، فقد وردها بكراً.

# تزوج رسول الله ﷺ عائشة رضي الله عنها بمكة في شوال

وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام بمكة في شوال سنة عشرة من النبوة ، وقبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين، وأعرس بها في المدينة في شوال سنة أثنتين من الهجرة على رأس ثمان عشر شهراً ولها تسع سنين ، وصداقها فيما قال ابن أسحق : أربعمائة درهم .

وفي الصحيحين عنهاأنهاق الت تزوجني رسول الله على وأنا بنت ست سنين وأسلموني إليه ، وأنا يومئذ بنت تسع سنين ، انتهى ، وكان مدة مقامها معه عليه الصلاة والسلام أيضاً تسع سنين ، (ونزل جبريل عليه السلام بصورتي ) أي إليه قبل أن تزوجني ، ( ولم ينزل بصورة أحد من نسائه غيري ) ففي الترمذي أن جبريل جاءه عليه السلام بصورتها في خرقة حرير خضراء ، وقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة .

وفي رواية عنه قال جبريل: إن الله قد زوجك بأبنة أبي بكر ، ومعه صورتها ، وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: رأيتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في خرقة من حرير ، فيقول: هذه امرأتك فأكشف عن وجهها فأقول: إن يك من عند الله يمضيه، والسرقة بفتحتين شقة الحرير أو، والبيضاء (وأراني) أي النبي على (جبريل ولم يره) بضم أوله (أحداً من أزواجه غيري) وهذا يشكل بما

أحد من نسائه غيري . أراني جبريل ولم يُرِهِ أحداً من أزواجه غيري . وكنت من أحبهن إليه نفساً وأبا ، ونزل في آيات من القرآن كاد يهلك فئام من الناس ، ومات في ليلتي ويومي ، وتوفي بين سحري ونحري .

ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ، عن ابن اسحق قال : حدثني اسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه عن خديجة أنها قالت لرسول الله على : يا بن عم اتستطيع ان تخبرني لصاحبك إذا جاء يعني جبريل عليه السلام فلما جاءه قال يا خديجة ، هذا جبريل قد جاءني فقالت له : قم يا ابن عم ، فاقعد على فخذي اليمنى ففعل فقالت له : هل تراه ؟ قال : نعم ، قالت فتحول إلى اليسرى ، ففعل ، فقالت هل تراه ؟ .

فقال : نعم ، قالت : فاجلس في حجري ، ففعل ، قالت : هل تراه ؟ قال نعم .

قال : فألقت خماراً وحسرت عن صدرها ، فقالت له : هل تراه ؟ قال : لا . قالت : أبشر فإنه والله ملك وليس بشيطان أنتهى .

وفيه أنه لا يلزم من قوله يا خديجة هذا جبريل أنها رأته ، وعلى تقدير التسليم بما يقول يلزم ارادت عائشة رؤ يته بعد البيعة بالرسالة ، وأما قضية خديجة ، فكانت أيام النبوة هذا . وقد روى الشيخان والترمذي ، والنسائي وابن ماجة ، عن عائشة : يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام .

لكن في صحيح مسلم أتاني جبريل، فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك، ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي قد أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها.

ومن الحديث (وكنت من أحبهن إليه نفساً وأباً). ففي الصحيحين: أحب النساء إليَّ عائشة ، ومن الرجال أبوها، ولا يبعد أن يقيد الأزواج بما عدا خديجة إذا أرادت من حيث المجموع في النيتين (ونزل فيّ) أي في براءتي (آيات من القرآن) وهي في أوائل سورة

في رواية أنها قالت: إن في سبع خصال ما هن في أحد من أزواجه: تزوجني بكراً ولم يتزوج بكراً غيري ، وأتاه جبريل بصورتي قبل أن تزوجني ولم يأته بصورة أحد من أزواجه غيري ، وكنت أحبهن إليه نفساً وأباً ، ونزل في عذر كاد يهلك فئام من الناس ، ومات في يُومي وليلتي بين سحري ونحري ، وأراني جبريل ، ولم يره أحد من أزواجه غيري .

عن عون ، عن أبيه ، عن عبد الله أنه كان إذا دخل رسول الله عليه الله عبد ، تدخل إلى النبي عليه تنظر إلى هدي النبي عليه

النور من قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الذِينَ جَاوَ ابَالْإِفْكَ عَصِبَةً مَنْكُم ﴾ [الى قوله عز وجل ﴿أُولِئُكَ مُبَرَّاُونَ مَمَا يقولُونَ لَهُم مَغْفُرةً ورزق كريم ﴾ (٢) (كاد يهلك) اي يكفر (فئام) أي جماعات (من الناس) أي رجالاً ونساء، (ومات) أي النبي ﷺ (في ليلتي ويومي) أي في نوبتي وبيتي! (وتوفي بين سحري ونحري) بفتح فسكون فيها، والسحر الروية والنحر الصدر والمعنى مات وهو مستند إلى صدرها، وما يحاذي سحرها منه.

( وفي رواية أنها قالت: إن في سبع خصال ما هن ) أي مجموعهن ، ولا واحدة منهن ( في أحد من أزواجه تزوجن بكراً ) حال من المفعول ، ( ولم يتزوج بكراً غيري ، وأتاه جبريل بصورتي قبل أن تزوجني ) أي بعد موت خديجة ، ( ولم يأته ) أي جبريل ( بصورة أحد من أزواجه غيري ، وكنت أحبهن إليه نفساً وأبا ، ونزل في ) أي في براءتي (عذر كاد يهلك فئام من الناس ) أي من جهة الإفك ، ( ومات في يومي وليلتي بين سحري ونحري ، وأراني جبريل ) بالنصب على انه مفعول ثان ، ( ولم يره أحد من أزواجه غيري ) .

وبه (عن عون ، عن أبيه ) أي عبد الله بن عتبة بن مسعود ، (عن عبد الله ) أي أبن مسعود وهو أساس الإسلام ، ومن قدماء الصحابة الأعلام ( أنه كان إذا دخل رسول الله على أفعاله ليتقدي رسول الله على أفعاله ليتقدي

<sup>(</sup>١) النور ١١. (٢) النور ٢٦.

به عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله ( أرسل الربة ام عبد ) أي عبد الله بن مسعود ( تدخل إلى النبي ﷺ ) أي سيرته وطريقته في شريعته ، ( ودله ) أي دلالته ( وسمته ) أي هيئته وحالته .

وفي النهاية أن الدل والسمت شريعته ، (ودله) أي دلالته (وسمته) أي هيئته

وفي النهاية أن الدل والسمت والهدي عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة ، والطريقة واستقامة المنظر والهيئة ودل المرأة حسن هيئتها، وقيل حسن حديثها.

(فتخبره بذلك) أي بجميع ما رأته هنالك (فيتشبه به) أي في جميع أقواله وأفعاله، ويتبعه في جميع أحواله .

وقد روي أن بعض الصحابة أسلم فظن أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبوة من كثرة دخولهما وخروجهما عن الحضرة وآثار ظهورهما في مقام الخدمة .

الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بسلام

وفي الاستيعاب لابن عبد البر برواية حفص بن سليمان ، عن أبان بن أبي عياش ، عن ابراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : أرسلت أمي لتبيت عند النبي في فتنظر كيف يوتر فباتت عند النبي في فصلى ما شاء أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل ، وأراد الوتر قرأ ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴿ في الركعة الأولى وقرأ في الثانية ، ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ، ثم قعد ثم قام ولم يفصل بينهما بسلام ، ثم قرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، حتى إذا فرغ كبر ، ثم قنت فدعا بما شاء الله أن يدعو ، ثم كبر وركع .

وقد روي عن ابن المدني قال حدثنا سفيان ، حدثنا جامع بن ابي الاسند سمع حذيفة يحلف بالله ما أعلم أحداً أشبه دلا ، ولا هديا برسول الله على من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه من عبد الله بن مسعود قبال ابن المدني.

وقد روى هذا الحديث الاعمش، عن أبي وائل عن حذيفة، وقال محمد بن عبد، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا بمحمد على عبد الله بن مسعود من حين يخرج إلى أن يرجع لا أدري ، ما يصنع في بيته.

عن عون عن أبيه ، عن عبد الله أنه كان صاحب حصير رسول الله على ، أي سجادته على وفي رواية كان صاحب عصا رسول الله على . وفي رواية كان صاحب رداء رسول الله على .

وفي رواية : كان صاحب الراحلة لرسول الله ﷺ .

وفي رواية ، كان صاحب سواك رسول الله على ، وصاحب الميضاة وصاحب النعلين .

قال ابن المدني بسند آخر: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، قال: قلنا لحذيفة أخبرنا برجل قريب السمت والهدي والدل من رسول الله على حتى نلزم قال: ما أعلم أحداً أقرب سمتا ولا هديا ولا دلا من رسول الله على حتى توارته جدار بيته من ابن أم عبد انتهى، ولهذا قدمه إمامنا على سائر الصحابة في الفقه ما عدا الخلفاء الأربعة.

وبه (عن عون عن أبيه) أي المذكور ، (عن عبد الله) أي ابن مسعود ( انه كان صاحب عصا كان صاحب حصا رسول الله على ، أي سجادته على ، وفي رواية كان صاحب عصا رسول الله على وفي رواية كان صاحب رداء رسول الله على ).

(وفي رواية ، كان صاحب الراحلة، لرسول الله ﷺ ) كما تقدم.

(وفيرواية، كان صاحب سواك رسول الله على أي في السفر، (وصاحب الميضاة) أي المطهرة ، مبنى . ومعنى ، (وصاحب النعلين) وجاء في رواية ، وصاحب الوسادة ، قال ابن عبد البر ، كان ابن مسعود يلج عليه ويلبسه نعليه ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام .

# اسناده عن إسماعيل بن عبد الله

عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانيء ، قالت : قال رسول الله على : « ان الله تعالى خلق في الجنة مدينة من مسك أذفر، ماؤها السلسبيل ، وشجرها خلقت من نور وفيها حور حسان ، على كل واحدة سبعون ذؤابة ، لو أن واحدة منها أشرقت في الأرض ، لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ، ولملأت من طيب ريحها ما بين السماء والأرض ، فقالوا : يا رسول الله ، لمن هذا ؟ قال : لمن كان سمحا « في التقاضى » .

إسناده عن إسماعيل بن عبد الله

اسناده عن اسماعيل بن عبد الله ، رضي الله عنه ، أحد اكابر المحدثين .

أبو حنيفة (عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هاني، ) سبق ذكرهما (قالت : قال رسول الله على : إن الله تعالى خلق في الجنة مدينة ) أي بلدة ، عظيمة (من مسك اذفر) أفعل وصف من الذفر محركة ، وهو شدة ذكاء الريح ، (ماؤها السلسبيل) اللام للعهد أي المذكور في قوله تعالى : ﴿ ويُسْقَوْنَ فيها كأساً كان مِزَاجُهازَنْجَبيلا \* قَيْناً فيها تُسَمَّى سَلْسَبيلا ﴾ (١) .

وفي القاموس: السَّلسبيل، اللين الذي لا خشونة فيه، والخمر وعين في الجنة، انتهى، ويقال، هو مركب من سلسبيل إليها لتطفى عليها، ويتنعم لديها (وشجرها خلقت من نور) أي فثمرتها في غاية من لذة، وسرر (فيها) أي في تلك المدينة (حور) أي بيض البدن، واسع الأعين، حسان في جميع أعضائهن (على كل واحدة سبعون نؤابة) بضم أوله، وهي الناصية أو منبتها من الرأس، كذا في القاموس. والأظهر أن المراد بها هنا قطعة من الشعر حال كونها مدالة، أعم من أن يكون مضفورة أم لا (لو أن واحدة منها) أي من جماعة الحوراء المذكورة (أشرقت يكون مضفورة أم لا (لو أن واحدة منها) أي من جماعة الحوراء المذكورة (أشرقت في الأرض) أي طلعت فيها مع كشف وجهها أو شيء من بدنها (لأضاءت) أي لنورت، واستنارت (ما بين المشرق والمغرب ولملأت من طيب ريحها ما بين

<sup>(</sup>١) الانسان ١٧ - ١٨ .

وفي رواية قال: « لو أن واحدة من الحور العين أشرقت لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ، ولملأت ما بين السماء والأرض من طيبها » .

وفي رواية ، قالت أم هانيء : قال رسول الله ﷺ : « إن لله مدينة خلقت من مسك اذفر ، معلقة تحت العرش ، وشجرها من النور وماؤ ها السلسبيل ، وحور عينها خلقت من بنات الجنان ، وعلى كل واحدة منها سبعون ذؤابة . لو أن واحدة منهن علقت في المشرق ، لأضاءت » .

السماء والأرض فقالوا يا رسول الله لمن هذا ) أي المقام العالي ، (قال لمن كان سمحا ) أي سهلا ذا يسر ومسامحة (في التقاضي ) أي في طلب قضاء حقه دينا أو عينا .

( وفي رواية قال : لـو أن واحدة من الحـور العين أشرقت لأضـاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت ) أي ريحا ( ما بين السماء والأرض من طيبها ).

( وفي رواية قالت أم هانيء : قال رسول الله على إن لله مدينة ) أي خالصة ( خلقت من مسك اذفر معلقة تحت العرش ) فان عرش الرحمن سقف الجنة على ما رووها ( وشجرها من النور وماؤ ها السلسبيل وحور عينها خلقت من بنات الجنان ) بكسر الجيم جمع الجنة ( على كل واحدة منها سبعون فؤابة ، لو أن واحدة منهن ) أي من تلك الذوائب ( علقت في المشرق لأضاءت ) أي لنورت أهل المغرب .

وقد روى الطبراني والضياء عن سعيد بن عامر مرفوعاً: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرقت إلى الأرض لملأت الأرض من ريح المسك، ولأذهبت ضوء الشمس والقمر.

وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: لو أن ما يقبل مما في الجنة به ، لتزخرفت له ما بين مواقف السموات والأرض والجبال ولو أن رجلا من أهل الجنة أطلع قيد أساوره لطمس ضوء الشمس كما يطمس ضوء الشمس ضوء النجوم.

وفي منهاج العابدين للغزالي : لقد حكي أن بعض أصحاب سفيان الثوري كلموه فيما كانوا يرون من خوفه واجتهاده ورثة حاله ، فقالوا : يا أستاذ ، لو نقصت

# تقاضي الدين

عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانيء قالت ؛ قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه في قبره .

من هذه الجهد نلت مرادك أيضاً إن شاء الله تعالى ، فقال سفيان : كيف لا أجتهد ، وقد بلغني أن أهل الجنة يكونون في منازلهم فيتجلى لهم نور تضيء بهم الجنان الثمان ، فيظنون أن ذلك نور من جهة الرب سبحانه ، فيخرون ساجدين ، فنودوا أن الفعوا رؤ وسكم فليس الذي تظنون إنما هو نور جارية تبسمت في وجه زوجها فإن شاء يقول.

ماضرً من مسكنه الفردوس تحمل وإقتار من بؤ س ماذا خائفاً، وَجِلاً تراه عشي كئيباً، أطمار المساجد، إلى مَالكِ صبر على النار حان أن تقبلي من بعد

#### تقاضى المدين

وبه (عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانىء قالت: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على أمتى في التقاضي إذا كان معسراً) أي فقيراً مفلساً (شدد الله عليه في قبره) وروى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد مرفوعاً: أفضل المؤمنين رجل سمح بيع سمح ، السمح الاقتضاء الشرى ، سمح القضا .

وروى البخاري وابن ماجه عن جابر مرفوعاً : رحم الله عبداً سمحاً إذا اشترى سمحا إذا باع سمحا إذا قضى ، سمحا إذا اقتضى سمحا .

وروى القفاعي عن ابن عمر والديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً : السماح رباح والعنبر شوم .

العلم

عن اسمعيل عن أبي صالح عن أم هانيء قالت قال رسول الله عليه : « يا عائشة ، ليكن شوارك العلم والقرآن».

# حديث الجوع

عن اسمعيل عن أبي صالح عن أم هانيء أن رسول الله على نظر إلى علي كرم الله وجهه ذات يوم جائعاً ، فقال : يا علي ! ما أجاعك ، قال : يا رسول الله إني لم أشبع منذ كذا وكذا ، فقال النبي على : « أبشر بالجنة » .

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعاً : من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة .

#### العلم

# حديث الجوع

وبه (عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانيء : أن رسول الله على نظر إلى علي كرم الله وجهه ذات يوم ) أي نهارا فرآه ( جائعا ) أي مكاشفة أو ملاحظة ناشئة من آثار الجوع ، كالضعف والصفرة ، ( فقال يا علي ما أجاعك ) أي أي شيء جعلك جائعا أصوم أو ترك أكل اختيارا أو اضطرارا ، ( قال : يا رسول الله ، إني لم أشبع منذ كذا وكذا ) أي ولعل هذا ومتى على ترك السبع أظهرت آثار الجوع على وجهي ، ( فقال النبي على قل أبشر بالجنة ) أي ونعيمها ، وقد ورد : جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس ، وأجوعكم في الدنيا أشبعكم في الآخرة .

# في القبر ثلاث خصال

عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانيء عن النبي على : « في القبر ثلاث : سؤال عن الله تبارك وتعالى ، ودرجات في الجنان ، وقراءة القرآن عند رأسك».

# حديث الغفران

عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانيء قالت: قال رسول الله ﷺ: « من علم أن الله يغفر له ، فهو مغفور » .

# في القبر ثلاث خصال

وبه (عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانيء عن النبي على القبر ثلاث) أي خصال (سؤال) أي للملكين (عن الله تبارك وتعالى) أي عن دينه ونبيه (ودرجات في الجنان) أي مكشوفة معروضة على أهل الإيمان (وقراءة القرآن عند رأسك) أيها المخاطب المؤمن، وهي إما على لسان ملك أما يتصور على القرآن عند رأس القارىء محافظة له ومؤانسة معه، كما أشار إليه الشيخ الولي الشاطبي بقوله:

وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقا سناه تمللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة من أجله في ذروة العز تجتلى

#### حديث الغفران

وبه (عن اسماعيل عن أبي صالح عن أم هانيء قالت: قال رسول الله على « من علم أن الله يغفر له . فهو مغفور ») أصل الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، أن عبدا إذا أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر لي ، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي ، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنباً آخر فاغفر لي ، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ، ويأخذ به ، غفرت لعبدي ، ثم مكث ما شاء الله ، ثم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ، ويأخذ به ، غفرت لعبدي ، ثم مكث ما شاء الله ، ثم

عن اسماعيل عن أبي صالح ، عن أم هانيء قالت ، قال رسول الله ﷺ : « مَا مِن جاع يوما فاجتنب المحارم ، ولم يأكل مال المسلمين باطلا ، إلا أطعمه الله تبارك وتعالى من ثمار الجنة » .

عن رسول الله علي : « إن يوم القيامة ذو حسرة وندامة » .

أصاب ذنباً فقال: رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي ، فقال: أعلم عبدي أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي ثلاثا ، فليعمل ما شاء ، وهذا مراتب على عادته المعروفة من الوقوع في المعصية والرجوع الى التوبة ، وليس المراد به العمل على وجه الإباحة بالمخالفة كما بينته في شرح الحصن الحصين ، والله الموفق والمعين .

وبه (عن اسماعيل عن أبي صالح ، عن أم هانيء قالت : قال رسول الله على : «ما من جاع يوما) أي ولم ينو صوما ( فاجتنب المحارم ) أي ارتكاب المحرمات ( ولم يأكل مال المسلمين ) من الأيتام وغيرهم ( باطلاً ) أي ظلما ، وهذا تخصيص بعد التعميم ، اعتناء بحقوق العباد زيادة على ما يختص بحقوق الله ( إلا أطعمه الله تبارك وتعالى من ثمار الجنة ) أي فواكه أشجارها التي لا ينقطع أثارها .

وبه : أي الإسناد المذكور (عن رسول الله على : « إن يوم القيامة ذو حسرة وندامة ) وهو مستفاده من قوله تعالى : ﴿ وأُنْذِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾(١) . وقد ورد ، ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة فوت بهم ولم يذكروا الله فيها ، رواه الطبراني ، والبيهقي ، عن معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>۱) مريم ۳۹.

#### إسناده عن منصور بن معتمر

عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال : رأيت رسول الله على يبول على سباطة قوم قائماً.

# ليس للمعتوه طلاق

عن منصور عن الشعبي ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء » .

#### إسناده عن منصور بن معتمر

إسناده عن منصور بن معتمر أحد أجلاء المحدثين ، وهو المشهور المنصور الأعمش .

أبو حنيفة (عن منصور عن أبي وائل) وهو شقيق بن سلمة الأسندي الكوفي ، أدرك الجاهلية والإسلام . وأدرك زمن النبي على ولم يرو ما لم يسمع منه ، قال : كنت قبل أن يبعث النبي النبي ابن عشر سنين أرعى غنما لأهلي بالبادية ، روى عنه خلق من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، كان خصوصاً به ، وهو كثير الحديث ثقة ثبت حجّه ، مات زمن الحجاج ، (عن حذيفة قال : رأيت رسول الله يهي يبول على سباطة قوم ) بضم السين ، وهي كناسة يطرح ما في البيوت (قائماً ) حال من رسول الله يهي ، والحديث رواه مسلم عن المغيرة ، أنه عليه الصلاة والسلام توضاً ومسح بناصيته والخفين .

ورواه ابن ماجة عنه أيضاً ، أنه ﷺ ، أتى سباطة قوم ، فبال قائماً ، وفي نسخة ، فتوضأ .

#### ليس للمعتوه طلاق

وبه (عن منصور ،عن الشعبي ، عن جابر قال : قال رسول الله على : « لا يجوز للمعتوه ) وهو كالمجنون ، وقيل : هو قليل الفهم ، المختلط الكلام ، الفاسد التدبير ، لكن لا يضرب ولا يشتم بلا سبب ، بخلاف المجنون ، وكذا حكم الناثم والمدهوش والمغمى عليه ( طلاق ولا بيع ولا شراء ) أي ونحوها من العقود الشرعية ، تقصد بعض القيود المرعية .

عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف يقال له : الحكم ، عن أبيه قال : توضأ النبي على وأخذ حفته من ماء فنفحه في مواضع طهوره .

قال ابن الهمام ، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام : « كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ، والذي فيه شيء » رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله وضعفه ، وروى ابن أبي شيبة بسند عن ابن عباس لا يجوز طلاق الصبي .

وروي أيضاً عن علي كرم الله وجهه « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » وعلقه البخاري أيضاً ، عن علي كرم الله وجهه ، والمراد بالجواز ، النفاذ ، وروى البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال : ليس للمجنون ولا سكران طلاق .

وبه (عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف ) وهو قبيلة من قبائل أهل الحجاز (يقال له الحكم ) بفتحتين ، أو ابن الحكم (عن أبيه ) قال ابن عبد البر : الحكم بن سفيان الثقفي ، يقال سفيان بن الحكم ، روى حديثه منصور عن مجاهد ، فاختلف أصحاب منصور في اسمه ، وهو معدود في أهل الحجاز له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد ، يقال : إنه لا يسمع من النبي على ، وسماعه عندي صحيح ، لأنه نقله الثقات ، منهم الثوري ، ولم يخالفه من هو في الحفظ مثله وقال ، قال ابن اسحق : هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معيب الثقفي . وقال : توضأ النبي على ، وأخذ حفته ) بفتح الحاء ، أي غرفة ( من ماء فنفحه ) أي رشه ( في مواضع طهوره ) أي فرجه ، وهو يحتمل أن يكون فوقه ، أو فوق إزاره فيما يحاذيه ، وهذا لدفع هو الوسوسة فيما ينافيه .

والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، عن الحكم ابن سفيان ، ولفظه : أنه عليه الصلاة والسلام ، كان إذا توضأ ، أخذ كفا من ماء

# حمل الجنازة بجوانبها الأربعة

عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن بسطاس ، عن ابن مسعود أنه قال : من السنة أن تحمل بجوانب السرير ، فما زدته على ذلك فهو نافلة .

فنضح به فرجه .

ورواه الترمذي وابن ماجه ، عن أبي هريرة بلفظ : جاءني جبرئيل ، فقال يا محمد إذا توضأت ، فانتضح .

### حمل الجنازة بجوانبها الأربعة

وبه (عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد) وهو رافع الكوفي ، من مشاهير التابعين وثقاتهم ، سمع ابن عمر وجابراً وأنساً ، روى عنه المنصور الأعمش مات سنة سبع وتسعين (عن عبد الله بن بسطاس) بالموحدة في أوله ، أو بالنون نسختان ، أحد التابعين . . (عن ابن مسعود أنه قال : من السنة ) وهذا اللفظ من الصحابي في حكم المرفوع ، كما حققه أرباب أصول علم الحديث ، (أن تحمل )أي أنت أيها المخاطب بالخطاب العام (بجوانب السرير) أي بأطراف الأربعة ، والمراد بالسرير نعش الميت (فما زدته على ذلك )أي ما ذكر من حمل الجوانب الأربعة ، كل جانب أربعين خطوة ، كما في رواية ، (فهو نافلة )أي زيادة على الخير حاصلة ، وتكون السنة بها كاملة .

وقد روى ابن عساكر عن واثلة مرفوعاً: من حمل لجوانب السرير الأربع غفر له أربعين كبيرة ، وفيه إشارة إلى ما قدمناه من اختيار أربعين خطوة ، ليكون كل خطوة كفارة الخطيئة ، وفيه إيماء إلى أن السنة حمل الجنازة بجوانبها الأربع ، لا بين العمودين ، كما اختار الشافعي وأتباعه ، واستدل ببعض الأحاديث الموقوفة القابلة للتأويل ، مع أنها معارضة بأحاديث أصبح منها ، وأخرج في المقصود عنها ، فقد روى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفهما ، ثنا هشيم بن أبي عطاء ، عن علي الأزدي قال : رأيت ابن عمر في جنازة ، فحمل بجوانب السرير الأربع .

وروى عبد الرزاق ، أخبرني الثوري ، عن عباد بن منصور ، أخبرني أبو المهزم ، عن أبي هريرة قال : من حمل الجنازة بجوانبها الأربع ، فقد قضى الذي عليه ، ثم قد صح عن رسول الله عليه خلاف ما ذهبوا إليه ، فقد روى عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ثنا شعبة ، عن منصور بن المعتمر ، عن عبيد الله بن بسطاس ، عن عبيدة ، عن أبيه عبد الله بن مسعود ، قال : من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة .

وروى محمد بن الحسن ، أنا أبو حنيفة ، ثنا منصور بن المعتمر . قال من السنة حمل الجنازة بجوانبها الأربعة .

ورواه ابن ماجة ، ولفظه : من اتبع الجنازة ، فليأخذ بجوانب السرير كلها ، فإنه من السنة ، وإن شاء فليدع .

قال ابن الهمام: موجب الحكم ، بأن هذا هو السنة ، وأن خلافه إن تحقق من بعض السلف ، ويعارض ، لا يجب على المناظر بعينه ، وقد يشاء ، فيبدع محملات مناسبة تجويز لضيق المكان ، أو كثرة الناس ، أو قلة حاملين ، وغير ذلك ، انتهى .

وقولنا : أو كثرة الناس ، فيه نظر لا يخفى .

# إسناده عن مسلم بن سالم الجهني لا يجوز ضرب الجاهل قبل العلم

عن مسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : نزلنا مع حذيفة ابن اليمان على دهقان بالمدائن بطعام فطعمنا ، ثم دعا حذيفة بشراب ،

# إسناده عن مسلم بن سالم الجهني

اسناده ، عن مسلم بن سالم الجهني ، بضم الجيم وفتح الهاء ، نسبة الى بني جهنية ، قبيلة من العرب .

# لا يجوز ضرب الجاهل قبل العلم

أبو حنيفة (عن مسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) هو الأزدي ، ولله لست سنين بقيت من خلافة عمر ، قيل غرق بنهر البصرة سنة ثلاث وثمانين ، حديثه في الكوفيين ، سمع أباه وخلقا كثيرا من الصحابة ، وعنه الشعبي ومجاهد وابن سيرين ، وخلق سواهم كثير ، وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين ، وقد يقال ابن أبي ليلى أيضاً لولده محمد وهو قاضي الكوفة ، إمام مشهور في الفقه ، صاحب مذهب وقوله: إذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلى ، فإنما يعنون أباه ، وإذا أطلق الفقهاء ابن أبي ليلى ، فإنما يعنون أباه ، وإذا أطلق الفقهاء ابن أبي ليلى ، فإنما يعنون محمدا ، ولد محمد هذا سنة أربع وسبعين ، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة ، قال : ( نزلنا ) أي ضيفا ( مع حذيفة بن اليمان ) رضي الله عنه ( على دهقان ) بكسر الدال ، ويضم زعيم فلاحي العجم ، ورئيس رضي الله عنه ( على دهقان ) بكسر الدال ، ويضم زعيم فلاحي العجم ، ورئيس فهي جمع المدينة ، وهي كل بلدة كبيرة ، أو عظيمة ، وضدها القرية ، وهي أعم فهي جمع المدينة ، وهي كل بلدة كبيرة ، أو عظيمة ، وضدها القرية ، وهي أعم منها ( فأتى ) أي الدهقان ( بطعام فطعمنا ) بكسر العين ، أي فأكلنا منه ، ( ثم دعا حذيفة بشراب ) أي طلب منه ، ( فأتى بشراب في إناء فضة فضرب ) أي حذيفة ربه ) أي بالإناء ( وجهه ) أي وجه الدهقان غضبا عليه ( فساءنا ) أي أوقعنا في ربه ) أي بالإناء ( وجهه ) أي وجه الدهقان غضبا عليه ( فساءنا ) أي أوقعنا في

فأتي بشراب في إناء فضة ، فضرب به وجهه ، فساءنا ، فقال : أتدرون لما صنعت به هذا ؟ فقلنا : لا ! فقال : إني نزلت في العام الماضي ، فدعوت بشراب فيه ، فأخبرته أن رسول الله على نها أن نأكل في آنية الذهب والفضة ، وأن نشرب فيها ، وأن نلبس الحرير والديباج ، فإنها للمشركين في الدنيا خاصة ، وهي لنا في الآخرة .

# إسناده عن مسلم بن كيسان

عن مسلم ، عن أنس قال : سافر النبي على يريد مكة ، فصام وصام الناس معه ، ثم أفطر وأفطر الناس معه .

وفي رواية ، خرج من المدينة إلى مكة في رمضان ، فصام حتى

# إسناده عن مسلم بن كيسان

اسناده عن مسلم بن كيسان تابعي جليل

أبوحنيفة (عن مسلم، عن أنس قال: سافر النبي على ) في رمضان (يريدمكة) أي فتحها (فصام وصام الناس معه، ثم أفطر وأفطر الناس معه) كما تقدم بسنده السابق.

( وفي رواية ، خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حتى انتهى ) أي

انتهى إلى بعض الطريق ، فشكا الناس إليه الجهد ، فأفطر وأفطروا ، فلم يزل مفطراً حتى أتى مكة .

وفي رواية قال: سافر رسول الله على في رمضان يريد مكة ، فصام وصام معه المسلمون ، حتى إذا كان ببعض الطريق ، شكا بعض المسلمين الجهد، فدعا بماء، فأفطر وأفطر المسلمون .

#### حديث الضيافة والعبادة

عن مسلم ، عن أنس قال : كان رسول الله على ، يجيب دعوة المملوك ، ويعود المريض ، ويركب الحمار .

وصل (الى بعض الطريق) فعند أحمد بإسناد صحيح ، عن أبي سعيد قال : « خرجنا مع رسول الله على عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان ، فصام حتى انتهى » أي وصل « إلى بعض الطريق (فشكا الناس إليه الجهد) بضم الجيم وفتحها ، أي المشقة والضيق (فأفطر وأفطروا ، فلم يزل مفطراً حتى أتى مكة ) وفي البخاري : « أفطر ، فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر ، وفي أخرى له أفطر وأفطروا ، الحديث.

(وفي رواية قال: سافر رسول الله على في رمضان يريد مكة ، فصام وصام معه المسلمون، حتى إذا كان ببعض الطريق شكا بعض المسلمين الجهد، فدعا بماء، فأفطر وأفطر المسلمون).

#### حديث الضيافة والعبادة

وبه (عن مسلم عن أنس قال: (كان رسول الله على يجيب دعوة المملوك) أي العبد المعتق ، وسمي مملوكاً باعتبار ما كان ، أو يجيب سيده بدعوته من غير أن يحضر صاحبه ، وهذا يدل على كمال تواضعه مع أصحابه ، (ويعود المريض) أي لو كان فقيراً (ويركب الحمار) أي مع اقتداره على الخيل والناقة والبغل .

وفي رواية ابن عساكر ، عن أبي أيوب ، كان يركب الحمار ، ويخصف النعل ويرقع القميص ، ويلبس الصوف ، ويقول : « من رغب عن سنتي فليس مني ».

وفي رواية لابن سعد عن همزة بن عبد الله بن عتبة : مرسلًا كان يركب الحمار عويانًا ليس عليه شيء .

وروى الحاكم عن أنس ، كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ، ويجيب دعوة المملوك ، ويركب الحمار . ورواه الطبراني بسند حسن ، عن ابن عباس كان يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويعتقل المشاة . ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير .

# اسناده عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي وآخرين

عن أبي حصين ، عن رافع بن خديج عن النبي على أنه مر بحائط فأعجبه ، فقال لمن هذا ؟ فقلت : لي ، فقال : أين هو لك ، قلت : استأجرت ، قال : فلا تستأجره بشيء منه .

# اسناده عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي

إسناده عن أبي حصين ، عثمان بن عاصم الأسدي ، من أكابر التابعين .

أبو حنيفة : (عن أبي حصين ، عن رافع بن خديج ) يكنى أبا عبد الله الحارثي الأنصاري أصابه سهم يوم احد فقال رسول الله على : أنا أشهد لك يوم القيامنة ، وانفضت جراحته زمن عبد الملك بن مروان ، فمات سنة ثلاث وسبعين في المدينة ، وله ثمانون سنة ، روى عنه خلق كثير (عن النبي على أنه مر بحائط) أي بستان ، (فأعجبه) أي استحسنه (فقال : لمن هذا ؟ فقلت لي ، فقال : أين هو لك ) أي بأي سبب حصل لك (قلت : استأجرت قال : فلا تستأجره بشيء منه ) أي : من محصوله ، فإن فيه خطيراً .

وفي رواية ، أن النبي على مر بحائط فقال : « لمن هذا ؟ » . فقلت : لي ، وقد استأجرته ، قال : « فلا تستأجره بشيء » . اسناده عن سعيد بن مسروق الثوري

# جراحة النعم والوحش زكاة

عن سعيد ، عن قتادة ، عن رافع بن خديج ، أن بعيرا من إبل الصدقة أفد ، فطلبوه ، فلما أعياهم أن يأخذوه ، رماه رجل بسهم فأصاب مقتله ، فسألوا النبي على ، فأمر بأكله ، وقال : « إن لها أوابد كأوابد الوحوش ، فإذا خفتم منها ، فاصنعوا مثل ما صنعتم بهذا البعير ، ثم كلوه » .

( وفي رواية أن النبي ﷺ ، مر بحائط فقال : لمن هذا ؟ فقلت : لي ! وقد استأجرته ، قال : فلا تستأجره بشيء ) ، والمقصود من تكرار المتن مع تغير يسين تعدد الاسناد ، ليتقوى المراد عند الإيراد .

إسناده عن سُعيد بن مسروق الثوري

إسناده عن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو أبو سفيان، أحد أجلاء التابعين المحدثين .

# جراحة النعم والوحش زكاة

أبو حنيفة : (عن سعيد ، عن قتادة ، عن رافع بن خديج ، أن بعيراً من إبل الصدقة أفدً ) ، بتشديد الدال أي تفرد وشرد ، ( فطلبوه ) أي فلم يقدروا عليه ( فلما أعياهم أن يأخذوه ) أي عجزهم أخذه ( رماه رجل بسهم فأصاب مقتله ) أي موضعاً منه كان سبباً لقتله ( فسألوا النبي على الإبل ( أوابد ) أي شوارد ( كأوابد ذبحه ، ( فأمر بأكله ، وقال : إن لها ) أي للإبل ( أوابد ) أي شوارد ( كأوابد الوحوش ، فإذا خفتم منها ) أي من شواردها أن يفوتكم ( فانصعوا مثل ما صنعتم بهذا البعير ، ثم كلوه ) وفي معناه البقر والدجاج ، ونحوهما .

وفي رواية ، أن بعيراً من إبل الصدقة أفد ، فرماه رجل بسهم فقتله ، فسئل النبي ﷺ فقال : « كلوه ، فإن لها أوابد كأوابد الوحوش » .

# حديث المسح

وبه ، عن سعيد ، عن إبراهيم التيمي ، عن عمرو بن ميمون الأروي ، عن أبي عبد الله عن خزيمة بن ثابت ، أن النبي على سئل عن المسح على الخفين ، قال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة .

عن سعيد ، عن إبراهيم عن أنس قال : قال رسول الله على : « مَنْ كَذَب على محمد متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » .

( وفي رواية أن بعيراً من إبل الصدقة . أفد ، فرماه ، رجل بسهم فقتله ) أي : السهم حيث أصاب مقتله ، ( فسئل النبي على ، فقال : كلوه ، فإن لها أوابد كأوابد الوحش ) .

#### حديث المسح

( وبه ، عن سعيد ، عن إبراهيم التيمي ، عن عمروبن ميمون الأروي ، عن أبي عبد الله ) الجدلي بفتحتين ( عن خزيمة بن ثابت ) ، بضم الخاء وفتح الزا ؛ أنصاري يعرف بذي الشهادتين ( أن النبي على سئل عن المسح ) أي مدته ( على الخفين ، قال : للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة ) وقد تقدم .

وبه ، (عن سعيد ، عن إبراهيم ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عليه : مَنْ كَذَبَ على محمد متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار ) سبق الكلام عليه .

# اسناده عن عدي بن ثابت ( أبو اليقظان ) لا يفطر الصوم بأكل طعام يكون على خرق العادة عن عدي ، عن أبي حازم ، عن أبي الشعثاء ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ نهى عن صوم الوصال وصوم الصمت .

اسناده عن عدي بن ثابت ( أبو اليقظان )

إسناده عن عدي بن ثابت ، هو أبو اليقظان ، قال الترمذي : سألت محمد بن اسماعيل ، يعني البخاري عن جده عدي بن ثابت فقال : لا أدري ما اسمه ، قال : وذكر يحيى بن معين ، ان اسمه دينار .

# لا يفطر الصوم بأكل طعام يكون على خرق العادة

أبوحنيفة (عن عدي ، عن أبي حازم ، عن أبي الشعثاء) وهو سليم بن اسود المحاربي الكوني ، من مشاهير التابعين وثقاتهم ، مات زمن الحجاج ، (عن أبي هريرة ، أن النبي على : نهى عن صوم الوصال) وهو المواصلة ، بلا تخلل أكل وشرب ، بأن لا يفطر يومين أو يوماً أو أياماً ، ففي الصحيحين ، عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، وعائشة ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال ، أي عن صومه .

وفي الصحيحين ، عن عائشة قالت : نهاهم على عن الوصال رحمة لهم ، فقالوا : إنك تواصل ، فقال : إني لست كأحدكم . إني يطعمني ربي ويسقيني ، أي من الجنة .

وفيه إشارة إلى أنه لا يفطر طعام يكون على خرق العادة ، ولا يكون من الوصال في العبادة مانعاً ، أو معناه يقويني على الطاعة قوة تقوم مقامها من اللذة ، إما من جهة العلم والمعرفة ، وإما من جهة لذة الخدم ( وصوم الصمت ) ومن صوم يلتزم فيه أن يصمت عن الكلام مع الأنام كان مشروعاً في دين النصارى، ومنه قوله تعالى : ﴿إني نَصَمت عن الكلام مَع الأنام كان مشروعاً في دين النصارى، ومنه توله تعالى : ﴿إني نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ اليَوْمَ إِنْسِياً ﴾ (١) وإلافقدروي من صمت نجا ، وروى الترمذي وأحمد ، عن ابن عمر ، وروى الديلمي عن ابن عمر مرفوعاً « صمْتُ الصائِم تسبيحٌ ، ونومُهُ عِبادة ، ودُعاؤُهُ مُستجاب، وعملُهُ مضاعف » .

<sup>(</sup>۱) مریم ۲۳.

عن عدي ، عن سعيد بن جابر ، عن ابن عباس ، أن النبي على خرج يوم العيد إلى المصلى ، فلم يصل قبل الصلاة ولا بعدها .

عن عدي ، عن إبراهيم ، قال : صليت مع رسول الله عليه العشاء ، وقرأ بالتين والزيتون .

عن عدي ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي أيوب ، قال : صليت

قال ابن الهمام: يكره صوم الصمت، وهو أن يصوم، ولا يتكلم، يعني يلتزم عدم الكلام، بل يتكلم بخير، وبحاجة، ويكره صوم الوصال، ولو يومين، ويكره صوم الدهر، لأنه يضعفه، أو يصير طبعاً له، ومبنى العبادة على خلاف العادة.

وبه (عن عدي ، عن سعيد بن جابر ، عن ابن عباس ، أن النبي على خرج يوم العيد إلى المصلى ) أي مسجد العيد ، وهو خارج المدينة ، ( فلم يصل ) من النوافل مطلقاً ( قبل الصلاة ) أي صلاة العيد ، ( ولا بعدها ) أي في المصلى شيئاً ، في الهداية ، ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ، وعامة المشايخ على كراهة النفل قبلها في المصلى ، وفي البيت ، وبعدها في المصلى خاصة ، كما في الكتب الستة ، عن ابن عباس أن النبي على خرج فصلى بهم العيد ، لم يصل قبلها ولا بعدها .

وأخرج الترمذي ، عن ابن عمر ، أنه خرج في يوم عيد ، فلم يصل قثبلها ولا بعدها ، وذكر أن النبي على فعله ، صححه الترمذي .

قال ابن الهمام: وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه في المصلى ، لما روى ابن ماجة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: كان رسول الله ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع الى منزله، صلى ركعتين .

وبه (عن عدي ، عن إبراهيم ، قال: صليت مع رسول الله ﷺ العشاء وقرأ ) أي في إحدى الركعتين ( بالتين والزيتون ) بهذه السورة .

وبه (عن عدى ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي أيوب ، قال : صليت مع

مع رسول الله ﷺ المغرب ، والعشاء بالمزدلفة .

عن عدي ، عن ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله على ، شرب لبناً ، فتمضمض ، وصلى ولم يتوضأ . إسناده عن عاصم بن كلب الحدم

إسناده عن عاصم بن كليب الجدمي في المجدمي

عن عاصم ، عن أبي بردة ، أن النبي عِيد ، زار قوماً من الأنصار ،

رسول الله على المغرب والعشاء) في حجة الوداع ( بالمزدلفة ) أي جمعا ، وأصل الحديث في الصحيحين عن جابر .

وبه (عن عدي ، عن ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله ﷺ شرب لبناً فتمضمض ) أي غسل فمه ، ( وصلى ولم يتوضأ ) والحديث ، روا ابن ماجة ، عن أم سلمة ، بلفظ ( إذا شربتم اللبن ، فتمضمضوا منه ، فإن له دسماً » .

# إسناده عن عاصم بن كليب الجدمي

إسناده عن عاصم بن كليب الجدمي (١) رضي الله عنه ، بفتح الجيم ، تابعي جليل ، كوفي ، سمع أباه وغيره ، ومنه الثوري وشعبة ، وناهيك بهما حديثه في الصلاة ، والحج والجهاد .

وقال ابن الهمام: القدح في العاصم بن كليب غير مقبول ، فقد وثقه ابن معين ، وأخرج له مسلم حديثه في الهدي ، وغيره عن علي .

# ضيافة النبي علية

أبو حنيفة ، (عن عاصم ، عن أبي بردة ) أو بريدة ، وهو عامر بن عبد الله بن قيس بن أبي موسى الأشعري ، أحد التابعين المشهورين ، المكثرين سمع أباه وعليا وغيرهما ، كان على قضاء الكوفة بعد شريح ، فعزله الحجاج ( أن النبي على قرار قوماً

<sup>(</sup>١) عاصم بن كليب الجرمي .

فذبحوا له شاة ، وصنعوا له طعاماً ، فأخذ من اللحم شيئاً ، فلاكه فمضغه ساعة ، لا يسيغه ، فقال : ما شأن هذا اللحم ، قالوا : شاة لفلان ذبحناها ، وقصدنا حتى يجيء فنرضه من ثمنها ، فقال رسول الله عليه المعموها الأسراء » .

وفي رواية ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، أن رجلاً من أصحاب محمد على صنع طعاما ، وقمنا معه ، فلما وضع الطعام ، تناول النبي على الطعام ، فدعاه . فقام إليه النبي على ، وقمنا معه ، فلما وضع الطعام ، تناول النبي على لضعة ، فلاكها في فيه طويلاً ، فجعل لا يستطيع أن

من الأنصار) في ديارهم ، أو في بيتهم بالمدينة ، ومحلاتهم ، ( فذبحوا له شاة ) أي لفيافته ، ( وصنعوا له طعاماً ، فأخذ من اللحم ، شيئاً ، فلاكه ) هو المضغ ، أو مضغ صعب ، على ما في القاموس ، والمراد هنا ، الأول ، فتأمل ، ( فمضغه ) أي فاستمر على مضغه ( ساعة ) أي زمانا قليلاً ( لا يسيغه ) أي لا يقدر على ابتلاعه ، وإنزاله في حلقه ( فقال : ما شأن اللحم ) أي خبره وحاله ، ( قالوا : شاة لفلان ، ذبحناها ) أي بغير إذنه وعلمه ، ( وقصدنا حتى يجيء ) أي يحضر ( فنرضه من ثمنها ، قال ) : أي الراوي ( فقال رسول الله هي « أطعموها الأسراء » ) جمع أسير ، وهم الفقراء من الكفار ، والمحبوسون من المسلمين ، وذلك بشبهة في أكله ، وإلا فيحتمل أنهم عرفوا إرضاء صاحبهم البتة بهذا مجاناً ، أو مبادلاً ، وفيه دلالة على ان فيحتمل أنهم عرفوا إرضاء صاحبهم البتة بهذا مجاناً ، أو مبادلاً ، وفيه دلالة على ان الغاصب اذا ذبح شاة الغير ، ضمنها ، أو ملكها خبيثاً يجب عليه ان يتصدق بها .

وفي رواية (عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، أن رجلاً من أصحاب محمد على صنع طعاماً ، وقمنا معه ، فلما وضع الطعام ، تناول النبي على طعاماً ، فدعاه ) ، أي فطلب النبي على لأكله . (فقام إليه النبي على ، وقمنا معه فلما وضع الطعام ، تناول النبي على لضعة ) بفتح الموحدة ، وبكسرها أي قطعة من ذلك اللحم ، (فلاكها في فيه ) أي فمه (طويلاً ) أي مديداً زيادة على العادة (فجعل لا يستطيع أن

يأكلها ، فألقاها من فيه وأمسك عن الطعام ، فلما رأينا النبي على ذلك ، أمسكنا عنه ، فدعا النبي على صاحب الطعام ، فقال : « أخبرني عن لحمك هذا ، من أين هو ، قال : يا رسول الله ، شاة كانت لصاحب لنا ، فلم يكن عندنا نشتريها منه ، وعجلنا بها ، وذبحناها ، وصنعناها لكي يجيء ، فنعطي ثمنها ، فأمر النبي على برفع الطعام ، وأمر أن يطعمه الأسراء ».

قال عبد الواحد: قلت لأبي حنيفة ؛ من أين أخذت هذا ؟ الرجل يعمل في مال الرجل بغير إذنه ، يتصدق بالربح ، قال : أخذته من حديث عاصم .

يأكلها) أي يبتلعها (فألقاها من فيه) أي فمه (وأمسك عن الطعام) أي عوده ، (فلما رأينا النبي على ذلك) أي ما ذكر من الإلقاء والإمساك (أمسكنا عنه) أي امتنعنا عن أكله نحن أيضاً (فدعا النبي على صاحب الطعام ، فقال : «أخبرني عن لحمك هذا ، من أين هو؟) أي إذ فيه علة (قال : يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا ، فلم يكن عندنا) أي كان غائباً عنا ولم يكن حاضراً (نشتريها منه ، وعجلنا بها) أي بأخذها (وذبحناها) (وضعناها لكي) أي طعاماً منها حتى (يجيء فنعطي ثمنها) أي إياه (فأمر النبي على برفع الطعام) أي من المجلس (وأمر أن يطعمه الأسراء) .

(قال عبد الواحد: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت هذا؟) أي الحكم الذي بيانه (الرجل يعمل) أي التجارة (في مال الرجل بغير إذنه) أي من دون رضاه به (يتصدق بالربح) لأنه حصل ملكاً خبيثاً لا يصلح لأحدهما (قال: أخذته من حديث عاصم).

# رفع اليدين محاذاة شحمة الأذنين

عن عاصم ، عن وائل بن حجر ، أن النبي ﷺ ، كان يرفع يده ، يحاذي ويوازي بها شحمة أذنيه .

وفي رواية ، كان يرفع يديه ، حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه . وفي رواية عن وائل ، أنه رأى النبي عليه يرفع يديه في الصلاة حتى يحاذيا شحمة أذنيه .

# رفع اليدين محاذاة شحمة الأذنين

وبه: (عن عاصم بن وائل بن حجر) بضم الحاء، وسكون الجيم والراء، وهو الحضرمي، وقدم على النبي على أصحابه قبل قدومه، وقال: يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله. وهو بقية أبناء الملوك، فلما دخل عليه، رحب به وأدناه من نفسه وبسط له رداءه، فأجلسه، وقال اللهم بارك في وائل وولده، واستعمله على الاستقبال من حضرموت.

روى عنه إبناه علقمة وعبد الجبار وغيرهما (أن النبي على كان يرفع يده) أي حال تكبير الإحرام للصلاة ، والمراد باليد ، جنسها الشامل لليدين (يحاذي) أي يقابل (ويوازي بهما شمعة أذنيه) ظاهره ، انه غير تماس بهما .

( وفي رواية « كان يرفع يديه ) أي بالتثنية ( حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه ) آي شحمتي أذنيه ، ( وفي رواية عن وائل أنه رأى النبي على ، يرفع يديه في الصلاة ) أي أولها ( حتى يحاذيا ) أي اليدان ( شحمة أذنيه ) اعلم أن رواية وائل في صحيح مسلم ، أنه رآه على رفع يديه حتى دخل في الصلاة وكبر ، ووضعهما حيال أذنيه .

والرواية عن أنس في السنن الكبيرة للبيهقي : كان ﷺ إذا افتتح الصلاة، كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه . عن عاصم ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله على يرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه ويساره .

عن عاصم ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر : قال « كان النبي عليه

قال أبو الفرج: اسناده كلهم ثقات ، وفي البخاري عن أبي حميد الساعدي: رأيته على إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، قال ابن الهمام: ولا معارضة ، فإن محاذاة الشحمتين بالإبهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين المنكبين والأذنين ، لأن طرف الكف مع الرسخ ، يحاذي المنكب ، أو يقاربه ، والكف نفسه يحاذي الأذن واليد ، يقال علا بالابهامين الكف ، أي أعلاها ، فالذي نص على محاذاة الابهامين بالشحمتين ، وفق في التحقيق بين الروايتين ، فوجب اعتبارها . ثم رأيتها رواية أبي بداود عن وائل ، صريحة فيه ، حيث قال : « إنه أبصر النبي على حين قام إلى الصلاة ، فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه ، وحاذي بابهاميه أذنيه » ، انتهى .

والأظهر ، أنه كان على يديه من غير تقييد إلى هيئة خاصة ، فأحيانا كان يرفع الى منكبيه ، وأحياناً إلى شحمة أذنيه ، وأحياناً الى محاذى رأسه ، وبهذا جعلها مالك أقوالا ، واختار ، ما اختاره مالك ، علماؤنا ، وكأنهم نظروا إلى أكثر ما ورد ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ، وأما فيما سواها ، فقال الشافعي وأحمد : يستحب أيضاً رفعهما عند الركوع ، وعند الرفع منه .

وبه (عن عاصم ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ) أي وائل بن حجر (قال : رأيت رسول الله على يرفع يديه عند التكبير ) أي كما تقدم (ويسلم عن يمينه ويساره) أي في آخر صلاته ، إشارة إلى ما ورد أن التكبير للصلاة تحريمها ، والسلام تحليلها .

وبه : ( عن عاصم ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : « كان النبي ﷺ إذا

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا قام ، رفع يديه قبل ركبتيه » . نصب رجله اليمنى

عن عاضم ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : « كان رسول الله على إذا جلس في الصلاة ، اجتمع رجله اليسرى ، وقعد عليها ، ونصب رجله اليمنى » .

سجد ) أي أراد أن يسجد ( وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا قام ) أي أراد أن يقوم من ركعته ( رفع يديه قبل ركبتيه ) ورواه أبو داود من حديث وائل ، قال : « رأيت رسول الله عليه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » .

قال ابن الهمام في حديث وائل: إنه عليه الصلاة والسلام إذا نهض في الصلاة ، والتوفيق بينه وبين ما روى أنه عليه السلام اعتمد على فخذيه ، وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على الأرض ، إما بحمله على حال الكبر ، أو لبيان الجواز ، وقال الطحاوي : لا بأس بالاعتماد على الأرض .

وقال الحواني ، الخلاف في الأفضل، فتأمل .

#### نصب رجله اليمني

وبه: (عن عاصم ، عن أبيه عن وائل بن حجر ، قال: «كان رسول الله على إذا جلس في الصلاة ، اجتمع»)أي فرش (رجله اليسرى وقعد عليها ، ونصب رجله اليمنى ») وفي الترمذي من حديث وائل ، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله على ، فلما جلس ؛ يعني للتشهد ، أفرش رجله اليسرى ، الحديث .

وروى أحمد، عن ابن مسعود ، أن رسول الله على علمه التشهد ، فكان إذا جلس في وسط الصلاة ، وفي آخرها ، جلس على وركه اليسرى ، الحديث .

وفي مسلم، عن عائشة ، كان عليه الصلاة والسلام يفرش ، وينصب رجله

# إسناده عن سلمة بن كهيل وآخرين شفاعة أهل الإيمان

عن سلمة عن أبي الزاعر، من أصحاب ابن مسعود، قال: قال رسول الله على: « ليخرجن بشفاعتي من أهل الإيمان من النار، حتى لا يبقى فيها أحد، إلا أهل هذه الآية، ﴿ ما سَلَكَكُمْ في سَقَرْ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينِ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعَمُ الْمِسْكِينِ \* وَكدنا نَخُوضُ مع الخائِضينِ \* وكُذنا المُصَلِّينِ \* وكُذنا الدين \* حتى أتانا اليقين ﴾ . إلى قوله: ﴿ فما تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ .

# الشفاعة برضاء الله تعالى

وفي رواية عن ابن مسعود قال : يُعَذَبُ اللهُ أقواما من أهل الإيمان ، ثم يخرجهم بشفاعة محمد على ، حتى لا يبقى إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرْ \* قالوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّين \* ولَمْ نَكُ

اليمنى ، وروى النسائي ، عن ابن عمر أنه قال : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى ، ويستقبل بأصابعها القبلة ، ويجلس على اليسرى .

ورواه البخاري من غير ذكر استقبال القبلة بالأصابع ، والله أعلم .

# إسناده عن سلمة بن كهيل شفاعة أهل الإيمان

إسناده عن سلمة بن كهيل ، بالتصغير .

أبو حنيفة: (عن سلمة ، عن أبي الزاعر ، من أصحاب ابن مسعود) أي المخصوصين به ، (قال: قال رسول الله على «ليخرجن بشفاعتي من أهل الإيمان) أي من فساقهم (من النار) أي بعد دخولهم فيها مدة من الزمان ، حتى ورد أن آخر من يخرج من النار، لبث فيها سنة ، لا من سنة يعد من عمر الدنيا(حتى لا يبقى فيها أحد إلا أهل هذه الآية ) أي من الكفار الموصوف بما ذكر الله سبحانه في شأنهم ؛ أن أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين ﴿ ما سَلَكَكُمْ ﴾ أي أدخلكمْ على وجه الخلود ﴿ في

سَقَرْ \* قالوا لم نَكُ مِنَ المُصَلِّين ﴾ أي من المسلمين الذين كانوا يصلون ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكين ﴾ أي كاطعام المؤمنين لرضاء رب العالمين ﴿ وكُنَّا نَخُوضُ ﴾ أي نسرح في الأقوال الباطلة ﴿ مَعَ الخائضين ﴾ أي مع المنافقين والكافرين ﴿ وكُنَّا نُكُذْبُ بَيَوْمِ الدِين ﴾ أي بوقوعه ﴿ حتَّى أتانا اليقِين ﴾ أي عين اليقين ( إلى قوله ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعةُ الشَّافِعِين ﴾ (١) أي من الأنبياء والصالحين ، لو فرض أنهم يشفعون ، فكيف وهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون .

# الشفاعة برضاء الله تعالى

( وفي رواية ، عن ابن مسعود ، قال : « يُعذَّبُ اللَّهُ أقواما من أهل الإيمان ) أي في نار جهنم ( ثم يخرجهم بشفاعة محمد على ، حتى لا يبقى الا من ذكر الله سبحانه وتعالى ) أي صفتهم ، والاستثناء منقطع ﴿ ما سَلَكَكُمْ في سَقَرْ ، قالوا لَم نَكُ مِنَ المُصَلِّين \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِنْ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مع الخَائِضين ﴾ أي المنافقين .

#### فساد قول المرجئة

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكادت أن تكون متواترة ، كما أوردها شيخ مشايخنا الجلال الدين السيوطي في بدور السافرة في أحوال الأخرة ، وهو مقتدى أهل السنة والجماعة .

وفساق أهل الإيمان يذلهم من عذاب النيران مدة من الزمان، ثم يدخلون الجنان فلا يخلدون في النار، غير طوائف الكفار، وهذا كله مستفاد من قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به \* وَيَغْفِرُ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمْنَ يَشَاء ﴾ (٢) فدل على بطلان قول الخوارج والمعتزلة، حيث يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، وعلى

<sup>(</sup>١) المدثر ٤٢ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء ٤٨.

# رمي الجمار

وبه: عن سلمة ، عن الحسن العوفي ، عن ابن عباس ، عن النبي على ، أنه عَجَّل ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى في الليل ، وقال لهم: « لا ترموا جمرة العقبى حتى تطلع الشمس » .

فساد قول المرجئة ، إن من قال : لا إله إلا الله ، لم يدخل في النار، ولو كان من الفساق، وبهذا تبين صحة اعتقاد إمامنا الأعظم، وبطلان قول من نسبه إلى المرجئة على ما تقدم .

# رمى الجمار

وبه ، (عن سلمة ، عن الحسن العرفي ، عن ابن عباس ، عن النبي على ، أنه عجل ) بتشديد الجيم ، أي أرسل عجلة (ضعفة أهله) بفتحتين ، جمع ضعيف ، والمراد ، النساء وذريته من الصغار ، (من المزدلفة إلى منى في الليل ) خوف الزحام ، (وقال لهم : « لا ترموا حجرة العقبي حتى تطلع الشمس ) إرشاداً لهم بالأفضل ، وهو أول وقت السنة للرمي ، وإلا فبعد طلوع الصبح جاز ، ولا يصبح قبله ، خلافاً للشافعى .

وفي البخاري، عن ابن عمر، انه كان يقدم ضَعَفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله بأيديهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من تقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من تقدم بعد ذلك، فإذا أقدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: رخص في ذلك رسول الله وأخرج أصحاب السنن الاربعة، عن ابن عباس، كان رسول الله ويقدم ضعفة اهله بغلس، ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وبهذا استدل على بطلان ركنية المبيت بمزدلفة، كما نسب إلى الشافعي والليث بن سعد وعلقمة، فان الركن لا يسقط بعذر، بل اذا كان عذر يمنع أصل العبادة سقطت كلها أو أخرت أما إن شرع فيها، فلا يتم إلا بأركانها، وكيف وليست هي سوى أركانها، فعند عدم الأركان لم يتحقق مسمى تلك العبادة أصلا.

# أبو بكر وعمر

عن سلمة عن أبي الزعراء ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله على : « اقتدوا بالذين من بعدي : أبو بكر وعمر » .

عن سلمة ، عن أبي حبه العربي ، وهو الهمداني ، من أصحاب

# أبو بكر وعمر

وبه (عن سلمة، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ ( اقْتَدُوابِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي ») أي بلا واسطة، فيكون إخباراً بالغيب(أبو بكر وعمر) ظاهره على البدلية أن يكون أبي بكر ويمكن حمله على نعت كما نقل عن أبي حنيفة، أنه قال: ولو مثل أبو قبيس.

وروى عن على كرم الله وجهه أنه كتب على بن أبي طالب ، وقرأ في الشواذ تبت يدا أبي لهب(١) ، وعلى أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هما أبو بكر وعمر .

والحديث بعينه رواه أحمد والترمذي ، وابن ماجة وغيرهم عن حذيفة .

ووجه تخصيص الشيخين من بين الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ، مع ورود حديث : اقتدوا بالخلفاء الراشدين المهديين ، وحديث (٢) ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ) بينته في المرقاة شرح المشكاة .

أول من أسلم من النساء خديجة ، وأبو بكر من الرجال، وبلال من الموالي

وبه : (عن سلمة ، عن أبي حية العربي ، وهو الهمداني ، من أصحاب علي كرم الله وجهه قال : سمعت علياً يقول : أنا أول من اسلم ) أي مطلقاً ، أو من

<sup>(</sup>١) لعله أبولهب ، بالواو ، في القوة الشاذة .

<sup>(</sup>٢) هذا ليس بصحيح، وتفصيله في رسالة قلحفة (بنود الانوار).

علي كرم الله وجهه ، قال : سمعت علياً يقول : « أنا أول من أسلم ، وصلى مع رسول الله عليه » .

# سبب نزول ﴿ قل يا عبادي ﴾

عن مكي بن ابراهيم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي قبيل ، قال : سمعت أبا عبد الرحمن المزني يقول : سمعت ثوبان مولى رسول الله على أله يك يقول : « ما أحب أن أغالي في الدنيا بهذه الآية ، ﴿ قُلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ

الغلمان، أو يكون الاولية مقيداً بكونه أسلم ( وصلى مع رسول الله على ) وقد ورد أول من آمن خديجة ، وأول من آمن أبو بكر ، وأول من آمن بلال ، وجمع بأن خديجة من النساء، وأبا بكر من الرجال ، وبلالاً من الموالي ، مع أن العبرة الكاملة بإيمان أبي بكر. قال العرب: ما كانوا يعتبرون النساء والصبيان والموالي .

# سبب نزول ﴿ قل يا عبادي ﴾

وأبوحنيفة (عن مكي بن ابراهيم ، عن ابن لهيعة ) بفتح اللام وكسر الهاء وهو الحفر في الفقيه ، اسمه عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن ، قاضي مصر ، روى عن عطاء وابن أبي ليلى وابن أبي مليكة ، والأعرج ، وعمروبن شعيب ، وعن يحيى بن كثير ، وقتيبة المقري ، قيل : إنه ضعيف الحديث ، وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه ، وضبطه ، وإتقانه ، مات سنة أربع وسبعين ومائة . (عن أبي قبيل قال : سمعت أبا عبد الرحمن المزني ، يقول : سمعت ثوبان مولى رسول الله في ) اشتراه رسول الله في ، وأعتقه ، ولم يزل معمد سفرا وحضرا إلى أن توفي النبي أله ، فخرج الى الشمام ، فنزل الى الرملة ، ثم انتقل إلى حمص ، وتوفي بها سنة أربع وخسين . روى عنه خلق كثير ، (يقول : سمعت رسول الله في يقول : «ما أحب أن أغالي في الدنيا ) أي لذاتها ( بهذه الآية ) أي بدلها ، وفي مقابلها ﴿ قُلْ يَاعِبَادِي ﴾ بفتح الياء ،

رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعا ﴾ فقال رجل : ومن أشرك ، ثم قال : ومن أشرك ، فسكت قال : ومن أشرك ، فسكت رسول الله ﷺ ، ثم قال : « إلا من أشرك » .

واسكانها ، وأراد به المؤمنين والمشركين ﴿ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي المعاصي ﴿ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ بفتح النون وكسرها ، أي تيأسوا ﴿ مِنْ رحمة الله ﴾ فإن القنوط من رحمة كفر . كها أن الأمن من مكره كفر ، وبقية الآية : ﴿ إنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعاً ﴾ (١) أي بالتوبة مطلقاً على العموم ، وبدونها إن شاء لبعض العصاة من المؤمنين ، كها يستفاد من قوله تعالى : ﴿ إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يُشَرِّكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاء ﴾ (١) ( فقال رجل : ومن أشرك ) أي وما حكمه يا رسول الله ، فسكت رسول الله ﷺ ( ثم قال : ) أي الرجل ، بالإعادة ، بتأكيد الإفادة ، ( ومن أشرك ؟ فسكت رسول الله ﷺ ) إما رسول الله ﷺ ) إما انتظاراً للوحي ، أو اجتهاداً في اشتقاق الحكم من الكتاب ، ( ثم قال : إلا من أشرك ) عتمل أن يكون إلا للتنبيه ، فتكون الواو العاطفة ساقطة ، أو تقديره : من أشرك كذلك ، والمعنى : إذا تاب وآمن فلا يستعظم ما صدر منه حال إشراكه من قتل النفس كذلك ، والمعنى : إذا تاب وآمن فلا يستعظم ما صدر منه حال إشراكه من قتل النفس والزني ونحوهما من القبائح .

ويحتمل أن يكون إلا إستثنائية، وهو ظاهر، والأول أولى، كما لا يخفى لما ذكر المقربون أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا ، فأتوا النبي على فقالوا : إن الذي تدعونا إليه لحسن، لو تخبرنا لما عملناه كفارة ؟. فنزلت هذه الآية .

<sup>(</sup>١) الزمر ٥٣.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤٨ و ١١٦ .

عن محمد بن المنصور بن أبي ليلى سليمان البلخي ، ومحمد بن عيسى ، وينزيد البطوسي ، عن القاسم بن أبي الحذاء العدوي ، عن نوح بن قيس ، عن يزيد بن الرقاشي ، عن أنس بن مالك ، قال : قلنا ، يا رسول الله ، لمن تشفع يوم القيامة : قال : « لأهل الكبائر ، وأهل العظائم ، وأهل الدماء » .

أبوحنيفة: (عن محمد بن المنصور، بن أبي ليلى سليمان البلخي، ومحمد بن عيسى، ويزيد الطوسي) أي بروايتهم (عن القاسم بن أبي الحذاء) بتشديد اللذال المعجمة، (العدوي) بفتحتين. منسوب إلى بني عدي، (عن نوح بن قيس، عن يزيد بن الرقاشي عن أنس بن مالك، قال: قلنا: يا رسول الله لمن تشفع يوم القيامة؟ قال (لأهل الكبائر) أي من أمته، وهو محتمل أن يكون بعد دخول النار، أو قبله، ولا منع من الجمع (وأهل العظائم) أي الفواحش، عطف تفسير، ويمكن حمل الأول على حقوق الله تعالى، والثاني على حقوق العباد (وأهل الدماء) تخصيص بعد تعميم، تنبيها على أن قتل النفس أعظم الكبائر والعظائم، ومع هذا، لا يخرج صاحبه عن الإيمان، ويستحق الشفاعة في ذلك المكان والزمان.

# حديث الشفاعة كاد أن يكون متواتراً

وقد ورد في حديث ، كاد أن يكون متواتراً ، أنه عليه الصلاة والسلام قال : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن حبان، والحاكم في مستدركه والترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم عن جابر والطبراني، عن ابن عباس والخطيب ، عن ابن عمر ، وعن كعب بن عجوة .

وفي رواية للخطيب عن أبي الدرداء ، بلفظ : « شفاعتي لأهْل الذَّنُوبِ مِنْ أَمْتي وَإِنْ زَني وَإِنْ سَرَقْ عَلى رَغْمِ أَنْفِ أبي الدَّردَاء » .

عن محمد بن عبد الرحمن التستري ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عامر ، عن أبيه قال ، قال رسول الله على : « إذا مات العبد ،

وفيه تنبيه على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة، وكذا على فساد معتقد المرجئة ، كما تقدم .

# فقد قيل ان سور التستر أول سور وضع بعد الطوفان

أبو حنيفة: (عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى) بكسر الدال ، وفتح الميم ، ويكسر أي الشامي ، (عن محمد بن عبد الرحمن التستري) منسوب إلى تستر ، بضم التائين الفوقيتين بينهما سين مهملة ، وروى بفتح التاء الثانية، وهـو الأشهر، وأما ششتر، بالشينين المعجمتين، فلحن، كذا قال صاحب القاموس، والأظهر أنه لغة عجمية ، وأن تستر معرب ، فقد قيل إن سورها أول سور وضع بعد الطوفان (عن يحيى بن سعيد) وهو الأنصاري المدنى ، سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وخلقا سواهما ، وروى عنه هشام بن عروة ، ومالك بن أنس، وشعبة، والثوري وابن عتبة ، وابن المبارك وغيرهما ، كان يتولى القضاء بمدينة رسول الله ﷺ وهو من بني امية، وأقدمه منصور العراق، وولاه القضاء بالهاشمية، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ، بها، كان إماماً من أئمة الحديث والفقه ، عالما ورعا صالحاً زاهداً مشهوراً بالثقة والدين ، (عن عبد الله بن عامر) الظاهر أن المراد به القرشي، خال عثمان بن عفان، ولد على عهد رسول الله ﷺ، فأتى به ، فتفل عليه وعوذه وبرك له النبي عليه المالام وله ثلاث عشر سنة، وقيل: إنه لم يرو عن النبي عِن شيئاً ، ولا حفظ عنه ، ومات سنة تسع وخمسين . ولا ه عثمان البصرة وخراسان، وأقام عليها إلى أن قتل عثمان ، فلما أفضى الأمر إلى معاوية ، رد فارس إليه ذلك ، وكان شيخاً كريماً كثير المناقب ، وهو افتتح خراسان ، وقتل كسرى في ولائه . ولم يختلفوا أنه أفتتح أطارف غاية خراسان وأصفهان وكرمان وحلوان، وهو والله يعلم منه شرا ، ويقول الناس خيرا ، قال الله للملائكة : قد قبلت شهادات عبادي على عبدي ، وغفرت علمي من الشر فيه » .

# اسناده عن يزيد بن صهيب وآخرين

عن يزيد بن صهيب ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي على أنه قال : « يخرج الله من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد عليه » ، قال

الذي شق نهر البصرة. وأحرم مرة من نيسابور وهو الذي عمل السقايات بعرفة شكرالله سعيه (عن أبيه قال: قال رسول الله على « إذا مات العبد والله يعلم منه شراً) أي فيما يكون شراً (ويقول الناس) أي ويشهد الصالحون في حقه (خيراً ، قال الله للملائكة: قد قبلت شهادات عبادي) أي تزكيتهم (على عبدي) لأن الحكم في الشريعة على الظاهر والله اعلم بالسرائر (وغفرت علمي) أي ما علمت (من الشرفيه)أي في حقه ، وهذا يشير إلى معنى قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَداء عَلى النَّاس ﴾ (١).

# أنتم شهداء الله في الأرض

وروى الطبراني عن سلمة بن الأكوع ، مرفوعاً : أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء .

#### إسناده عن يزيد بن صهيب

إسناده عن يزيد بن صهيب . بالتصغير ، وهو من أجلاء التابعين .

أبو حنيفة : (عن يزيد بن صهيب ، عن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما (عن النبي على أنه قال : يخرج الله مِنَ النّارِ مِنْ أهل الإيمان ) أي بعضهم المرتكبين للعصيان ( بشفاعة محمد على قال : يزيد فقلت : إن الله تعالى يقول

<sup>(</sup>١) البقرة ١٤٣.

يزيد : فقلت : إن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ منها ﴾ قال جابر : إقرأ ما قبلها ﴿ إن الذين كفروا ﴾ إنما هي في الكفار .

وفي رواية: «يخرج قوم من أهل الإيمان بشفاعة محمد على » ، قال يزيد: قلت: إن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ منها ﴾ قال جابر: إقرأ ما قبلها ﴿ إن الذين كفروا ﴾ ذلك للكفار.

﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ (١) يعني وهو بظاهره يفيد أن كل من دخلها لا يخرج منها ، كما توهم بعض المبتدعة (قال جابر: إقرأ ما قبلها) أي لتعلم تأويلها ﴿إن الذين كفروا﴾ (٢) إنما هي) أي الآية ، نازلة (في الكفار) وأما حكم الفجار، فدخولهم تحت المشيئة كقوله تعالى ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ﴾ (٣) وخروجهم منها لابد منه ، كما دل عليه الأدلة القاطعة من الأحاديث الشافية الساطعة ، منها قوله عليه الصلاة والسلام ، من قال « لا إله إلا الله دخل الجنة » أي ولو أخر ، جمعا بين الأدلة .

( وفي رواية « يخرج قومٌ من أهل الإيمان ) أي من النار ، وكان دخولهم لأجل العصيان ( بشفاعة محمد على ، قال يزيد : قلت : إن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينْ مِنْها ﴾ (١) قال جابر : إقرأ ما قبلها ﴿ إن الذين كفروا ﴾ (١) ذلك ) أي الحكم المذكور ( للكفار ) أي في شأنهم ، كما يدل عليه قوله سبحانه فيما بعده : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٍ ﴾ (١) أي دائم ، بخلاف عذاب الفجار ، فإن عاقبتهم النجاة من النار .

<sup>(</sup>١) المائدة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٣٦.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤٨ و ١١٦ .

## شفاعة أهل الإيمان من العصاة

وفي رواية عن يزيد قال : سألت جابرا عن الشفاعة ، قال : يعذب الله قوماً من أهل الإيمان بذنوبهم ، ثم يخرجهم بشفاعة محمد على فقلت : فأين قول الله عز وجل ، فذكر الحديث إلى آخره .

مرتكب الكبيرة لا يكفر

والسعودي عن يزيد ، قال : كنت أرى رأي الخوارج ، فسألت بعض أصحاب النبي ﷺ فأخبرني أن النبي ﷺ قال بخلاف ما كنت أقول ، فأنقذني الله بذلك .

عن جبلة بن سجيم ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول

## شفاعة أهل الإيمان من العصاة

( وفي رواية عن يزيد قال : سألت جابراً عن الشفاعة ) أي وقوعها في حق المؤمنين ، ( قال : يعذب الله قوما من أهل الإيمان بذنوبهم ) أي بأنواع من العصيان سوى الكفر ، والكفران ، ( ثم يخرجهم بشفاعة محمد على ، فقلت : فأين قول الله عز وجل ) أي أين محله في هذا المحل ( فذكر الحديث إلى آخره ) .

## مرتكب الكبيرة لا يكفر

أبو حنيفة : (والسعودي) أي رويا كلاهما (عن يزيد ، قال : كنت أرى رأي الخوارج) أي مذهبهم في أن أهل الكبائر كفار وأن الشفاعة ليست في حقهم ، بقوله تعالى : ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (١) . وقوله سبحانه : ﴿ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع يُطَاع ﴾ (٢) (فسألت بعض أصحاب النبي على اليه منهم جابر ، كما سبق (فأخبرني) إفراد الضمير وهو محتمل أن يراد بالبعض فرد أو جمع لأنه مفرد للنبي (أن النبي على قال : ) أي شرح (بخلاف ما كنت أقول) أي من الرأي الفاسد ، والمذهب الكاسد (فأنقذني الله بذلك ) أي أخلصني الله بتحديثه هنالك . أبو حنيفة : (عن جبلة) بفتح الجيم والموحدة (ابن سجيم) بالتصغير

(١) المدثر ٤٨ . (٢) غافر (المؤمن) ١٨ .

الله على الله على الله على الله الكلب » . الله على الله الكلب » . الأضحة

عن جبلة ، عن ابن عمر قال : جرت السنة من رسول الله ﷺ في الأضحية .

عن جبلة ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ في النخل حتى يبدو صلاحه .

(عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: « مَنْ صَلَّى » ) أي فرضا أو نفلا (فلا يَفْتَرِشُ ذراعيهِ افْتِراشَ الكلب »)وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ، عن آدم بن علي الكبري ، قال: رآني عمي وأنا أصلي ، لا أتجافى عن الأرض بذراعي ، فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع ، وادَّعِمْ على راحتك ، وأبد ضبعيك ، ورواه ابن حبان والحاكم ، وضحى مرفوعاً: « لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتك » قوله وادعم بتشديد الدال وكسر العين المهملة ، أي اتكىء ، والضبع بسكون الموحدة العضد ، وقيل وسطه ، وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة ، قال: كان رسول الله على يجنح في سجوده حتى يرى فضح أبطيه ، أي بياضهما ، وقوله يجنح بالجيم وتشديد النون أي يجافي .

وروى أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم عن عبد الرحمن بن شبل ، أنه عليه الصلاة والسلام ، نهى عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد ، كما يوطن البعير .

#### الأضحية

وبه ، (عن جبلة ، عن ابن عمر ، قال : جرت السنة من رسول الله ﷺ في الأضحية ) أي ثبتت مشروعية الأضحية ، إما وجوبا كما هو مذهبنا ، أو ندباً ، كما هو مذهب بعض الأئمة في الأحاديث النبوية .

وبه : (عن جبلة عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ في النخل ) أي في

## الخضاب بالسواد منهى عنه

عن يحيى بن عبد الله الكندي ، عن أبي الأسود ، عن أبي ذر ، عن النبي ﷺ . قال : « إِنَّ أَحْسَنَ ما غَيِّرْتُمْ به الشَيب ، » وفي رواية ، « هذا الشيب ، الحناء والكتم » .

وفي رواية قال: « أحسن ما غيرتم به الشعر الحناء والكتم » . وفي رواية: من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم » .

بيع تمرها (حتى يبدو) أي يظهر (صلاحه) ونوب فساده ، وقد روى أحمد والشيخان عن جابر ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب .

وفي رواية للبخاري عن أنس: نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها ، وعن النخل حتى تزهو .

## الخضاب بالسواد منهي عنه

أبو حنيفة : (عن يحيى بن عبد الله الكندي) بكسر الكاف نسبة إلى قبيلة بني كندة (عن أبي الأسود ، عن أبي ذر ، عن النبي على ، قال : « إنَّ أَحسَن ما غَيرْتُمْ به الشَيْب ، وفي رواية : هذا الشيب الحناء) بكسر الحاء وتشديد النون ، ممدودا ويقصر ( والكتم ) بفتح الكاف والتاء المخففة ، وقد يشدد وهو الوسمة .

والأظهر أن الواو بمعنى أو لأن الجمع بينهما يورث السواد ، وهو منهي عنه ، وقد بسطت ما يتعلق به من المسائل في شرح الشمائل ، الحديث بعينه رواه أحمد والأربعة .

وفي رواية: قال « أحسن ما غيرتم به الشعر ) بفتحتين ، ويسكن العين واللام للعهد ، أي الشعر الأبيض من اللحية ( الحناء والكتم ) ( وفي رواية : من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ) .

#### حديث المزدلفة

عن يحيى بن جثة بن أبي حبان ، عن ثاني ، عن ابن عمر قال : « أَفَضْنَا مِنْ عَرِفات ، فلما نزلنا جمعا ، فصلينا المغرب معه ، ثم تقدم ، فصلى ركعتين ، ثم دعا بماء ، فصب عليه ، ثم أوى إلى فراشه ، فقعدنا نظر الصلاة طويلا ، فقال : فقلنا العشاء الآخرة ، فقال أما كما صلى رسول الله على فقد صليت .

#### حديث المزدلفة

أبو حنيفة : (عن يحيى بن جثة بن أبي حبان ، عن ثاني ، عن ابن عمر قال : ) أي يريد (أفَضْنَا) أي رجعنا (معه) أي مع ابن عمر (من عرفات ، فلما نزلنا جمعا) أي المزدلفة ، قيل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَوَسَطْنَ جَمْعَا ﴾(١) (أقام) أي نفسه ، وأمر بإقامة الصلاة ( فصلينا المغرب معه ، ثم تقدم ، فصلى ركعتين )أي من غير إقامة ثانية .

وبه: قال بعض المشايخ ، وأراد بهما صلاة العشاء لكونه مسافرا (ثم دعا بماء فصب عليه) إما دفعا للحرارة ، أو غسلا ، لكونه للمزدلفة ، (ثم أوى) بقصر الهمزة ، ويمد أي ذهب (إلى فراشه ، فقعدنا ننظر الصلاة طويلا) أي زمانا كثيرا ، ظنا أن ركعتيه كانت سنة المغرب ، أو نافلة ، وذهابه إلى فراشه استراحة كاملة ، ثم قلنا : يا أبا عبد الرحمن الصلاة ، أي أدركها ، (فقال :) أي الصلاة ، (فقلنا : العشاء الآخرة فقال أما) بالتخفيف ، ويحتمل أن يكون بالتشديد ، (كما صلى رسول الله عليه فقد صليت ) .

وتعلق الشافعي بظاهره حيث يقول: هذا الجمع بالمزدلفة ، كما قبله بعرفة ، محمول على جميع المسافر من نوع الجمع تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>١) العاديات ٥ .

# وفي رواية عن ابن عمر أن النبي على جمع بين المغرب والعشاء . من سلَّ علينا السيف

عن يحيى ، عن حميد ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على « مَنْ سَلَّ السيفَ على أُمَّتي فإن لجهنم سبعة أبواب ، باب منها لمن سل السيف » .

عن زبيد بن الحرث اليمامي ، عن ابن عمر ، عن عبد الرحمن بن

وعندنا هذا الجمع للنسك يستوي منه المسافر والمقيم .

( وفي رواية عن ابن عمر أن النبي على جمع بين المغرب والعشاء ) ، يعني بالمزدلفة ، والحديث في الصحيحين وغيرهما عن جابر وجماعة .

#### من سل علينا السيف

وبه ، (عن يحيى ، عن حميد) تابعي جليل ، (عن ابن عمر قال : قال رسول الله على أمن سلَّ السيف) أي شهر بالمقاتلة الباطلة (على أمتي) أي الإجابة (فإن لجهنم سبعة أبواب) كما نص عليه في الكتاب ، (باب منها لمن سل السيف) أي على هذه الأمة من غير إذن في الشريعة .

وقد روى أحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً ؟ « مَنْ سل علينا السيف فليس منا » .

أبوحنيفة (عن زبيد) بالتصغير (بن الحرث اليمامي) وفي نسخة الثاني (عن ابن عمر، عن عبد الرحمن بن أبزى بفتح الهمزة وسكون الموحدة، فزاء، وهو الخزاعي، مولى نافع بن عبد الحارث، سكن الكوفة، وأكثر روايته عن عمر بن الخطاب، وأبى بن كعب، وروى عنه إبناه سعيد، وعبد الله، وغيرهما، ومات

أبزى قال: كان رسول الله على يقرأ في وتره، ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، ﴿ وقل يا أيها الكافرون ﴾ ، في الثانية ، و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ في الثالثة .

وفي رواية ، أن النبي على ، كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، وفي الثانية ﴿ قل للذين ﴾ ، فهكذا في قراءة ابن مسعود .

وفي رواية: أنه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، وفي الثانية ، ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ، وفي الثالثة ، ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .

بالكوفة ، (قال : «كان رسول الله على يقرأ ) أي غالباً (في وتره ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة ، (و﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ في الثانية ، و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ في الثالثة ) وقد تقدم نحوه عن ابن مسعود ، عن أمه مرفوعاً .

<sup>(</sup> وفي رواية : أن النبي على كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ أي إلى آخره ( وفي الثانية قل للذين ) يعني أي يريد الراوي بقوله : قل للذين ، ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ، أي هذه السورة ( فهكذا ) أي قل للذين كفروا ( في قراءة ابن مسعود ) أي طبق ما في مصحفه ، وهذه من جملة ما ارتفع تواتره وبقي شاذاً، وفي الثالثة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ إلى آخره .

<sup>(</sup> وفي رواية : أنه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ، ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، وفي الثالثة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ (١) ) .

<sup>(</sup>١) عن الحسن ، قد أجمع المسلمون على أن الوتر في ثلاث ، لا يسلم إلا في آخرهن .

وفي رواية ، كان يوتر بثلاث ركعات ، يقرأ فيها بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .

( وفي رواية ، كان يوتر بثلاث ركعات ) أي بتسليمة واحدة ، كما روت عائشة ، على ما رواه الحاكم عنها ، قالت : كان رسول الله على يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن . وكذا روى النسائي عنها ، قالت : كان النبي لله لا يسلم في ركعتي الوتر في مصنف ابن أبي شيبة بسنده ، عن الحسن ، قد أجمع المسلمون على أن الوتر في ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن . (يقرأ فيها بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، و ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ، و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وروى الطحاوي بسنده ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قالض : كان رسول الله على يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى ب ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ، إلى آخره .

وأما في حديث عائشة المروي في السنن الأربعة ، وصحيح ابن حبان ، والمستدرك ،كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب ،و سبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية ،ب ﴿ قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة ،ب ﴿ قل هو الله أحد ﴾ والمعوذتين ، وظاهره الجمع بين السور الثلاث في الركعة الآخرة من الوتر ، وهو خلاف سائر الروايات ، على أنه يلزم منه تطويل الثالثة على الثانية .

ولا يبعد أن يقال: الواو<sup>(۱)</sup> بمعنى أو ، وفي الثالثة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ أحياناً ، وبكل واحدة من المعوذتين أحياناً .

قال ابن الهمام: واعلم أن فيها روينا قراءته عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) الواو بمعنى أو ، قلت ، وقد سبق هذا الحديث ، وروى النسائي عن زيد الحسين بن أبزى ، عن أبي ابن كعب ، أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث . يقرأ في الأولى ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ وفي الثالثة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .

# لا تُنْكَحُ البكر حتى تُسْتَأمر

عن شيبان ، عن ابن عبد الرحمن ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن المهاجر بن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « لا تُنْكَحُ البِكْر حتى تُسْتَأمر ، ورضاها سكوتَها، ولا تُنْكَحُ الثيب حتى تستأذن صريحا » .

والسلام في الثالثة بسورة الإخلاص ، والمعوذتين ، ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص ، وذلك لأن أبا حنيفة روى في مسنده ، عن حماد عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى بسبح السم ربك الأعلى ، وفي الثانية ، قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ، ويقنت قبل الركوع ، ولا يعرف من فعله على أنه جمع بين السور في ركعة واحدة . قبل رواه ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة مرفوعاً : « أعطى كل سورة حظها في الركوع والسجود » .

## لا تنكح البكر حتى تستأمر

أبو حنيفة: (عن شيبان، عن ابن عبد الرحمن، عن يحيى ابن أبي كثير) يكنى أبا نصر اليماني، مولى الطي، أصله بصري، صار إلى اليمامة، رأى أنس بن مالك، وسمع عبد الله بن قتادة، وروى عنه عكرمة، والأوزاعي، وغيرهما، (عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على : « لا تُنْكَحُ البكر) أي البالغة (حتى تُسْتَأَمَر) بصيغة المجهول، أي حتى يستأمر (ورضاها) القائم مقام أمرها (سُكُوتُها، ولا تُنْكَحُ الثيب) أي البالغة (حتى تستأذن، ولا بد من إذنها (صريحاً).

( وفي رواية ، حتى تشاور ) .

(وفي رواية: لا تنكح البكر حت تُسْتَأمر، وإذا سكتت فهو) أي سكوتها (إذنها) أي في حكم صريح إذنها، وسبب ذلك، أن الحياء غالب عليها، (ولا تنكح الثيب حتى تستأذن) والمعنى، أن سكوتها ليس يقوم مقام رضاها، كما يدل عليه حسن المقابلة، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في

وفي رواية ، حتى تشاور .

وفي رواية : « لا تنكح البكر حتى تُسْتَأمر ، وإذا سكتت فهو إذنها ، ولا تنكع الثيب حتى تستأذن » .

عن شيبان ، عن يحيى ، عن المهاجر ، عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله عليه إذا أراد أن يزوج إحدى بناته ، يقول : إن فلاناً يذكر فلانة ، ثم يزوجها » .

الموطأ مرفوعاً: « الأيّم أحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وليها والبكر تستأذن في نفسها ، وأذنها صماتها ، وقوله الأيّم بتشديد الياء المكسورة من لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيباً لكنه في المعنى الثاني أظهر وأشهد فتدبر هذا .

وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي على ، فذكرت أن أباها زوجها ، وهي كارهة ، فخيرها النبي على ، قال ابن القطان : حديث ابن عباس هذا صحيح .

وأخرج الدارقطني ، عن ابن عباس أن النبي على ، رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، وأعلم أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا خلافا للشافعي .

ومعنى الإجبار: أن يباشر العقد ، فينعقد عليها ، شاءت أو أبت ، ومبنى الخلاف ، أن علة ثبوت ولاية الإجبار ، أهو الصغر ؟ أم البكارة ؟ فعندنا الصغر ، وعند الشافعي البكارة .

وبه (عن شيبان ، عن يحيى ، عن المهاجر ، عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله على إذا أراد أن يزوج إحدى بناته ) أي على إحدى ( يقول : إن فلانا يذكر فلانة ) أي يخطبها ، وهو كناية ( ثم يزوجها ) أي يجرد عرضها عليها ، وتحقق سكوتها .

( وفي رواية : عن أبي هريرة قال : « كان النبي ﷺ إذا زوج ) أي أراد أن يزوج ( إحدى بناته ، أتى خدرها ) بكسر الخاء المعجمة أي جاء وراء سترها ( فيقول ، إن فلانا يذكر فلانة ، ثم يزوجها ) .

وفي رواية عن أبي هريرة قال : كان النبي ﷺ إذا زوج إحدى بناته ، أتى خدرها ، فيقول : إن فلانا يذكر فلانة ، ثم يزوجها .

وفي رواية ، قال : «كان رسول الله ﷺ إذا أخطب إليه ابنة من بناته ، أتى خدرها فقال : « إن فلانا يذكر فلانة ، ثم ذهب فأنكح » .

نهى رسول الله على عن صوم الصمت وصوم الوصال

عن شيبان ، عن يحيى ، عن المهاجر ، عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله ﷺ عن صوم الصَمْتِ وصَوم الوصَال » .

# فوت صلاة العصر

عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبي بريدة ، قال : قال رسول الله على : « مَنْ فاتَتْه صَلَاةُ العَصْر ، فكأنَّما وتر أهله وماله » .

( وفي رواية قال : « كان رسول الله ﷺ إذا خطب إليه ) بصيغة المجهول ( ابنة من بناته أتى خدرها فقال إن فلانا يذكر فلانة ، ثم ذهب ) أي عنها ( فأنكح ) أي في غيبتها .

## نهى رسول الله على عن صوم الصمت وصوم الوصال

وبه : (عن شيبان ، عن يحيى ، عن المهاجر ، عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله ﷺ عن صوم الصَمْتِ وصَوْم ِ الوِصَال ِ ) وقد سبق .

#### فوت صلاة العصر

وبه: (عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبي بريدة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْرِ ) أي باختياره من دون نِسيَانِه واضطرارِه ( فَكَأَنَّمَا وَتِرَ ) بصيغة المجهول ، أي نقص ، من وتر يتر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ يَتِرَكُمُ مُ اللّهِ عَمَالَكُمْ ﴾ (١) . وقوله ( أهله وماله ) ضبط برفعهما ونصبهما ، بناء على أنه متعد إلى مفعول ، أو مفعولين ، وهو الظاهر من الآية .

<sup>(</sup>۱) محمد ۳۵.

## تعجيل صلاة العصر

عن شيبان ، عن يحيى ، عن ابن بريدة ، قال : قال رسول الله علي : « بكروا لصلاة العصر » .

وفي رواية : عن بريدة الأسلمي قال : قال رسول الله ﷺ ، بكروا لصلاة العصر في يـوم غيم ، فإن مَنْ فـاته صَـلاة العصْـرِ حتى تغـرب الشمس ، فقد حَبِطَ عَمَلُهُ .

ورواه أحمد والبخاري والنسائي ، عن بريدة بلفظ : « مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْـرِ حَبِطَ عَمَلُهُ » أي كمال عمله .

ولعل وجه التخصيص مع أنه ورد على ما رواه الطبراني عن ابن عباس ، « مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ الله وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » بناء على القول المعتمد في الصلاة الوسطى ، إنها العصر على ما حرر في محله .

## تعجيل صلاة العصر

وبه (عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة ، قال : قال رسول الله ﷺ « بكروا ) أمر من التبكير ، وهو المبادرة إلى الشيء ، أي في بكور الوقت ، أي أوله ، والمعنى : أسرعوا (لصلاة العصر) أي لأدائها قبل فواتها ، وسيأتي في الحديث الآتي أنه مقيد بيوم فيه غيم ، وإلا فتأخيرها مستحب ما لم يصفر الشمس ، فإنه يكره.

(وفي رواية عن بريدة الأسلمي)أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وبايع بيعة الرضوان، وكان ساكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازيا، فمات بمرور سنة اثنين وستين.

روى عنه جماعة ، (قال: قال رسول الله على : « بكروا لصلاة العصر في يوم غيم ، فإن مَنْ فاتَه صَلاَة العصر) أي متعمدا (حتى تغرب الشمس) بيان لغاية الفوت (فقد حَبِطَ عَمَلُهُ) رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان ، عن يزيد بلفظ: « بكروا بالصلاة في يَوم الغيم . فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله » .

#### دعاء جنازة

عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي على كان يقول إذا صلى على الميت : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا .

#### حديث المشورة

عن شيبان ، عن عبد الملك ، عن جده ، عن أبي هريرة قال ، قال

#### دعاء جنازة

وبه (عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ) أجد الفقهاء السبعة ، وأجلاء التابعين في المدينة ، وقد سبق ذكره (عن أبي هريرة ، أن النبي على : «كان يقول : إذا صلى على الميت ) أي بعد التكبيرة الثالثة ( اللهم اغفر لحينا وميتناوشاهدنا ) أي حاضرنا ( وغائبنا ) والمقصود المبالغة في الاستيعاب ، ( وصغيرنا ) أي من سيفعل ذنبا ( وكبيرنا ) والمراد بها شابنا وشيخنا ( وذكرنا وأنثانا ) والمراد استيفاء أنواع المؤمنين والمؤمنات ، والحديث في الحصن الحصين ، رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد ، وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة .

قال ابن الهمام: وفي حديث إبراهيم الأشهل، عن أبيه، قال: كان رسول الله على الجنازة، قال: اللهم، اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، رواه الترمذي والنسائي.

ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي على ، وزاد فيه : اللهم من أحييته منا ، فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان .

وفي رواية لأبي داود ، نحوه ، وفي أخرى : ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده . انتهى .

وفي رواية النسائي : ولا تَفْتِنًا بَعْدَهُ ، وروى زيادة ، واغفر لنا وله . حديث المشورة

وبه (عن شيبان عن عبد الملك) الظاهر أنه ابن عمرالفرسي الكوفي المنسوب

رسول الله ﷺ : « مَنْ استشارك فأشره ( فأبشره ) برشد ، فإن لم يفعل ، فقد خنته » .

## لا نذر في معصية

عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله عليه : « لا نَذَرَ في معصية الله ، وكفارته

إلى الفرس ، ومن لا يدري ، يقول : القرشي ، نسبة إلى قريش ، وليس كذلك ، وإنما هو منسوب إلى فرسة كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي ، ومن مشاهير التابعين وثقاتهم ، ومن كبار أهل الكوفة ، روى عن جندب بن عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وعنه الثوري وشعبة ، مات سنة ست وثلاثين ، أو نحوها ، وهو ابن ثلاث وستين .

(عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على إستشارك ») أي طلب منك الدلالة على الرشد بطريق المشورة في الأمر الذي أراد، أمراً بقوله تعالى: ﴿ وَ أَمْرُهُم شُوْرَى بَيْنَهُمْ ﴾ (١) وبما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: « ما خَابَ مَنْ استَشَار ، وما نَدِمَ مَنْ استَخَارْ » (فَأَبْشِرْهُ برشد) بضم فسكون وبفتحتين أيضاً ، أي فدله على الرشاد ، وطريق الصلاح والسداد ( فإن لم يفعل ) أي لو سكت عنه ما علمك بما هو خير له ( فقد خنته ) في مقام المراد ، وهو نوع من الفساد ، والله رؤ وف بالعباد .

وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً : « إذا اسْتَشَارَ أَحَدُكُم أَخَاً فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ » .

## لا نذر في معصية

أبوحنيفة : (عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن الحسن ) أي البصري (عن عمران بن حصين ) يكنى أبا نجيد بضم النون ، وفتح جيم وسكون تحتية ، فدال

<sup>(</sup>۱) الشوري ۳۸ .

كفارة يمين » .

عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران قال : قال رسول الله على : « من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه ، فلا يعصه ، ولا نذر » .

مهملة ، الخزاعي ، عن الكعب أسلم عام حنين ، سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، أسلم هو وأبوه ، روى عنه أبو رجاء ، ومصرف ، وزرارة بن أبي أوفى ، (قال : قال رسول الله على : « لا نذر ) أي لا يحل نَذْرٌ ( في معصية الله ) لكن لو نذر فيها ، لا وفاء عليه ( وكفارته كفارة يمين .

والحديث بعينه رواه الأربعة وأحمد عن عائشة والنسائي ، عن عمران بن حصين .

وبه (عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران قال ، قال رسول الله على : « مَنْ نَذَرَ أَن يطيع الله ) سواء في واجب أو غيره ( فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه ) أي يعصي الله كما في رواية ( فلا يعصه ) أي بل كفر عن حنثه فيه كفارة يمين ، ( ولا نذر ) أي في منعقد أي في حال شدته حيث لم يكن في شعوره من كمال حدثه. أو المعنى ، لا نذر في فعل غضب ولا تركه ، لأنه فعل جبلي لا اختياري ، والأول أظهر . ولعل هذا مذهب على حين قال في يمين اللغو : هو اليمين في الغضب ، وتبعه طاووس .

والحديث بعينه رواه أحمد والبخاري والأربعة عن عائشة ، إلا أنه ليس في روايتها : ولا نذر في غضب .

## حُرِّمت الخمر والسكر من كل شراب

أبو حنيفة : عن أبي عون محمد الثقفي الحجازي ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، قال : « حرمت الخمر قليلها وكثيرها ، وما بلغ السكر من كل شراب» .

وفي رواية عن ابن عباس قال: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب » .

## حرمت الخمر والسكر من كل شراب

(أبوحنيفة: عن أبي عون محمد الثقفي الحجازي) الظاهر أنه محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي الحجازي ، روى عن أنس بن مالك ، وعنه جماعة (عن عبد الله بن شداد) بتشديد الدال الأولى (عن ابن عباس) أي موقوفاً: (أنه قال: حرمت الخمر) أي مطلقاً (قليلها) أي ولو قطرة مخلوطة أو غيرها (وكثيرها) وهو ما يبلغ حد السكر (وما بلغ السكر) أي وحرم قدر ما تبلغ السكر (من كل شراب) أي يكون غيرها.

( وفي رواية عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها ) أي بذاتها ، قال ابن الهمام : والرواية المعروفة فيه بالباء لا باللام انتهى . ويفيد قوله بعينها ، أنه يحرم شربها وبيعها وأكل ثمنها ( قليلها وكثيرها ) وهذا مستفاد من الكتاب والأحاديث المشهورة من السنة ( والسكر من كل شراب ) كذا في الأصل .

وقال ابن الهمام: الرواية والمسكر من كل شراب ، ولفظ السكر تصحيف ، والمعنى ان كل شراب غيرها ، فما حرم بعينه ، بل إذا بلغ حد سكر .

وقد ورد كل مسكر حرام ، ورواه أحمد والشيخان وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة عن أبي موسى ، وأحمد، والنسائي ، وابن عمر والنسائي وابن ماجة ، عن ابن مسعود .

وفي رواية أحمد ومسلم والأربعة عن ابن عمر بلفظ: كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ، ولم يتب ، لم يشربها في الأخرة .

وما رواه أبو داود والترمذي ، عن عائشة رضي الله عنها ، بلفظ : كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام .

وفي لفظ الترمذي : الحُسُرَةُ منه حرام ، قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه .

وفي رواية النسائي وابن حبان: نهى عن قليل ما أسكر كثيره ، فتعلق بظاهره الشافعي رحمة الله عليه ، حتى قال أصحابه بحرمة أكل الجوز الهندي ، والزعفران ، ونحوهما، ولو شيئاً قليلاً .

قال ابن الهمام : والخلاف إنما يتعلق في غير الخمر من الأنبذة بالسكر ، وفي الخمر بشرب قطرة واحدة ، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله : كل ما أسكر كثيره ، حرم قليله وحد به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامُ رواه مسلم .

#### التشبيه يحذف أداته

وفي رواية أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، وعبد الرزاق : وكل خَمْرٍ حرام ، لكن كلها محمولة على التشبيه بحذف أداته ، فكل مسكر حرام ، كزبد السكر ، أي في حكمه ، ثم لا يلزم من التشبيه عموم وجهه في كل صفة ، فلا يلزم من ثبوت هذه الأحاديث ، ثبوت الحد بالأشربة ، التي هي غير الخمر ، بل تصحيح الحمل المذكور فيها ثبوت حرمتها في الجملة ، أما قليلها وكثيرها ، أو كثيرها المسكر منها ، وحمل بعضهم على ما به حصل السكر ، وهو القدح الأخير .

وقد أسند إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كل مسكر حرام هي الشربة

التي أسكرتك. أخرجه الدارقطني وكذا نقل عن ابراهيم النخعي ، قيل ، وإنما منع قليلها ، لأنه يجر غالباً الى كثيرها. فهو من قبل منع الأعمى حول الجب مخافة أن يقع فيه .

هذا وروى الدارقطني في سننه: أن اعرابياً شرب من إداوة عمر نبيذاً فسكر منه ، فضر به الحد ، فقال : الاعرابي ، إنما شربته من إداوتك ، فقال عمر : إنّما جلّدناك بالسكر .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حبان بن مخارق ، قال : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر رجلًا في سفر ، وكان صائماً ، فلما أفطرا هوى إلى قربة لعمر معلقة فيه نبيذ ، فشربه ، فسكر . فضربه عمر الحد ، فقال : إنما شربته من قربتك ، فقال له عمر رضى الله عنه : إنما جلدناك لسكرك .

وروى الـدارقطني عن الشعبي ، أن رجـلاً شـرب من إداوة علي بصفين ، فسكر ، فضربه الحد .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ، وقال : فضربها به ثمانين.

## تعدد الطرق يرقي الحديث إلى حد الحسن

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، قال في سكر النبيذ ، ثمانين ، فهذه الأحاديث ، وإن ضعف بعضها ، فبتعدد الطرق ، يرتقي إلى حد الحسن ، ثم هذا الذي ذكر من أن حد الخمر والسكر من غيرها ثمانون سوطاً ، وهو مذهبنا ، وهو قول مالك رحمه الله ، وأحمد رحمه الله .

وفي رواية عن أحمد ، وهو قول الشافعي رحمه الله ، أربعون ، إلا أن الإمام لو رأى أن يجلده ثمانين ، جاز على الأصح ، وتحقيق هذا المرام ، في شرح الهداية لابن الهمام .

## إسلام وحشي

عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن وحشياً لما قتل حمزة رضي الله عنه مكث زماناً، ثم وقع في قلبه الإسلام، فأرسل إلى رسول الله على أنه قد وقع في قلبه الإسلام، وقد سمعتك تقول عن الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا الله عَن مَعَ الله إلها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله الا بالحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَاماً \* يُضاعفُ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القيامَة وَكِلا فيه مهانا ﴾ قال وحشي: فإني قد فعلتهن ، فهل من رخصة ؟

## إسلام الوحشي

أبو حنيفة : عن محمد بن السائب الكلبي ، أحد أكابر المحدثين (عن أبي صالح) وهو ذكوان السمان ، وتقدم ذكره ، (عن ابن عباس رضي الله عنه أن وحشياً) أي ابن حرب النحشي من سودان مكة ، مولى جبير بن مطعم (لما قتل حمزة رضي الله عنه) وهو ابن عبد المطلب عم النبي ، وذلك في غزوة أحد ، وكان وحشي يومئذ كافراً (مكث) بفتح الكاف وضمها ، أي لبث (زمانا) أي على كفره (ثم وقع في قلبه الإسلام أي بعد الطائف، فأرسل إلى رسول الله ، أي بلغني (أنه) أي الشأن (قد وقع في قلبه الإسلام) أي محبته (وقد سمعتك) أي بلغني عنك (تقول عن الله تعالى فولا يقتلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحق أي بأمره فولا أي يوحدون الله تعالى فولا يقتلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحق والزنا فيلق أثاما أي بالقصر والاشباع أي ما ذكر من الشرك ، وقتل النفس بغير الحق والزنا فيلق أثاما أي بالقصر والاشباع أي جزاء إثمه فيضاعف بالجزم والرفع ، ويضعف بالتشديد فله العذاب يَوْمَ القيامة ويخلد أي يدوم فيه أي العذاب المخلد فمهانا الثلاثة السابقة بالسابقة السابقة المناب المخلد المه المه المها الهو المهابقة السابقة السابق

<sup>(</sup>١) الفرقان ٦٨ \_ ٦٩ .

قال: فنزل جبرائيل فقال: قل له ﴿إلا مَنْ تَابَ وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات وكان الله غفورارحيماً ﴾. قال: فأرسل رسول الله ﷺ بهذه الآية ، فلما قرأت عليه قال وحشي: إن في هذه الآية شروطا وأخشى أن لا آتي بها فهل عندك شيء ألين من هذا يا محمد ،

جميعاً (فهل لي من رخصة) أي للدخول في الإسلام. (قال: فنزل جبرائيل، ققال): يا محمد قل له ﴿ إلا من تاب ﴾ أي عن الشرك وسائر أنواع الكفر ﴿ وآمن ﴾ أي بجميع ما يجب به الايمان ﴿ وعمل عملاً صالحاً ﴾ أي بعد إسلامه من صلاة وصوم وزكاة وحج ونحوها ﴿ فأولئك ﴾ أي التائبون الثابتون ﴿ يبدل الله سيآتهم ﴾ أي السابقة ﴿ حسنات ﴾ أي لاحقة ﴿ وكان الله غفوراً ﴾ لمن تاب ﴿ رحياً ﴾ (١) لمن آب.

لا يقال ظاهر بأنه سكوت عن معرض البيان فإن استثناء التوبة لما معروف عند الأعيان في كثير منه ، أي القرآن ، ولا يبعد أن الاستثناء لما بلغ الوحشي ، فاستثناء بما قبله من غير اطلاع على ما بعده ، ومن اللطائف ان قلندرا قيل له : لم لا تصل ، فقال : لقوله تعالى : ﴿ولا تَقْرَبُوا الصّلاَةَ ﴾ فأجيب ، بأن آقرأ ما بعدها ، ﴿وأنتم سكارى ﴾(٢) .

ومن هذا القبيل الاشكال السابق في قوله سبحانه (وما هم بخارجين منها) (٣) ودفعه باقرأ ما قبله. (ان الذين كفروا) (قال): أي ابن عباس (فأرسل رسول الله عليه الآية ) أي التي فيها الاستثناء إليه ، ( فلما قرأت عليه ، قال وحشي: إن في هذه الآية شروطاً ) وكان يظن أن العمل الصالح شرط صحة الإيمان ، كما ذهب إليه بعض أهل البدعة ؛ ولم يدر أنه شرط كمال الإيمان ، وسبب الخلاص من الدخول في النيران والوصول ابتدأ إلى الدرجات العالية في الجنان ، ( وأخشى أن لا آتي بها ) أي بالأعمال الصالحة من ارتكاب المأمورات واجتناب المحظورات ولما أحقق أن أعمل عملاً صالحاً بعد الإسلام ، أو أراد عملاً صالحاً ، أم لا ، أي بأن أعيش حتى أعمل عملاً صالحاً بعد الإسلام ، أو أراد

<sup>(</sup>۱) الفرقان ۷۰ . (۳) النساء ۲۳ . (۳) المائدة ۳۷ . (۳)

عملاً مقبولاً ، وهو غيب لا يدرى ، ( فهل عندك شيء ألين من هذا ) أي أوفق وأرجى ، وأرفق ، من هذا الكلام المذكور ( يا محمد قال ) : أي الراوي ، فنزل جبرائيل بهذه الآية ، أي بنزولها وبإقرائها عليه ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) أي بغير توبة في القضيتين، وإنما يكون هذا ألين لدلالته الصريحة على أن الأعمال الصالحة ليست بشرط الإيمان بل لكماله في مقام العرفان ، وأنه إذا صدر عنه شيء من العصيان يكون تحت المشيئة بين الغفران ، وبين نوع من العذاب من غير خلود في النيران ، قال : ( فكتب رسول الله على بهذه الآية ، فبعث إلي وحشي قال : فلما قرأت له ، قال إنه ) أي الله سبحانه وتعالى ( يقول : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ وأنا لا أدري ) أي لا أعلم الغيب ( لعلي أن لا أكون ) أي داخلاً ( في مشيئته إن شاء لي المغفرة ولو كانت الآية : ويغفر ما دون ذلك ، ولم يقل : لمن يشاء ، كان ذلك ) أي أوفق لما هناك ( فلعل عندك أوسع ) أي في باب المغفرة ( منذلك ، يا محمد، فنزل جبرائيل هذاه الآية : ﴿قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ يَعْبَدِي الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنْ يُشْرِكُ إِنْ أَنْفُرِهُ وَلَا اللَّهُ إِنْ يُعْبَدِي الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَافِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَافَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَافِقُ اللَّهُ الْمُؤْوا عَلَىٰ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْكَوْنَ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُل

<sup>(</sup>١) النساء ٤٨ و١١٦ .

وبعث بها إلى وحشي ، فلما قرأت عليه ، قال ما هذه الآية ، ثم أسلم ، فأرسل الى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إني قد أسلمت ، فأذن لي في لقائك ، فأرسل إليه رسول الله ﷺ : وَارِ عني وَجهك ، فإني لا

اللّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّه هُو الغَفُورُ الرّحِيْم ('' سبق بعض الكلام عليه (قال : فكتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي هذه الآية ( وبعث بها إلى وحشي فلما قرأت عليه قال : أما هذه الآية ) أي بظاهرها ، فنعم أوسع من غيرها ، (ثم أسلم ) ولا يتوهم أن الآية على عمومها ، وأنها ناسخة لما قبلها ، فإن آية (إنَّ الله لا يغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ (') إلى آخره ، محكمة باجماع الأئمة ، مع ان الاخبار لا تنسخ عند العلماء الاحبار ، فلا بد في هذه الآية من قيد المشيئة إن كان الخطاب للمؤمنين لما سبق من الآية ، أو من تقييد الذنوب لما سبق في حال الكفر ، إن كان الخطاب للكافرين ، لقوله تعالى : ﴿ قُلُ لِلّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يُنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف ('') لقائك) أي ملاقاتك ، أو في مشاهدة رؤيتك ، ( فأرسل إليه رسول الله صلى الله لقائك) أي ملاقاتك ، أو في مشاهدة رؤيتك ، ( فأرسل إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وَارِ ) من الموارات ، أي استر ( عني وجهك فإني لا أستطيع ) أي بمقتضى الجبلة البشرية ( أن أملاً عيني من قاتل حمزة عمي ) والظاهر أنه ما رأى النبي مقتضى الجبلة البشرية ( أن أملاً عيني من قاتل حمزة عمي ) والظاهر أنه ما رأى معهم مسامحة لبعض العلماء الأعلام . فلا يعد من الصحابة الكرام . فذكره معهم مسامحة لبعض العلماء الأعلام .

روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوم أحد يلتمس حمزة ، فوجده ببطن الوادي قد يفرز بطنه عن كبده ، ومثل به فجدع أنفه وأذناه ، ونظر عليه الصلاة والسلام إلى شيء لم يُنظر إلى شيء أوجع لقلبه منه ، فقال : رحمة الله عليك ،

الزمر ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) النساء ٤٨ و١١٦ . (٣) الأنفال ٣٨ .

أستطيع أن أملأ عيني من قاتل حمزة ، قال : فسكت وحشي حتى كتب مسيلمة إلى رسول الله عليه الله عليه محمد رسول

لقد كنت فعولا للخير ، وموئلًا للرحمة ، أما والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك ، فنزلت عليه خواتيم سورة النحل ، فصبر وكَفَّرَ عن يمينه وأمسك عما أراد .

وروى ابن السيرين مرفوعاً : « سَيِّدُ الشُّهَدَاء يَـوْمَ القِيَامَةِ حَمْزة بن عَبْـدِ المُطُّلِبْ » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : وقف عليه الصلاة والسلام على حمزة وقد قتل ومثل به ، فلم ير منظراً كان أوجع لقلبه منه . رواه صاحب الصفوة .

وعند ابن هشام، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لن أصاب بمثلك أبداًما أوقفت موقوفاً قط أغيظ لي من هذا .

وعن ابن شاذان أن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله عنه باكياً قط أشد من بكائه على حمزة رضي الله عنه ، وضعه في القبلة ، ثم وقف على جنازته ، وأنجب حتى نشغ ، أي شهق ، حتى بلغ به لغشي من البكاء يقول : يا حمزة يا عم رسول الله وأسد رسوله : يا حمزة يا فاعل الخيرات ، يا حمزة يا كاشف الكرب ، يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله على ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى على جنازة ، كبر عليها أربعاً . وكبر على حمزة سبعين تكبيرة ، رواه البغوي في معجمه .

(قال): أي الراوي (فسكت وحشي حتى كتب مسيلمة) بضم الميم، وفتح السين المهملة وسكون التحتية، وفتح اللام، وهو المشهور بالكذاب (إلى رسول الله على ) وهذه سورة الكتاب (من مسيلمة رسول الله، إلى محمد رسول الله) إشارة إلى المشاركة في ميدان الرسالة، كما صرح به في قوله (أما بعد) أي بعد

الله ، أما بعد ، لقد أُشرِكتُ في الأرض ، فلي نصف الأرض ، ولقريش نصفها ، غير أن قريشاً يعتدون ، فيريدون أن يأخذوا الأرض كلها .

فقدم بكتابه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلان ، فلما قريء على رسول الله منها الكتاب ، قال للرسولين : « لولا أنتما رسولان ، لقتلتكما ، ثم دعا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : « أكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله ، إلى مسيلمة الكذاب ، السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإن الأرض لله ، يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله على سيدنا

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٤٠ .

محمد ». قال: فلما بلغ وحشياً ما كتب مسيلمة إلى رسول الله على أخرج المذراع ، فصقله ، وهم بقتل مسيلمة ، فلم يزل على عزمه من ذلك ، حتى قتل يوم اليمامة .

## حرمة الخمر

عن محمد بن قيس الهمداني ، عن أبي عامر الثقفي ، أنه كان

أو والدار الآخرة الباقية التي هي العاقبة بهذه الدار الفانية (المتقين) أي من الشرك والمعاصي (وصلى الله على سيدنا محمد، قال: فلما بلغ وحشياً ما كتب مسيلمة إلى رسول الله على أي من دعوى المشاركة معه في باب الرسالة (أخرج المذراع) الأظهر أنه الذراع، أو المراد به آلة الـذرع، يعني الحربة الذي قتل به حمزة (فصقله) أي فحدده (وهم بقتل مسيلمة، فلم يزل على عزمه من ذلك حتى قتل يوم اليمامة) فقال: قتلت خير الناس، وشر الناس بحربتي هذه، ونزل الشام ومات بحمص.

روى عنه إبناه إسحق وحيرب وغيرهما ، وعن سعيد بن المسيب ، كان يقول : أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو، حتى أنه مات غريقاً في الخمر ، رواه الدارقطني على شرط الشيخين .

وقال ابن الهمام: بلغني أن وحشياً لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان (١) ، فكان ابن عمر يقول: لقد علمت أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة رضي الله عنه هذا ، وتفصيل قصة مسيلمة في كتب السير مسطور ، وعند أرباب الحديث المشهور .

#### حرمة الخمر

أبو حنيفة (عن محمد بن قيس الهمداني ، عن أبي عامر الثقفي ، أنه كان

<sup>(</sup>١) من الإيمان.

ليهدي للنبي على كل عام ، راوية من خمر ، وفي رواية ، أن رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر ، كان يهدي للنبي على كل عام ، راوية من خمر ، فأهدى في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية ، كما كان يهدي له قبل ذلك بها ، فقال رسول الله على : «يا أبا عامر ، إن الله تعالى قد حرم الخمر ، فلا حاجة لنا في خمرك » ، قال : خذها فبعها ، فاستعن بثمنها على حاجتك ، فقال : «يا أبا عامر : إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وشُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وأكل ثمنها » .

ليهدي للنبي على كل عام راوية من خمر)أي قبل تحريمها (وفي رواية ، أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي للنبي على كل عام راوية من خمر ، فأهدى في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية ) أي منها على عادته (كما كان يهدي له قبل ذلك بها ، فقال رسول الله على : يا أبا عامر إن الله تعالى قد حرم الخمر ، فلا حاجة لنا في خمرك ، قال : خذها فبعها فاستعن بثمنها على حاجتك ، فقال : يا أبا عامر ، إنَّ الله حرَّمَ الخمر ، وشُربَها وبَيْعَها وأكل ثمنها ) .



## إسناده عن محمول بن راشد النهد

عن يعقوب بن يوسف بن زياد ، عن ابن جناد ، عن إبراهيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي على كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقون .

## فضيلة عشرة ذي الحجة

عن محمول بن راشد ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « ما من

## إسناده عن محمول بن راشد النهد

إسناده عن محمول بن راشد النهد ، بفتح فسكون ، أحمد بن محمد بن اسماعيل الكوفى .

(عن يعقوب بن يوسف بن زياد ، عن ابن جناد ) بضم الجيم (عن إبراهيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن النبي على الله عنه ، أن النبي الله عنه ، أن النبي الله عنه الجمعة ) أي ركعتي صلاة الجمعة : (سورة الجمعة والمنافقون ) أي إيثاراً للمؤ منين ، وإنذاراً للمنافقين .

## فضيلة عشرة ذي الحجة

أبو حنيفة : (عن محمول بن راشد، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير رضى الله عنه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عنه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عنه ،

أيام أفضل عند الله من أيام عشر الأضحى ، فأكثروا فيهن من ذكر الله » . حديث القاضى

عن الحسن بن عبد الله ، عن حبيب بن الثابت ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : « القضاة ثلاثة قاضيان في الناس بغير علم ، ويؤكِّل بعضهم مال بعض ، وقاض عالم ، إلا أنه يترك ويقضي

عند الله من أيام عشر الأضحى » ) الظاهر أنها بعد العشر الأخير من رمضان («فأكثروا فيهن من ذكر الله») أي أنواع طاعته، وأصناف عبادته .

ورواه الترمذي ، وابن ماجة ، عن أبي هريرة ولفظ : ما من أيام أحب الى الله تعالى أن يتقبل به فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة ، بقيام ليلة القدر .

## حديث القاضي

أبو حنيفة : (عن الحسن بن عبد الله ، عن حبيب بن الثابت ، عن أبيه ) أي ثابت ، وهو من جماعة من الصحابة والتابعين ، ولم أدر من المراد به (قال : قال رسول الله على : القضاة ) جمع قاض ، وفي معناه المفتي (ثلاثة ) أي أنواع (قاضيان) أي حاكمان شرعا أوسياسة (في النار) أي في المال ، أو باعتبار مباشرة أسبابها في الحال ، كقوله تعالى : ﴿إِنَّ النَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في بطونِهِمْ نَاراً وقوله سبحانه ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم \* وإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي بَعِيم علم ) أي جَعِيم ﴿ ` (قاض ) أي أحدهما أو منهما قاض (يقضي في الناس بغير علم ) أي من الكتاب والسنة ، أو المأخوذ منهما (ويؤكل ) أي يطعم ( بعضهم مال بعض ) ،

<sup>(</sup>١) النساء ١٠.

<sup>(</sup>٢) الانفطار ١٣ - ١٤.

بغير الحق لأجل الرشوة ، فهذان في النار ، وقاض يقضي بكتاب الله ، فهو في الجنة » .

## حديث القلب

عن الحسن ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى

## السنة مبينة لأحكام الكتاب

والمعنى أنه الجاهل (وقاض) أي ومنهما قاضي (عالم ، إلا أنه يترك) علمه وراء ظهره ، (ويقضي بغير الحق لأجل الرشوة) ونحوها (فهذان) أي القاضيان الموصوفان (في النار) هذا نتيجة ، فذلك ذكرت تأكيداً للقضية ، (وقاض يقضي بكتاب الله) أي بعلم الشريعة المستفاد من الكتاب والسنة التي مبنية لأحكامه والمعنى : يقضي بالحق عالماً به (فهو في الجنة) وهذا نادر في زماننا ، نسأل الله العافية . ولعل هذا وجه تأخير ذكره .

والحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ: ثلاثة، قاضيان في النار وقداض في البنة، قاض قضى بالهوى، فهو في النار، وقاض قضى بغير علم، فهو في النار، وقاض قضى بالحق، فهو في الجنة.

رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم في مستدرك عن بريدة: القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار .

#### حديث القلب

(عن الحسن) أي البصري (عن الشعبي) بفتح أول تابعي جليل (عن النعمان بن بشير) بضم النون ، يكنى أبا عبد الله الأنصاري، ولأبوبه صحبة سكن

الله تعالى عليه وسلم قال: « إن في الإنسان مُضْغَةً ، إذا صلحت صلح بها سائر الجسد ألا وهي القلب » .

#### حديث الحب

عن الحسن ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان يقول : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « مشل المؤمنين في توادّهم ، كمثل جسد واحد ، إذا اشتكى الرأس تداعى له سائره بالسهر والحمى » .

الكوفة. وقد سبق ذكره (عن النبي على قال: إن في الإنسان) أي في جسده، كما في رواية (مُضْغَةً) أي قطعة لحم صنوبري (إذا صلحت) بفتح اللام وضمها (صلح بها سائر الجسد) أي بسببها ولأجلها، لأن مدار الأعمال على صحة العقيدة وحسن الأصول (فاذا سقمت) بكسر القاف، وضمها، أي فسدت، كما في رواية (سقم بها سائر الجسد) فهو بمنزلة الملك في الأعقار في مرتبة الرعايا (ألا) للتنبيه (وهي) أي تلك المضغة (القلب) وسمي به لتقلبه بين أصابع الرب.

والحديث رواه أصحاب الكتب الستة ، والمذكور بعض مرويهم ، وقد بسطت الكلام عليه في شرح الأربعين، والله الموفق والمعين .

#### حديث الحب

(عن الحسن ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان يقول : سمعت رسول الله على يقول : «مثلُ المؤمنين في توادِّهم ) بتشديد الدال ، أي تحابهم وحبهم (كمثل جسد واحد إذا اشتكى الرأس ) أي العضو ، كما في رواية ، وخص لأنه رئيس الأعضاء (تداعى له ) أي وافقه (سائره ) أي باقي الجسد (بالسهر) بفتحتين ، أي عدم النوم (والحمى ) بضم الحاء وتشديد الميم مقصوراً ، أي بألمه وشدة حرارته .

#### اتقاء الشيهات

عن الحسن ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان يقول على المنبر ، سمعت رسول الله على يقول : « الحلال بَيِّن والحرام بيِّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » .

والحديث بعينه رواه أحمد ومسلم عن النعمان ، بلفظ : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ».

#### اتقاء الشبهات

وبه: (عن الحسن ، عن الشعبي ، قال: سمعت النعمان يقول على المنبر) أي حال كونه خطيبا ، أو واعظاً (سمعت رسول الله على يقول: « الحلال بين ) أي ظاهر مبين معين ، ( والحرام بين ) أي يعرفه كل أحد من المسلمين ، ( وبين ذلك ) أي ما ذكر من الأمرين ( أمور مشتبهات ) أي لها شبه إلى الحرمة ، ولها شبه إلى الحلية لا يعلمهن كثير من الناس ، وإنما يعرف حكمهن العلماء ( فمن اتقى الشبهات ) أي وصار العمل من الأتقياء ( استبرأ لدينه وعرضه ) أي طلب البراءة لهما فلا أحد يقدر أن يطعن في ديانته ، ولا في مروءته .

والحديث بطولة ، رواه الجماعة ، على ما ذكر في الأربعين للنووي ، وقد أوضحت الكلام عليه ، كما قدمت الإشارة إليه ، وفي حديث الطبراني عن عمر مرفوعاً : الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، فَدَعْ ما يُريبكَ إلى ما لا يُريبكَ . .

وفي الترمذي وابن ماجة ، والحاكم ، عن سليمان : ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ) وما سكت عنه فهو مما عفي عنه .

صلة الرحم

عن ناصح بن عبد الله ، ويقال ابن عجلان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه أبي هما عُصِيَ الله به هو أعجل عقابا في الدنيا من البغي ، ومَا مِنْ شيء أطيع به أُسْرَع ثواباً من الصلة ، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » .

وفي رواية : ليس شيء أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الـرحم : « واليمينُ الفاجِر تَدَّعُ الدِيَارَ بَلاَقِع » .

## صلة الرحم:

أبو حنيفة : (عن ناصح بن عبد الله ، ويقال ابن عجلان ) بفتح أولـه لقلة العملـي التابعين، ذكر له في باب الشفقة والرحمة ، روى عن سماك ، ويحيى بن كثير ، وعنه يحيى بن يعلى ، واسحاق السلولي .

وناصح ، ضعف بعضهم ، وأبوه عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحافظ . روى عن مالك ، وعنه أبو داود ، وقال : ما رأيت أحفظ منه ، وكان أحمد يعظمه ، ومن أركان الدين ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين ، (عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ) سبق ذكرهما (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه : ليس مما عُصِيَ الله به ) بصيغة المجهول (شيء هو أعجل عقاباً ) أي أسرع عقوبة (في الدنيا من البغي ) وهو الخروج على السلطان بغير حق ، أو مطلق الظلم والتعدي على الحلق (وما مِنْ شَيءٍ أطْيَع به أُسْرَع ثواباً ) أي مثوبة في الدنيا (من الصلة ) أي صلة الرحم (واليمين الفاجرة ) أي الكاذبة لا سيما إذا أخذ بها مال مسلم (تدع الديار) أي تركه دار صاحبها (بلاقع ) جمع البلقع ، وبهاء القُفر ، أي صحراء ، وهو كناية عن خراب حاله ، وسوء مآله .

والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن ، عن ابي هريرة رضي الله عنه ، ولفظه : ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم ، وليس شيء أعجل عقاباً من البغي ، وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع .

## وعيد قسم كاذب

وفي رواية: ما من عمل أطيع الله فيه بأعجل ثوابا من صلة الرحم، وما من عمل عُصي الله فيه بأعجل عقوبة من البغي، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

وفي رواية : ما من شيء أعجل عقوبة مما يعصى الله فيه من البغى .

عن ناصح ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا الاستخارة ،

(وفي رواية : ليس شيء أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الـرحم : واليمين الفاجر تَدع الدِّيَار بَلاَقِع ) أي فوارغ من أهلها .

## وعيد قسم كاذب

( وفي رواية : ما من عمل أطِيعُ اللّه فيه بأعجل ثواباً من صلة الرحم ، وما من عمل عُصِيَ الله فيه بأعجل من عقوبة البغي ، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ).

( وفي رواية : ما من شيء أعجل عقوبة مما يعصى الله فيه ) أي من جملة المعاصي ( من البغي ) متعلق بأعجل، ورواه أحمد والبخاري في تاريخه، وأبو داود والترمذي ، وابن ماجة، وابن حبان ، والحاكم عن أبي بكرة ، بلفظ : « ما مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَن يَجعل اللَّهُ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة ، من قطيعة الرحم، والخيانة ، والكذب ، وأن أعجل الطاعة ثواباً ، صلة الرحم ، حتى أن أهل البيت ليكونون فخرة ، فتنموا أموالهم ، ويكثر عدادهم ، إذا تواصلوا .

وبه ( عن ناصح ، عن يحيي ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه

كما يعلمنا السورة من القرآن.

## طلب العلم فريضة على كل مسلم

عن ناصح ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « طَلَبُ العِلمِ فريضةٌ عَلَى كُـلُ ، مُسْلِمٍ » .

قال : « كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة ) أي صلاتها ودعاءها ( كما يعلمنا السورة من القرآن ) سبق الكلام عليه .

## طلب العلم فريضة على كل مسلم

وبه: (عن ناصح ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « طَلَبُ العِلمِ فريضَة عَلى كُلِّ مُسْلِم » ) الحديث مشهور . رواه ابن عدي والبيهقي ، عن أنس رضي الله عنه ، والطبراني في الأوسط ، والخطيب عن حسين رضي الله عنه بن علي رضي الله عنه . والطبراني في الأوسط ، عن ابن عباس رضي الله عنه . ونمام ، عن ابن عمر . والطبراني في الكوسط ، عن ابن عباس رضي الله عنه . ونمام ، عن المؤوسط . عن ابن عباس رضي الله عنه . ونمام ، عن المؤوسط . عن ابن عباس رضي الله عنه ، والبيهقي ، عن أبي سعيد .

وفي رواية لابن ماجة ، عن أنس : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وواضع العلم عند غير أهله ، كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب».

وروى ابن عبد البر في العلم عن أنس رضي الله عنه ، بلفظ : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وإن طالب العلم ، يستغفر له كل شيء. حتى الحيتان في البحر » .

واعلم أن ورود الأحاديث من طرق كثيرة ، وتعددها ، يوجب القول بحسن الحديث ، فلا ينافي ما قال البيهقي ، من أن متنه مشهور ، وإسناده ضعيف .

وقد روي من أوجه كلها ضعيفة ، وسئل الإمام أحمد ، فيما حكاه الجوزي عنه في العلل المتناهية ، فقال : إنه لا يصح عندنا في هذا الباب شيء ، أي لا يصح وكذا قول اسحق بن راهوية ، إنه لم يصح ، فإنه لا ينافى أنه يحسن هذا .

وقال العراقي : وقد صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزني : إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن .

وقال الديلمي : روى أيضاً من حديث أبي بن كعب ، وحذيفة رضي الله عنه ، وسلمان وسمرة بن جندب ، ومعاوية بن جيده ، وأبي أيوب، وأبي هريرة ، وعائشة بنت الصديق . وعائشة بنت قدامة وأم هاني ، وقد ثبتت مخارجها في الأحاديث المتواترة ، كذا ذكره شيخ مشايخنا، جلال الدين السيوطي .

وقال الزركشي : روى من أوجه في كل طرقه مقال .

وأخرجه ابن ماجة عن كثير بن شنظير ، عن محمد بن سيرين بن كثير ، مختلف فيه ، والحديث حسن ، وقال ابن عبد البر : روي من وجوه ، كلها معلول، وقال ابن أبي داود : سمعت أبي يقول : ليس في طلب العلم فريضة أصح من هذا، يعني من سنده الذي ذكره هذا .

وفي شرح الجامع الصغير للعلقمي، سئل النووي عن هذا الحديث، فقال: إنه ضعيف، وإن كان معناه صحيحاً. وقال تلميذه الحافظ: هذا الحديث، روي من طرق تبلغ رتبة الحسن، وهو كما قال: فإني رأيت له خمسين طريقاً، جمعتها في جزء، وحكمت بصحته. لكنه من القسم الثاني، وهو الصحيح لغيره، قلت: وقد سبق أن بعضهم صحح بعض طرقه، فهو من القسم الثاني من الصحيح لذاته، ثم اعلم أن المراد بهذا العلم، هو الذي لا يسع البالغ العاقل، جهله، أو علم ما يطرأ له خاصة، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية.

## حديث السواك

عن علي بن الحسن الرداد ، عن تمام ، عن جعفر بن أبي طالب ، أن ناسا من أصحاب النبي على دخلوا على النبي على ، فقال : « إني أراكم

ثم روي عن ابن المبارك أنه سئل عن تفسير هذا الحديث ، فقال : ليس هو الذي تظنون ، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه ، فيسأل عنه حتى يعلمه . وقال البيضاوي : المراد بالعلم هنا ، ما لا مندوحة للعبد عن تعلمه ، كمعرفة الصانع ، والعلم بوحدانيته ، ونبوة رسوله ، وكيفية الصلاة ، فإن علمه فرض عين . وقال الشيخ السهروردي : قيل هو علم الإخلاص بمعرفته آفات النفوس ، وما يفسد الأعمال ، لأن الإخلاص مأمور به ، وقيل : معرفة الخواطر ، إذ به يعرف الفرق بين لمة الملك ، ولمة الشيطان ، وقيل هو طلب علم الحلال ، حيث كان أكل الحلال فريضة ، وقيل : هو علم البيع والشراء ، والنكاح والطلاق ، إذا أراد الدخول في شيء من ذلك يجب عليه طلب علمه ، وقيل هو طلب علم الفرائض الخمس التي بني الإسلام عليها .

وقيل هو علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل ، وقيل : هو طلب علم الباطن ، وما يزداد به العبد يقيناً ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### حديث السواك

أبو حنيفة (عن علي بن الحسن الردّاد) بتشديد الراء (عن تمام) بتشديد الميم الأولى (عن جعفر بن أبي طالب) وهو ذو الجناحين ، أسلم قديما ، وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين ، وكان أشبه الناس خلقاً وخلقا برسول الله على روى عنه ابنه عبد الله ، وخلق كثير من الصحابة والتابعين ، قتل شهيداً يوم مؤتة سنة ثمان ، وله أحدى وأربعون سنة ، فوجد فيما أقبل من جسده ، تسعون ضربة ، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف (أن ناساً من أصحاب النبي على دخلوا على النبي فقال : « إني أراكم قُلَّحاً ) بضم القاف وتشديد المفتوحة ، وبالحاء المهملة ، جمع

قُلَّحَا استاكوا ، فلولا أن أشق على أمتى ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

وفي رواية « فلولا أن شق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة ، أو عند كل وضوء » .

قالح من القلح محركة صفرة الأسنان (اسْتَاكُوا) أمر مِنَ الإِستياك، وهو استعمال السواك (فلولا أن أشق على أمتي) أي بتكليف أمر صعب (لأمرتهم) أي وجوباً، وإلا فقد أمرتهم ندبا (بالسواك عند كل صلاة) أي عند وضوئها، كما في روايات أخر، وهو الأحوط، لئلا ينقض وضوءه عند إرادة الصلاة، بخروج دمه عند استعمال السواك، وإلا فلا منع، ولا مانع من الجمع.

وفي رواية : « مالي أراكم تدخلون عليَّ قُلحا ، اسْتَاكُوا » أي في أيِّ وقت كان . وفيه تنبيه على المبالغة ، ليزول المقصود ويحصل النظافة .

وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً : « عليكم بالسُّواك فإنه مطيبة للفم ، مرضاة للرب » .

وفي رواية عبد الجبار الخولاني رحمه الله ، عن أنس رضي الله عنه بلفظ : «عليكم بالسواك ، فنِعْمَ الشيء السواك ، يذهب بالخفرة ، وهو صفرة ، تعلو الأسنان ، وَيَقْرَعُ البَلْغَم ، وَيَجْلُو البَصَر ، وَيَشُدُّ اللَّهَ ، ويذهب بالبَّخر ، ويُصْلِحُ المَعدة ، وَيَزيدُ دَرَجَاتِ الجَنَّةِ وَيَحمُدُ المَلْائِكَة ، وَيُرضي الْرَّب ، ويُسْخِطُ الشَيْطَان . ( فلولا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة ، أو عند كل وضوء ) أو للتنويع ، أو للشك ، والله أعلم .

والحديث رواه مالك وأحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأحمد، وأبوْ داود، والنسائي عن زيد بن خالد .

وفي رواية لمالك رحمه الله ، والشافعي رحمه الله تعالى ، والبيهقي، عن أبي

## المسح على الخفين

عن أبي بكر الجهم ، عن ابن عمر ، قال : قدمت على غزوة العراق ، فإذا سعد بن مالك يمسح على الخفين ، فقلت ، ما هذا ؟ فقال : يا ابن عمر ، إذا قدمت على أبيك ، فاسأله عن ذلك ، قال : فأتيته ، فسألته ، فقال : رأيت رسول الله على أبيك : يمسح فمسحنا .

هريرة رضي الله عنه ، بلفظ : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّتِي لَأَمَرْتهم بالسِّوَاكِ مع كُـلِّ وُضُوء ».

وفي رواية لأحمد والنسائي ، عن أبي هريرة بلفظ ، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك .

ورواه الحاكم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولفظه : « لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم الوضوء ( أي وجوده ) عند كل صلاة » .

وفي رواية للحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: « لولا أن اشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ».

# المسح على الخفين

# ما سمع بهذا الأمر قبل هذه ، ولذا أنكره

أبوحنيفة: (عن أبي بكر الجهم) بفتح الجيم وسكون الهاء (عن ابن عمر ، قال: قدمت على غزوة العراق) أي على أهلها ، أو عسكرها (فإذا سعد بن مالك) وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرة ، وقد سبق ذكره (يمسح على الخفين ، فقلت: ما هذا ؟) أي المسح عليها ، فكانه ما رأى هذا الفعل ، وما سمع بهذا الأمر قبل هذه ، ولذا أنكره (فقال: يا ابن عمر إذا قدمت على أبيك فاسأله عن ذلك ) أي فإنه أعرف بما هنالك ، (قال: فأتيته) ، أي أبي ، (فسألته ، فقال: رأيت رسول الله على الله عنه على عنه على أبي عنه الله عنه على أبي بعاله ، ولا نعرف وجهه ، إذ لا يحتاج إلى دليله غير هذا ، وهذا لا ينافي ما قال بعضهم ، إن آية الوضوء مجملة ، باعتبار دليله غير هذا ، وهذا لا ينافي ما قال بعضهم ، إن آية الوضوء مجملة ، باعتبار

وفي رواية قال: قدمت العراق ، فإذا سعد بن مالك يمسح على الخفين ، فقلت: ما هذا ؟ قال: إذا قدمت على عمر فاسأله ، فقال: إذا قدمت على عمر فسألته ؟ فقال: « رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح ، فمسحت » .

وفي رواية: قال: قدمت العراق لغزوة جلولا، فرأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يمسح على الخفين، قال: إذا لقيت أمير المؤمنين (١) فاسأله، قال: فلقيت عمر، فأخبرته بما صنع، فقال عمر: صدق سعد، رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنعه فصنعته.

القرآءتين، وفعله عليه الصلاة والسلام مبين لها ، غسل الرجلين ، ومسح على الخفين .

( وفي رواية قال : قدمت العراق ) أي بنية الغزو ، ( فإذا سعد بن مالك يمسح على الخفين ، فقلت : ما هذا قال : إذا قدمت على عمر فاسأله؟ فقال : إذا قدمت على عمر ، فسألته ، فقال : رأيت رسول الله على عمر ، فسألته ، فقال : رأيت رسول الله على عمر ،

( وفي رواية ، قال : قدمت العراق، لغزوة جلولا ) بفتح الجيم واللام ، موضع ببغداد ، ولها وقعة معروفة ، ( فرأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، يمسح على الخفين ) فقلت ما هذا يا سعد ( قال : إذا لقيت أمير المؤمنين ) يعني عمر رضي الله عنه ، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين ( فاسأله : قال فلقيت عمر ، فأخبرته بما صنع ) أي سعد ، من المسح ( فقال عمر صدق سعد ) أي في فعله المطابق لنقله ( رأيت رسول الله عليه يصنعه فصنعته ) .

وفي رواية: قدمنا على غزوة العراق ، فرأيت سعد بن أبي وقاص ، يمسح على الخفين ، فأنكرت عليه ، فقال لي : إذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلك ، قال ابن عمر : فلما قدمت عليه ، سألته ، وذكرت له ما صنع سعد ، فقال : عمك أفقه منك ، رأينا رسول الله على يمسح فمسحنا .

# صلاة الوتر

عن أبي يعقوب العبدي ، عمن حدثه ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله زادكم صلاة » .

( وفي رواية ) أي عن ابن عمر ( قدمنا على غزوة العراق ، فرأيت سعد بن أبي وقاص، يمسح على الخفين، فأنكرت عليه ، فقال لي : إذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلك، قال ابن عمر : فلما قدمت عليه ، سألته ، وذكرت له ما صنع سعد ، فقال : عمك ) أي أخو ابيك في الدين ( أفقه منك ، رأينا ) أي أنا وهو وغيره ( رسول الله عليه يمسح ، فمسحنا ) وهذا صريح في أن المسح ثابت أولاً ، وليس بمنسوخ آخراً ، وقد سبق تحقيق هذا المرام فيما سبق من الكلام .

## صلاة الوتر

أبو حنيفة (عن أبي يعقوب العبدي ، عمن حدثه ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله على : « إن الله زادكم صلاة ) أي على الصلوات الخمس المفروضة ، فإن الزيادة لابد أن يكون من جنس المزيد فيه ( وهي وتر ) أي صلاة وتر ، فيكون فرضاً إلا أنه لما كان الدليل ظنياً ، قال إمامنا بانه واجب ، أي اعتقاداً ، وفرض عملا .

وفي رواية : « إن الله زادكم صلاة الوتر » .

وفي رواية : « إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فحافظوا عليها » .

وفي رواية : إن الله افترض عليكم ، أي بالصلوات الخمس ، وزادكم الوتر ، أي صلاته .

( وفي رواية : إنَّ الله زادَكُم صَلاة الوَتر ) وسبق عن الحسن نقل الإِجماع على أنه ثلاث ركعات .

( وفي رواية : إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فحافظوا عليها ) وقد قيل إن الصلاة الوسطى هي الوتر ، وكان هذا الحديث مأخذه حيث خص بالمحافظة عليها طبق قوله سبحانه حافظوا على الصَّلوّاتِ والصَّلاةِ الوُسطى (١) والحديث رواه جماعة من المحدثين ، عن جمع من الصحابة ، فرواه ابن راهوية في مسنده ، عن عمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، عنه عليه الصلاة والسلام ، قال : « إن الله زادكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم : الوتر ، وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ».

ورواه الطبراني والدارقطني عن عكرمة ، عن ابن عباس، رضي الله عنه ، وأخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام : أمرنا فاجمعنا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله تعالى زادكم صلاة ، فأمرنا بالوتر .

ورواه الحاكم، عن عمرو بن العاص، قال: سمعت أبا نضرة الغفاري يقول: سمعت رسول الله على يقول: « إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها، ما بين العشاء إلى طلوع صلاة الصبح».

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٣٨.

عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن سعد بن مالك ، قال : كنا نطبق ، ثم أمرنا بالركب .

ورواه الحاكم وأبو داود والترمذي وابن ماجة: « خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: إنَّ الله أَمَرَكُمْ بصلاةٍ هي خيرٌ من حُمر النِّعَم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » .

قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه ، لتفرد التابعي عن الصحابي ، يعني ، وهو غير مضر ، وقول الترمذي:غريب ، لا ينافي الصحة ، لما عرف في محله من الأصول ، وكذا القول في كتابه ، حسن صحيح غريب .

وما نقل عن البخاري ، من أنه أعله بقوله : لا يعرف سماع بعض هؤ لاء من بعض ، فبناءً على اشتراط العلم باللقى والصحيح اللقاء بإمكان اللقى هذا .

وقد روى أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله على : « الوتر حق ، فمن لم يوتر ، فليس مني ، الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس مني » .

## الوتر واجب على كل مسلم

ورواه الحاكم وصححه ، وما خرج البزار عن الأسود ، عن عبـد الله ، عن النبي ﷺ : « الوتر واجب على كل مسلم » .

وبه (عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن سعد بن مالك ، قال : كنا نطبق ) بتشديد الموحدة المكسورة ، أي نجعل اليدين على الفخذين في الركوع ( ثم أمرنا بالركب ) بضم ففتح ، جمع الركبة ، أي بأخذها حال الركوع .

# نهي ﷺ عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف

عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة ، فقال : انههم عن شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض .

وقد روى الطبراني في معجمه عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي على قال له : « يا بني ، وإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك » .

## نهي ﷺ عن شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف

وبه (عن أبي يعقوب ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، عن النبي على بعث عتاب ) بتشديد الفوقية ( بن أسيد ) بفتح فكسر ( إلى أهل مكة ) أي أميرا ، وهو قرشي أموي ، أسلم يوم الفتح ، يوم خروجه عليه الصلاة والسلام ، إلى حنين ، فولاه عليها ، وقبض النبي على ، وهو عامل عليها ، وأقره أبو بكر عليها ، إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشر ، يوم موت أبي بكر ، وكان من سادات قريش ، خيرا صالحا ، قيل : نزلت فيه : ﴿ وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَليا واجْعَلْ لنَا من لَدُنْكَ وَسلام ، في بيع ، وعن بيع ، وعن بيع ، وعن بيع وسلف ) في رواية الترمذي والنسائي ، عن أبي هريرة ، أنه عليه الصلاة والسلام ، نهى عن بيعين في بيعة .

قال صاحب النهاية ، هو أن يقول ، بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ، ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ، فيقع عليه العقد ، قال : ومن صوره : أن يقول : بعتك هذا بعشرين ، على أن بعتني ثوبك

<sup>(</sup>١) النساء ٧٥ .

### الحجامة غير مفطر للصيام

عن أبي السوَّاد ، عن ابن حاجب ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم .

بعشرة ، فلا يصح الشرط الذي فيه ، ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن ، فيصير الثاني مجهولا ، وقد نهى عن بيع وشرط ، وبيع وسلف ، وهما هذان الوجهان ، انتهى .

وهذا يفيد أن شرطاً في بيع أيضاً منهي عنه، إلا أن يكون شرطاً مما يقتضيه العقل ، ومحل بسطه كتب الفقه ، والتقييد بقول في بيع يفيد أن الشرط في النكاح غير مفسد ، ( وعن ربح ما لم يضمن ) وهو بيع ما اشتراه قبل قبضه ، فربح كذا في النهاية ( وعن بيع ما لم يقبض ) .

والحديث رواه الطبراني ، عن حكيم بن حزام ، ولفظه : نهى عن سلف وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس عندك ، وربح ما لم تضمن .

# الحجامة غير مفطر للصيام ، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد

أبو حنيفة: (عن أبي السوّاد) بتشديد الواو، ويقال: أبو السوداء، وهو السلمي (عن ابن حاجب، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله عنه الله المعملة عنه اللهاحة) بالقاحة ) بالقاف والحاء المهملة ، موضع بين مكة والمدينة (وهو صائم) أي فرضا أو نفلا ، والجملة حالية ، وفي رواية قال : احتجم رسول الله عنه بالقاحة ، وهو محرم ، أي بالحج والعمرة ، وهذا محمول على أن الاحتجام وقع في موضع لم يحتج إلى قطع شعره ، أو على عذر ويوجب كفارة صائم ، وهذا يدل على أن الحجامة غير مفطر للصيام ، كما هو مذهب الجمهور ، خلافاً لأحمد حيث تعلق بظاهر الحديث ، أفطر الحاجم والمحجوم .

رواه أحمد ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، عن ثوبان ، قال السيوطي في الجامع الصغير ، وهو متواتر ، أي معنى ، وتأويله

## اجرة الحجام

وفي رواية : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، إحتجم وأعطى الحجام أجرة ، ولو كان خبيثاً ، ما أعطاه .

المشهور ، أنهما تعرضا للافطار ، وقيل إنه منسوخ .

وقد روى الترمذي : ثـلاث لا يفطرن الصيـام ، الحجـامـة ، والقيء ، والاحتلام ، ورواه أكثر أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، ولفظه : تقديم القيء ، قال : وهذا من أحسنها اسنادا واجتهادا .

وروى البخاري وغيره ، أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم . واحتجم وهو صائم .

وقيل لأنس رضي الله عنه: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله على ، فقال: لا ، إلا من أجل الضعف ، رواه البخاري . وقال أنس : أول ما كرهت الحجامة للصائم ، ابن جعفر بن أبي طالب ، احتجم وهو صائم ، فمر برسول الله على فقال : أفطر هذا ، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم ، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ، رواه الدارقطني .

وقال في رواية : كلهم ثقات ، لا أعلم له علة .

## أجرة الحجام

( وفي رواية : أن النبي ﷺ احتجم ، وأعطى الحجام أجرة ) أي أجرته ( ولو كان ) أي أجر الحجام ( خبيثا ) أي حراما ( ما أعطاه ) وفيه رد لمن قال بكراهة أكله ، وأنه ينبغي أن يطعم عبده ، أو ذريته .

وقد روى ابن ماجة ، عن أبي مسعود ، أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن كسب الحجام ، فالنهي محمول على التنزيه ، لا على التحريم ، بدليل فعله عليه الصلاة والسلام .

# نهى متعة النساء

عن يونس بن عبد الله ، عن أبيه ربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال : نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم فتح مكة .

وفي رواية : نهى عن المتعة عام الحج .

وفي رواية : نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء عام الفتح .

## نهى متعة النساء

أبو حنيفة: (عن يونس بن عبد الله ، عن أبيه ربيع بن سبرة) بفتح السين وسكون الموحدة (الجهني ، عن أبيه) أي هو سبرة بن معبد الجهني ، سكن المدينة ، روى عنه ابنه الربيع ، وعداه في المصريين (قال: نهى رسول الله على عن متعة النساء ، يوم فتح مكة) وصورة النكاح المتعة ، أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع ، أتمتع بك عشرة أيام ، مثلا ، أو متعيني نفسك أياما ، أو عشرة أيام ، لم يذكر أياما ، بكذا من المال .

وفي رواية : نهى عن المتعة ) أي متعة النساء (عام الحج ) أي سنة حجة الوداع ، فيكون تأكيدا لما قبله ، وإيذانا بأنه ناسخ لما قبلها ، ولما بينها من إباحتها ، فإنه تعدد إباحتها وتحريمها .

( وفي رواية : نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء عام الفتح ) في صحيح مسلم ، أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح .

وفي الصحيحين ، أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم فتح خيبر ، والتوفيق ، أنها مرتين ، المتعة ولحوم الحمر الأهلية ، والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة .

وقيل لا يحتاج إلى الناسخ ، لأنه على كان أباحها ثلاثة أيام ، فبانقضائها ، ينتهي الإباحة ، وذلك لما قال محمد بن الحسن في الأصل : بلغنا عن رسول الله عليه

أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها ، اشتد على الناس فيها العزوبة ، ثم نهى عنها .

وفي صحيح مسلم عنه على الله : كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة .

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة ، وفي كتاب السير مسطورة ، وابن عباس رضي الله عنه ، صح رجوعه بعد ما اشتهر عنه من إباحتها .

وقيل ، إنما أباح للمضطر .

والحاصل ، أنه لا خلاف في تحريمها من الأئمة ، إلا طائفة من الشيعة .

# من نسب إباحة المتعة إلى الإمام مالك فقد أخطأ

وأما في الهداية من قوله : وقال مالك رحمه الله هو جائز : فقال ابن الهمام : نسبته إلى مالك غلط ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# مسند حماد بن أبي حنيفة

مسند حماد بن أبي حنيفة رحمه الله ، هو حماد بن نعمان الإمام ابن الهمام ، تفقه على أبيه ، وأفتى في زمنه ، وتفقه عليه ابنه اسماعيل ، وهـو في طبقة أبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، والحسن بن زياد وكان الغالب عليه الورع .

أبو حنيفة: قال الفضل بن دكين: تقدم حماد بن النعمان ، إلى شريك بن عبد الله ، في شهادة فقال له شريك: والله إنك لعفيف النظر والفرج خيار مسلم ، توفي سنة ست وسبعين ومائة ، لما توفي أبوه ، كان عنده ودايع كثيرة من ذهب وفضة ، وغير ذلك ، وأربابها غائبون ، وفيهم أيتام ، فحملها ابنه حماد إلى القاضي لتسليمها منه ، فقال له القاضي : لا نقبلهامنك ولا نخرجها من عندك فإنك أصل لها وموضعها ، فقال له حماد: زنها وأقبضها ، وتبرأ ذمته ، أبي حنيفة رحمه الله ، ثم افعل ما بدا لك ، ففعل القاضي ذلك ، وبقي في وزنها أياما ، فلما أكل وزنها ،

## مسند حماد بن أبي حنيفة

حماد، عن أبي الهيثم المكي، عن أبي يــوسف بن مــاهــك، عن حفصة زوج النبي ﷺ أن امرأة أتتها مستغيثة ، فقالت : إن زوجي يأتيني مجنبة ، فبلغه تكرهه ، فبلغ ذلك إلى النبي ﷺ ، فقال : لا بأس إذا كان في صمام واحد .

## حرمة الوط من جانب الدبر

استرد حماد ، فلم يظهر ، حتى دفعها إلى غيره .

(حماد) أي روى عن أبي حنيفة رحمه الله والده (عن أبي الهيثم) بفتح الهاء وسكون التحتية ، وفتح المثلثة (المكي ، عن أبي يوسف بن ماهك) بفتح الهاء بمنع الصرف ، (عن حفصة زوج النبي على وهي بنت عمر رضي الله تعالى عنه ، تزوجها في سنة ثلاث ، وطلقها تطليقة واحدة ، ثم راجعها حيث نزل الوحي « راجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة ، وإنها زوجتك في الجنة».

وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين ، ماتت سنة خمس وأربعين ، وهي ابنة ستين وقد روى ابن عساكر ، عن هند بن أبي هالة ، مرفوعاً ؛ «إن الله أمرني أن لا أتزوج إلا أهل الجنة ( ان امرأة أتتها ) أي جاءتها ( مستغيثة ، فقالت : إن زوجي يأتيني ) أي بجامعني ( مجنبة ) بضم الميم وكسر النون المخففة ، أو بفتحها يأتيني ) أي حال كوني على جنبي ، ( فبلغه ) بتشديد اللام ( تكرهه ) أي فعله ذلك مشددة ، أي حال كوني على جنبي ، ( فبلغه ) بتشديد اللام ( تكرهه ) أي الجماع ( في ( فبلغ ذلك ) أي الكلام ( إلى النبي ، فقال : لا بأس إذا كان ) أي الجماع ( في صمام واحد ) بكسر الصاد ، يقال صمام لقارورة بكسرها سدادها ، كذا في القاموس ، فهو كناية عن الفرج ، واحتراز عن الدبر .

وفي النهاية : الصمام المسلك ، وهو طهر ، فتدبر .

وفي حديث الترمذي . عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه،

# كنت أوسع على الموسر

عن أبيه ، عن أبي مالك الأشجعي ، قال : حدثني ربعي بن حراس ، عن حذيفة رضي الله عنه ، قال : يؤتى بعبد الله تعالى يوم القيامة ، فيقول ، رب ما عملت إلا لقاءك فكنت أوسع على الموسر ، وأندر عن المعسر ، فيقول الله تعالى : ﴿ أَنَا أَحَقَ بَذَلَكَ ، تَجَاوِزُوا عَنَ عَبْدِي ﴾ .

فقال أبو مسعود الأنصاري حذيفة رضي الله عنه ، سمعه عنه .

قال: جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله على ، فقال: يا رسول الله على هلكت، قال حولت رحلي البارحة ، فلم يزد عليه شيئاً ، وأوحى الله: في نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (١) يقول: أقبل وادبر واتق الدبر والحيضة .

# كنت أوسع على الموسر

وبه: (عن أبيه ، عن أبي مالك الأشجعي ، قال: حدثني ربعي) بكسر الراء (بن حراس) بكسر الحاء (عن حذيفة رضي الله عنه) أي ابن اليمان (قال: يؤتى بعبد الله تعالى) إلى موضع حكمه (يوم القيامة) أي للمحاسبة (فيقول) أي العبد (أي رب) أي يا رب (ما عملت إلا خيرا) أي طاعة (ما أردت به) أي بذلك الخير (إلا لقاءك) أي ابتغاء رضائك لا سمعة ، ولا رياء لسواك (فكنت أوسع على الموسر) أي على الغني زيادة في توسعه (وأندر) من الإندار بالدال المهملة (عن المعسر) أي أسقط الدين عنه والمعنى: لا تجاوزه وأسامحه (فيقول الله تعالى: أنا المعسر) أي التجاوز منك (تجاوزوا) أمر للملائكة (عن عبدي) أي المتجاوز جزاء وفاقا (فقال أبو مسعود الأنصاري) شهد العقبة الثانية ، سكن الكوفة ، ومات

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٣ .

## المقام المحمود والشفاعة الكبرى

عن أبيه ، عن عطية العرفي ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله على يقول : « عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ، يُخرِجُ اللهُ تباركَ وتعالى قوماً مِنَ النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد رسول الله على ، فذلك هو المقام المحمود ، فيؤتى بهم نهراً ، ويقال له الحيوان ، فيلقون فيه ، فينبتون وينمون ، كما ينبت

### المقام المحمود والشفاعة الكبرى

وبه (عن أبيه ، عن عطية العوفي ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ) بضم الخاء المعجمة ، وسكون الدال المهملة ، نسبة إلى قبيلة بني خدرة ، وهـو سعيد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ، كان من الحفاظ المكثرين ، والعلماء ، والفضلاء ، والعقلاء .

روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ، مات سنة أربع وسبعين ، ودفن بالبقيع ، وله أربع وثمانون سنة ( يقول: سمعت رسول الله على يقول): بقراءتي (عسى)، أتوقع ( أن يبعثك ربك )أي يقيمك ( مقاما محمود ) أو يحشرك في مقام محمود ، قال : يحتمل موقوفا ومرفوعا ، ( يخرج الله تبارك وتعالى قُوْماً من النّارِ ) أي جماعة شاملة من الرجال والنساء ( من أهل الإيمان والقبلة ) أي ملة أهل الإسلام ( شفاعة محمد رسول الله على ، فذلك ) أي مقام شفاعته المذكور ( هو المقام المحمود ) أي من جملته ، فإن حقيقته هو الشفاعة الكبرى الشاملة للخلق طرا ( فيؤتى بهم ) بإخراجين من النار ( نهرا ) بفتح الهاء وتسكين ( ويقال له الحيوان ) بفتح الحاء والياء ، أي نهر الحياة الكاملة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وإنّ الدَّارَ الأخِرَةِ

التقادير، ثم يخرجون ، فيدخلون الجنة ، فيسمون الجهنميين ، ثم يطلبون إلى الله تعالى أن يذهب عنهم .

### القياس الكاسد

عن أبيه ، عن محمد بن قيس قال : سألت ابن عمر أو ابن كثير عن بيع الشحم ، فقال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فحرموا أكلها واستحلوا بيعها ، وأكل ثمنها .

لَهِيَ الحَيَوَانُ ﴾ (١) ( فيلقون فيه ) بصيغة المجهول ، أو المعروف ( فينبتون ) أي نباتا ثانيا ( وينمون ) نموا سريعا ( كما ينبت التقادير ) وهو صغار القثاء ، شبهوا بها لأنها تثمر سريعا ( ثم يخرجون ) بصيغة المجهول ، والفاعل ، وكذا قوله ( فيدخلون الجنة ) وأما قوله ( فيسمون الجهنميين ) والمجهول متعين ( ثم يطلبون إلى الله تعالى ) أي متضرعين إليه ( أن يذهب عنهم ذلك الاسم)، يعني لكونهم مكتوبين على جباههم ، هؤلاء العتقاء من النار ( فيذهب عنهم ) أي فيمحو ذلك الإسم من جباههم . ومن قلوب أهل الجنة ، حتى يصيروا كواحد منهم ، وقد سبق نحو ذلك فيما تقدم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### القياس الكاسد

وبه (عن أبيه ، عن محمد بن قيس) وهو ابن مخرمة القرشي الحجازي ، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها ، وعنه ، عبد الله بن كثير ، وغيره (قال: سألت ابن عمر أو ابن كثير) شك منه أو من غيره (عن بيع الشحم فقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم) كما نص الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَمِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا ﴾(٢) الآية (فحرموا أكلها

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٦٤ .

<sup>(</sup>Y) الأنعام ١٤٦ .

# العبرة بخواتيم الأعمال والأحوال

عن أبيه ، عن عبد العزيز بن رُفيع ، عن مصعب ، عن سعد ، عن رسول الله على قال : « ما مِنْ نَفْس إلا قد كتب الله عز وجل مدخلها ومخرجها ، وما هي لاقية » ، قيل : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال :

واستحلوا بيعها وأكل ثمنها ) مع أن الآية مطلقة ، فقيدوها من تلقاء أنفسهم ، فلا يرد أن قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ﴾ (١) محمول على أكلها ، وجاز الانتفاع بجلدها ، فإن هذا البيان استفيد من صاحب الشريعة ، لا بالرأي الفاسد ، والقياس الكاسد، وإن الذي حرم الخمر ، حرم بيعها وأكل ثمنها ، وقد سبق ، بعض الحديث مرفوعاً .

وقد روى أحمد والجماعة عن جابر ، والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأحمد والشيخان ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن عمر مرفوعاً ، بلفظ : « قاتل الله اليهود ، إن الله عز وجل ، لما حرم عليهم الشحوم جملوها » بالجيم « ثم باعوها وأكلوا ثمنها » .

قوله : جملوها : بالجيم ، أي أذابوها .

# العبرة بخواتيم الأعمال والأحوال

(عن أبيه ، عن عبد العزيز بن رفيع ) بالتصغير ، وهو الأسدي المكي ، سكن الكوفة ، وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم ، سمع ابن عباس ، وأتى عليه نيّف وتسعون سنة ، (عن مصعب) وهو ابن سعد بن أبي وقاص القرشي ، سمع أباه وعليا ، وابن عمر .

روى عنه سماك بن حرب وغيره ( عن سعد ) أحد العشرة المبشرة ( عن رسول الله على ، قال : «ما مِنْ نَفْسٍ ) أي من نفوس بني آدم ، لأن الكلام فيهم ( إلا قد كتب الله عز وجل) أي في اللوح المحفوظ ، أو أثبت في القضاء والقدر ( مدخلها

<sup>(</sup>١) المائدة ٣.

« اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له ، فمن كان من أهل الجنة ، يسر لعمل أهل البنار ».

قال الأنصاري: الآن حق العمل.

## عذاب الكذب على رسول الله علي

عن أبيه ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ كَذَب عليَّ مُتعمدا فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ » .

ومخرجها) أي الطاعة والمعصية ، وطلب الرزق وغيرهما ، وهما يحتملان المصدر واسمي الزمان والمكان ( وما هي لاقية ) أي ملاقية في الدنيا والعقبى ، ( قيل : ففيم العمل ) أي الآن ، والحال أن الأمور كلها مفروغ منها في الأزل ( يا رسول الله ؟ قال : اعملوا ) أي لا بد من العمل وظهوره إلى تمام الأجل ( فكل ميسر ) أي مسهل مهيأ ( لما خلق له ) أي قدر له من أسباب الأمل ( فمن كان من أهل الجنة ، يسر لعمل أهل الجنة ) أي حتى يموت على عملهم ، ( ومن كان من أهل النار يُسِّر لِعَمَل مَا النَّر ) حتى يموت على عملهم ، فإن العبرة بخواتيم الأعمال ، والأحوال .

(قال الأنصاري) أي بعض منهم (الآن) أي هذه الساعة (حق العمل) أي ظهر وجه حكمة الأمر بالعمل، وهذا نظير قول زليخا: الآن حصحص الحق، والأحاديث في هذا الباب كثيرة شهيرة، منها ما أورده صاحب المشكوة في أول كتابه، وقد شرحناها في بابه.

### عذاب الكذب على رسول الله عليه

وبه: (عن أبيه ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله على : « مَنْ كَذَبَ عَليَ مُتعمدا فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » ) قد سبق الكلام عليه ، ( قال عطية : وأشهد ) أي وأحلف ( أني لم أكذب على أبي سعيد ، وأن أبا سعيد لم يكذب على رسول الله على و هذا الحديث وغيره .

قال عطية : واشهد أني لم أكذب على أبي سعيد ، وأن أبا سعيد لم يكذب على رسول الله على رسول الله على رسول الله على الله على

# قيام الليل

### قيام الليل

(وبه: عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حزم ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاء (عن أنس قال: قال رسول الله على : « مَا زَالَ جبرائيل يوصيني بالجار ) أي بالإحسان إليه والتعطف عليه (حتى ظننت ) أي حسبت (أنه) أي الله تعالى (يورّثه) بالتشديد والتخفيف ، أي الجار ، من مثله ، والحديث بعينه ، رواه أحمد والشيخان ، وأبو داود ، والترمذي ، عن ابن عمر وأحمد ، والستة ، عن عائشة رضى الله عنها .

ورواه البيهقي عن عائشة بلفظ الأصل مع زيادة : (وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت أنه يضرب له أجلا ووقتا إذا بلغه عتق ، وما زال جبرائيل يوصيني بقيام الليل ) أي للتهجد والعبادة والقراءة (حتى ظننت ) أي علمت وتحققت ( أن خيار أمتي لا ينامون إلا قليلا ) كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (١) أي من قليل زمانه الذي فيه يرقدون .

وفي تفسير قول آخر ، وهو : أنهم كانوا قليلًا من الناس موصوفين بأنهم ما يهجعون مطلقاً ، أو بعضه على أن ما نافية ، وفي قليل من الليل عدم هجوعهم إذا

<sup>(</sup>١) الذاريات ١٧.

عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي عرا ، عن ابن مسعود قال : لا يبقى في النار إلا من ذكر الله في هذه الآية : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَر قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّين وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكين ﴾ إلى قوله : ﴿ فَما تَنْفَعُهُمْ شَفَاعةُ الشَّافِعِين ﴾ .

#### الحقب

عن أبيه ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، قال الحقب ثمانون سنة ، منها ، أيام عدد أيام الدنيا .

كانوا يقومون ثلث الليل ، أو نحوه ، كما أشار إليه قوله تعالى : ﴿قُم ِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفُهُ أَو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ (١) الآية .

وقوله عز وجل : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلَ ونِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴿ (٢) .

وفي الحديث : أشرافُ أمتي حملة القرآن ، وأصحاب الليل ، رواه الطبراني والبيهقي .

عن ابن عباس (عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ) بالتصغير (عن أبي عرا ، عن ابن مسعود ، قال : لا يبقى في النار ) أي أحد من المؤمنين مخلداً ( إلا من ذكر الله في هذه الآية ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّين \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المُسْكِين ﴾ إلى قوله ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشافِعين ﴾ "اسبق الكلام عليه .

#### الحقب

وبه (عن أبيه ، عن عاصم ) لعله الإمام في القراءة ، فإنه شيخ الإمام (عن أبي صالح ) وهو ابن الذكوان الزيات السمان من أجلاء التابعين (قال : الحقب ) وهو بضم ، وبضمتين (ثمانون سنة ) أو أكثر ، هكذا في القاموس (منها ) أي من

الثمانين سنة (أيام عدد أيام الدنيا) لعله أراد عدد أيام خلق أصول الدنيا ، المفهوم من قوله سبحانه وتعالى ﴿ الَّذِي خَلَقَ السّموَات والأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ (١) وستة أيام عدد أيام الدنيا باعتبار ما مضى بالنسبة إلى القائل ، وإلا فقد ثبت أن عمر الدُنيا سبعة أيام كل يوم ألف سنة ، وإن آخر من يخرج من الناس من عصاة المؤمنين، من لبث فيها سبعة آلاف سنة ، عمر الدنيا ، ومع هذا قلنا : فلا بد من اعتبار كسر فيها ، فأنا نحن الآن في سنة اثني عشر بعد الألف الذي هو السابع ، نعم يتجاوز عن خمسمائة ، وإلا فلزم أن يكون ثمانية آلاف كما حققه شيخ مشايخنا السيوطي في رسالته الكشف في مجاوزة هذه الأمة من الألف ، وخلاصته ، أنه أراد أن الحقب ثمانون سنة ، وكل سنة اثنتي عشر شهراً ، وكل شهر ، ثلاثون يوماً ، وكل يوم ، ألف سنة .

وروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه ، كما في تفسير البغوي ، لكن لا يخفي أنه لا يندفع به الاشكال الوارد بحسب الظاهر المتبادر في قوله سبحانه ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصاداً \* لِلطَاغِيْنَ مَآبا . لاَبِثِينَ فِيهَا أَحقَاباً ﴾(٢) فإنه قد يتوهم منه انقطاع العذاب بعد لبث الأحقاب .

فالأظهر في الجواب ، أن العدد لا مفهوم له ، أو هو ليس ظرفا لما قبله من قوله لابثين ، بل لما بعده من قوله ﴿لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرداً ولا شَرَاباً \* إلا حَمِيماً وغَسَّاقاً ﴾ (٣) فيفيد أنهم بعدها يذوقون أشياء أخر ، من ضريع وزقوم ، وصديد ونحوها ، والمراد ، التكثير لا التحديد ، فقد قال الحسن : إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة ، بل قال : ﴿ لابِثِين فيها أحقاباً ﴾ فوالله ما هو إلا أنه مضى حقب دخل إلى الأبد ، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود .

<sup>(</sup>١) الحديد ٤ .

<sup>(</sup>٢) النبأ ٢١ - ٢٣.

۲۵ - ۲٤ النبأ ۲۵ - ۲۵ .

### حبس جبرائيل

عن أبيه ، عن زر ، عن سعد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الجبرائيل عليه السلام : « ما لك لا تَزُورَنَا أكثر مما تَزُورَهُ » ، فأنزلت بعدليال نه ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاّ بِأَمْرِ رَبِكُ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا ﴾ .

وروى السدي ، عن حرة ، عن عبد الله قال : « لو علم أهل النار ، أنهم لابثون ( يلبثون ) في النار عدد حصى الدنيا ، لفرحوا ، ولو علم أهل الجنة عدد حصى الدنيا ، لحزنوا .

### حبس جبرائيل

وبه (عن أبيه ، عن زر) بكسر الزاء وتشديد الراء ، وهو ابن حبيش الأسدي الكوفي ، عاش في الجاهلية ، ستين سنة ، وفي الإسلام ستين سنة ، وهو من أكابر القراء المشهورين ، من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، سمع عمر رضي الله عنه ، روى عنه خلق كثير من التابعين وغيرهم ، (عن سعد بن جبير) وهو من سادات التابعين ، كما سبق ذكره .

(عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله و لجبرائيل عليه السلام: مَالَكَ لا تَزُورَنَا أكثر مِما تَزُورهُ) فإنا نشتاق إلى لقائك ومشاهدة طلعتك وهيأتك (فأنزلت بعد ليال) أي قليلة ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إلا بِأُمْرِ رَبِّكَ ﴾ (١) كما هو مبين (لا يَعْصُون اللَّه مَا أَمَرهُمُ ويَفْعَلُون مَا يُؤْمَرُون ﴾ (٢) ﴿له ما بين أيدينا وما خلفنا ﴾ (١) الآية أي ﴿وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا ﴾ (١) والحديث بعينه رواه البخاري ، عن زر عن ابن عباس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) مريم ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) التحريم ٦ .

## معنى إحسان يوسف (عليه السلام)

عن أبيه ، عن أبي سلمة بن سبط ، قال : كنت عند الضحاك ، فسأله رجل عن هذه الآية : ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِين ﴾ ما كان إحسانه ؟

وقال عكرمة ، والضحاك ، وقتادة ، ومقاتل ، والكلبي : احتبس جبرائيل عليه السلام عن النبي على ، حين سأله قومه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ، فقال : « أخبركم غداً ، ولم يقل : إن شاء الله تعالى ، حتى شَقَ ذلك على النبي على ، ثم نزل بعد أيام فقال له رسول الله على : « أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك . فقال جبرائيل : كنت أشوق ، ولكني عبد مأمور ، إذا بعثت نزلت ، وإذا حبست أجست، فأنزل الله تعالى : ﴿ وما نتنزل إلا بِأُمْرِ ربك ﴿ ونزل : ﴿ والضحى ﴾ ، وقوله : ﴿ له ما بين أيدينا وما خلفنا ﴾ ، أي له علم ما بين أيدينا من الآخرة والثواب والعقاب ، وما خلفنا ما مضى من الدنيا ، ﴿ وما بين ذلك ﴾ ،ما يكونمن هذا الوقت إلى قيام الساعة .

### ما بين النفختين أربعون سنة

وقيل ما بين الدنيا من أمر العقبى ، وما خلفنا من أمر الدنيا ، وما بين ذلك ، ما بين النفختين ، وهو أربعون سنة ، وقيل غير ذلك ، قوله : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيّاً ﴾(١) أي ناسياً ، هو منزه عن النسيان ، أو المعنى ، أي ما نسيك ربك ، أي ما تركك .

### معنى إحسان يوسف عليه السلام

وبه (عن أبيه ، عن أبي سلمة بن سبط ، قال: كنت عند الضحاك ) بن مزاحم ( فسأله رجل عن هذه الآية ) أي من سورة يوسف ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنْ المُحْسِنين ﴾ (٢) قال

<sup>(</sup>۱) مريم ٦٤.

<sup>(</sup>۲) يوسف ٣٦ و٧٨.

قال : كان إذا رأى رجلا مضيقا عليه وسع عليه ، وإذا رأى مريضاً قام عليه ، وإذا رأى محتاجا سأل ولقضاء حاجته .

# يدرس الإسلام

عن أبيه ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة قال : يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ، ولا يبقى إلا شيخ كبير ، أو عجوز فانية ، يقولون : قد كان قوم يقولون لا إله إلا الله ، وهم ما

أهل السجن له: (ما كان إحسانه) أي الذين كانوا يرونه (قال) أي الضحاك (كان) أي يوسف (إذا رأى رجلاً مضيقاً عليه) بتشديد التحتية المفتوحة (وسع عليه) أي بما قدر له من المقام والطعام (وإذا رأى مريضاً) أي لا يقوم بخدمته أحد (قام عليه) أي بنفسه، وبخدمته، (وإذا رأى محتاجاً سأل) أي عن حاجته (ولقضاء حاجته) أي وأما راحته.

وفي تفسير البغوي ، روي أن الضحاك بن مزاحم سئل عن قوله : ﴿إِنَا نَرْيَكَ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ ما كان إحسانه؟ قال : كان إذا مرض إنسان في السجن عاده ، وقام عليه ، وإذا ضاق المكان وسع عليه ، وإذا احتاج ، جمع له شيئاً ، وكان مع هذا يجتهد في العبادة ، ويقوم الليل كله للصلاة ، وكان يسليهم ، ويقول : أبشروا واصبروا وتؤجروا .

وقيل: إن المعنى ﴿إنَا نَرْيَكَ من المحسنين ﴾، في الرؤيا. يدرس الإسلام

وبه (عن أبيه ، عن مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة قال : يدرس الإسلام) بصيغة المجهول:أي ينمحي أثاره ويندرس أقلامه (كما يدرس وشي الثوب) أي إذا عسق ، وهو بفتح الواو وسكون الشين المعجمة ، نقش الثوب ، ويلون كل لون (ولا يبقى) أي ممن أدرك الإسلام (إلا شيخ كبير أو عجوز

يقولون لا إله إلا الله قال: فقال صلة بن زفر: فما يغني عنهم يا عبد الله لا إله إلا الله ، وهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يصدقون ، قال: ينجون بها من النار، ثم قال الثانية ، يمد بها صوته يا صلة ، ينجون بها من النار.

فانية) شك من أحد الرواة، والمراد أحد هذين النوعين من جنس الانسان المتقدمين، (يقولون: قد كان قوم) أي من المسلمين قبل هذا (يقولون لا إله إلا الله، وهم) أي هؤ لاء الناقلون، (ما يقولون لا إله إلا الله، قال) أي الراوي (فقال: صلة بن زفر) بكسر الصاد وتخفيف اللام، أحد الحاضرين، (فما يغني عنهم يا عبد الله) الله أعلم بالمخاطب، أي أيُّ شيء ينفعهم (لا إله إلا الله) أي مجرد التوحيد، ولو كان مقروناً باقرار النبوة، لأن هذه الكلمة علم للشهادتين، أو من باب الاكتفاء، لما علم من الدين، أن أحدهما لا يستغني عن الأخرى، وأنهما متلازمان في الاعتبار لمقام اليقين. (وهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يصدقون) أي لا يزكون (قال : ينجون بها من النار) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قال لا إله إلا الله دخل الجنة».

وفي رواية: حرم الله عليه النار، وهو: إما محمول على أنهم حينئذ لم يكونوا عالمين بوجوب هذه الأركان، أو ينجون بها في آخر الزمان، ولو كان بعد دخولهم النيران (ثم قال الثانية) أي في المرة الثانية، أو المقالة الثانية (يمد بها صوته، يا صلة ينجون بها من النار).

### قيام الساعة

وفي هذا الباب روايات كثيرة ، وأحاديث شهيرة ، منها ما رواه أحمد ومسلم والزهري ، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله » .

وفي رواية أحمد ومسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة إلا

عن أبيه ، عن عبد الملك ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي على ، قال : « يَدْخُل قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الإِيمان يَوْمَ القيامة النار بِذُنُوبهم، فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم إيمانكم ونحن في دار واحدة نعذب ، فيغضب الله عز وجل لهم ، فيأمر أن لا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله فيخرجون ، وقد احترقوا حتى صاروا كالحممة السوداء ، إلا وجوههم ، فإنه ، لا تزرق أعينهم ، ولا يسود وجوههم ، فيؤتى بهم نهرا

على أشرار الناس ورواه الستة والحاكم ، عن أبي سعيد رضي الله عنه : « ما تقوم الساعة حتى لا يحج البيت .

وبه (عن أبيه ، عن عبد الملك ) ، أي ابن عمر ، وسبق ذكره (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، عن النبي على ، قال : « يَدخُلُ قومٌ مِنْ أَهْلِ الإِيمانِ يَوْمَ القِيامَةِ النَّارَ بذنوبِهِمْ) أي من الكبائر والصغائر ، كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة ، القيامةِ النَّار بذنوبِهِمْ) أي من الكبائر والصغائر ، كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة ، دخلتم النار بعصيانكم (ونحن) أي معاشر الكفار وأنتم جماعة الفجار (في دار واحدة نعذب) فهذا من جهلهم بحال عصاة المؤمنين ، فإن تعذيبهم لتقريب الكافرين ، لا كمية ولا كيفية ، بل تعذيبهم ، إنما هو تأديبهم ، وتهذيبهم ، وله الكافرين ، لا كمية ولا كيفية ، بل تعذيبهم ، إنما هو تأديبهم ، وتهذيبهم ، ولو فيغضب الله عز وجل لهم ) أي فيظهر آثار غضبه سبحانه لأجل أهل الإيمان ، ولو صدر عنهم بعض العصيان . (فيأمر أن لا يبقى في النار أحد يقول : لا إله إلا الله ) أي ويعترف مع هذا بنبوة رسول الله على (فيخرجون ، وقد احترقوا حتى صاروا كالحممة السوداء) الحمم كصرد الفحم ، وهو الواحدة بها (إلا وجوههم ، فإنه ) أي الشأن (لا تزرق أعينهم ، ولا يسود وجوههم ) (١) بتشديد الراء والواو ، على صيغة الشأن (لا تزرق أعينهم ، ولا يسود وجوههم ) (١) بتشديد الراء والواو ، على صيغة

<sup>(</sup>١) لعله تسود ، كما في قوله تعالى : ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ .

على باب الجنة ، فيغتسلون فيه ، فيذهب عنهم كل فتنة وأذى ، ثم يدخلون الجنة ، فيقول لهم الملك : طبتم ، فادخلوها خالدين ، فيسمون الجهنميين في الجنة ، قال : ثم يدعون ، فيذهب عنهم ذلك الإسم ، فلا يدعون به ، فإذا خرجوا من النار ، قال الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين ، فذلك قول الله عز وجل : ﴿ ربما يودالذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ .

المجهول، أو بتشديد القاف والدال، على صيغة المعروف فيهما (فيؤتى بهم نهراً على باب الجنة، فيغتسلون فيه، فيذهب عنهم كل فتنة) أي محنة، (وأذى)، أي أذية وبلية (ثم يدخلون الجنة، فيقول لهم الملك) أي واحد من هذا الجنس، أو بعضهم (طبتم) أي طاب باطنكم بالإيمان، وطهر ظاهركم بالنيران (فادخلوها) أي الجنة، أو الجنان (خالدين) أي مقدرين الخلود، بلا غاية في الأزمان (فيسمون الجهنميين في الجنة، قال) أي النبي و (ثم يدعون) أي يطلبون إزالة هذا الإسم عنهم حياء منهم (فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يدعون) بصيغة المجهول، أي فلا يسمون (به) أي بما ذكر أبداً (فإذا خرجوا) أي هؤلاء العصاة (من النار، قال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين، فذلك قول الله عز وجل) (ربما) بالتشديد والتخفيف، وهو التكثير، أو التقليل، وهو المناسب لهذا الحديث الجليل ويود الذين كفروا لو كانوامسلمين (١٠) قال البغوي في تفسيره: اختلفوا في الحال الذي يتمنى الكافر هذا، قال الضحاك: حالة المعاينة، وقيل يوم القيامة، والمشهور، أنه حين يُحْرِجُ الله تعالى المؤمنين من النار.

روي عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي على ، قال : « إذا اجتمع أهل النار في النار ، ومعهم من شاء الله تعالى من أهل القبلة ، قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة : أَلْسُتُم مُسْلمين ؟ قالوا : بلى ، قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب ، فأخذنا بها ، فيغفر الله لهم بفضل رحمته ، فيأمر

<sup>(</sup>١) الحجر ٢.

### اتقوا من فراسة المؤمن

عن أبيه ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على ، قال : « إِن فِي ذلك قال : « إِن فِي ذلك لا يات للمتوسمين .

كل مَنْ كان مِنْ أهل القبلة في النار ،فيخرجون منها ،فحينئذ ﴿ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ .

### اتقوا من فراسة المؤمن

وبه: (عن أبيه ، عن عطية ) العوفي (عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على ، قال : « اتَقُوا مِنْ فَرَاسَةِ المؤمن » ) بفتح الفاء ، أي إدراكه الكامل ( فإنه ينظر بنور الله تعالى ، ثم قرأ ) النبي على ، أو الصحابي ، استشهاداً ، أو اعتضادا ، في ذلك لأيات للمتوسمين (١٠) للمؤتمنين ، قال : يحتمل مرفوعاً ، وموقوفاً المتفرسين .

والحديث بعينه رواه البخاري في تاريخه ، والترمذي في جامعه عن أبي سعيد والحاكم ، وسمويه ، والطبرانية ، وابن عدي ، عن أبي أمامة ، وابن جرير ، عن ابن عمر ، وحكي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه دخل عليه بعض أصحابه ، وتدركوا النظر إلى امرأة ، فقال : يدخل أحدكم بعين زانية ، فقال ، أوحياً بعد رسول الله ، قال ، لا ، ولكن فراسة صادقة ، وعلم للفراسة ، كان للإمام فيه اليد الطولى ، كما هو المشهور في مناقبه .

وأما قوله تعالى للمتوسمين ، فقال ابن عباس رضي الله عنه : الناظرين ، وقال مجاهد للمتفرسين ، وقال قتادة : للمعبرين ، وقال مقاتل : للمتفكرين .

<sup>(</sup>١) ألحجر ٧٥.

## أول من ضرب الدنانير

عن أبيه ، عن أبي سليمان ، قال : أول من ضرب الدنانير على الذهب تُبَّع . وأول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس ، غرود بن كنعان .

### أول من ضرب الدنانير

وبه (عن أبيه ، عن أبي سليمان قال : أول من ضرب الدنانير) أي السكة (على الذهب تبع) بضم التاء ، وفتح الموحدة المشددة ، وهو السعد بن كرب .

وأما قوله تعالى : ﴿ أَهُوَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ﴾ (١) فله قصة طويلة ، ذكرها البغوي في تفسيره .

وذكر أبو حاتم ، عن الرياشي ، قال : كان أبو كرب ، أسعد الحميري من التبابعة ، آمن بالنبي على ، قبل أن يبعث بسبعمائة سنة ، وذكر لنا أن كعبا ، كان يقول : ذم الله قومه ولم يذمه ، وكانت عائشة تقول ( لا تَسُبُّوا تُبَّعا فإنه كان رجلا صالحا ) وقال سعيد بن جبير : هو الذي كسا البيت ، وأورد البغوي بسنده عن سهل ابن سعد ،قال : سمعت رسول الله على ، يقول : لا تسبوا تبعا ، فإنه قد كان أسلم .

وأورد أيضاً بسنده المذكور فيه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، من المخرجين عن المقري ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، ها أدري تبع ، نبيا كان ، أو غير نبي » ، ( وأول من ضرب الدراهم ) أي سكه على الفضة ( تبع الأصغر ، أول من ضرب الفلوس ) أي السكة على النحاس

<sup>(</sup>١) الدخان ٣٧.

### الفرق بين الكبرياء والعظمة

عن أبيه ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي مسلم الأغر ، صاحب أبي هريرة رضي الله عنه ، عن أبي هريرة ، عن النبي على : «قال الله تعالى : الكِبْرِيَاءُ رِدائيي والعَظَمَة إِزَارِي فمن نازعني واحدا منها ألقيه في جهنم » .

( وأدارها في أيدي الناس ، نمرود بن كنعان ) في القاموس ، نمرود ، بالضم ، من الجبابرة ، ولعله أراد ضم الراء ، وإلا فالمشهور على الألسنة ، إنما هو فتح النون ، وكنعان ، وهو ابن سام بن نوح .

### الفرق بين الكبرياء والعظمة

وبه (عن أبيه ، عن عطاء بن السائب) وهو ابن مزيد الثقفي ، مات سنة ست وثلاثين ومائة ، أو نحوه ، لما ذكره صاحب المشكاة ، في أسماء رجاله ، في فضل التابعين (عن أبي مسلم الأغر) بالغين المعجمة ، والراء المشددة (صاحب أبي هريرة رضي الله عنه ) أي المخصوص به في النفل (عن أبي هريرة عن النبي على : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ) أي صفتان المخصوصتان بي ليس لأحد أن يشاركهما معي (فمن نازعني واحداً منها) بأن ادعى أنه موصوف بالكبر والتعظيم (ألقيه في جهنم) ولعل الفرق بينهما أن الكبرياء متعلق بالذات ، والعظمة بالصفات .

والحديث يعينه رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، عن أبي هويوة ، رضي الله عنه ، وابن ماجة أيضاً ، عن ابن عباس ، ولفظهم : قذفته ، بدل ألقيه .

وفي رواية للحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي ، فمن نازعني ردائي فضحته ، ورواه السموية ، عن أبي سعيلا » وأبي هريرة رضي الله عنه: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني في شيء منهما عذبته .

عن أبيه ، عن إبراهيم ، عن محمد بن المنكدر التيمي ، أنه بلغه أن المتكبر رأسه بين رجليه ، ولا يخرج من التابوت أبدا في النار .

عن أبيه ، عن عبد الملك ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عنه في قوله : ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ قال عن لا إله إلا الله .

وبه (عن أبيه ، عن ابراهيم ) أي النخعي (عن محمد بن المنكدر التيمي ) سمع جابر بن عبد الله وأنس بن مالك ، وابن الزبير ، وعمه ربيعة ، وروى عنه جماعة ، منهم الثوري ، ومالك ، مات سنة ثمانين ومائة ، وله نيف وسبعون سنة ، وهو تابعي كبير ، من مشاهير التابعين وأجلتهم ، جمع بين العلم والزهد والعبادة ، والدين المتين ، والصدق اليقين ، (أنه بلغه ) أي عن رسول الله و أو عن الصحابة موقوفا ، لكنه في حكم المرفوع (إن المتكبر رأسه بين رجليه ) أي يجعله الله معكوسا ، منكوسا ، حيث كان يرتفع برأسه ، ويتبختر برجله (في تابوت من مقفل عليه ) أي مغلق ومضيق ، لا يرى وجه الخلق ، ولا يرون وجهه ، في مقابلة عبوسة وجهه . وإدارة خده عن الخلق ، مع نظر في كبره إلى الخلق ، (ولا يخرج من التابوت أبداً في النار) أي ما دام فيها إن كان مصرا من عصاة أهل الإيمان ، أو مخلدا فيها إن كان من أهل الكفر والكفران .

وبه (عن أبيه ، عن عبد الملك ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه أي في تفسيره ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين \* عما كانوا يعملون ﴾ قال : عن لا إله إلا الله ) أي عما يعملون في حق هذه الكلمة ، من القيام لحق الله سبحانه ، وبمتابعة رسوله عنه .

وفي تفسير البغوي ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِين ﴾ (٢) يوم القيامة ، ﴿عما كانوا

<sup>(</sup>١) الحجر ٩٢ - ٩٣ . (٢) الحجر ٩٢ .

عن أبيه ، عن حماد ، عن ابراهيم ، قال : يؤم القوم ولد الزنا ، والعبد والأعرابي ، إذا قرأ القرآن .

يعلمون في الدنيا، قال محمد بن اسماعيل ، يعني البخاري ، قال : عدة من أهل العلم : لا إله إلا الله ، ثم هذا سؤ ال توبيخ وتقريع ، فلا ينافي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلاَ جَانَ ﴾ (١) فإن المراد به سؤ ال استعلام .

وقال عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية : إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف ، يسألون من بعضها .

وبه (عن أبيه ، عن حماد ) أي ابن سليمان ، كوفي ، يعد في التابعين ، سمع جماعة ، روى عنه شعبة ، والثوري وغيرهما ، كان أعلم الناس ، برأي ابراهيم النخعي ، يقال : مات سنة عشرين ومائة ، (عن ابراهيم ) هو النخعي ، من أكابر التابعين (قال : يؤم القوم ) أي يجوز أن يؤمهم (ولد الزنا) أي ما ورد من أنه أشر الثلاثة (والعبد) مع أنه مملوك ، والغالب عليه الجهل ، (والأعرابي) وهو البدوي ، وقد نزل في حقهم ، (الأعراب أشد كفرا ونفاقا) ، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزلالله على رسوله (٢) إذا قرأ ) أي الواحد منهم (القرآن) وكان من يقرأ القرآن في الصدر الأول عالما بالسنة والفقه ، المتعلق بالصلاة ونحوها . ولذا ورد : يؤمهم أقرأهم .

وإنما قال بعض العلماء بكراهية الاقتداء خلف هؤلاء الثلاثة ، لأن الغالب عليهم الجهل ، بالقراءة والسنة ، ولاستنكاف العامة عن الاقتداء بهم .

وأما إذا تبين أنهم من أهل العلم ، فجاز الاقتداء بهم بلا شبهة ، بـل ربما

<sup>(</sup>١) الرحمن ٣٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة (براءة) ٩٧ .

## إتيان النساء نحو المجاش حرام

عن أبيه ، عن حميد الأعرج ، عن أبي ذر ، عن النبي على قال : « إتيان النساء نحو المجاش حرام » .

#### دواء

عن أبيه ، عن قيس ، عن ابن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن ابن مسعود ،، عن النبي على : « إن الله لم يضع داء إلا وضع له دوله إلا السأم والهرم ، فعليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من كل شيء».

يكونون أولئى من غيرهم ، ولذا أخلف النبي على ابن أم مكتوم فني المدينة ، عند خروجه عليه الصلاة والسلام ، لبعض غزواته ، ليؤم الناس ، مع كونه أعمى ، فإنه يكره إذا كان هنالك من هو أعلم منه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### إتيان النساء نحو المجاش حرام

وبه: (عن أبيه ، عن حميد الأعرج ، عن أبي ذر ، عن النبي على الله ، قال: « إتيان النساء ) كناية عن جماعهن (نحو المجلش ) بفتح الميم ، وتشلايلد الشين ، أي الأدبار (حرام ») وقد تقدم الكلام عليه .

#### دواء

وبه: (عن أبيه ، عن قيس ، عن ابن مسلم ، عن طارق بن شهاب ) يكنى ابا عبد الله البجلي الكوفي ، أدرك الجاهلية ، ورأى النبي على ، وليس له سماع منه إلا شاذاً ، غزا في خلافة أبي بكر وعمر ، ثلاثاً وثلاثين ، ومات سنة اثنين وثمانين ، (عن ابن مسعود ، عن النبي على : «ان الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ، إلا السلم) أي الموت الأكبر ( والهرم ) وهو الموت الأصغر ( فعليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من كل شيء ) تقدم الكلام عليه ، فتدبر .

عن أبيه ، عن خالد بن علقمة ، عن عبد ، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا ، وتمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ومسح رأسه ثلاثا ، وغسل قدميه ، وقال : هذا وضوء رسول الله على الله

عن أبيه ، عن اسحق ، عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله على يصيب أهله ، في أول الليل ولا يصيب ماء ، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل.

عن أبيه ، عن أبي فروة ، عن عطاء بن السائب أبي الضحاك ، عن

#### وضيوء

وبه (عن أبيه، عن خالد بن علقمة، عن عبد، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه توضأ، فغسل كفيه ثلاثاً، وتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، وغسل قدميه) أي ثلاثا ( وقال هذا وضوء رسول الله عليه الله وقد سبق التحقيق، والله ولي التوفيق.

وبه: (عن أبيه ، عن اسحق ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: «كان رسول الله على ، يصيب أهله ) أي يجامع بعض نسائه ( في أول الليل ، ولا يصيب ماء ) أي لا للغسل ولا للوضوء ، وهذا لا ينافيه أنه كان يتيمم ، وهذا أيضاً وقع أحيانا ، وإلا فقد كان يغسل أول الليل ، أو يتوضأ ( فإذا استيقظ من آخر الليل ، عاد ) أي إلى الجماع إذا أراد ( واغتسل ) .

وهذا الحديث أيضاً تقدم ، والله سبحانه أعلم .

وبه : (عن أبيه ، عن أبي فروة ، عن عطاء بن السائب أبي الضحاك ) تابعي ثقفي ، (عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ) : ﴿ آلَمَ ﴾ في البقرة

ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله عز وجل : ﴿ أَلَم ﴾ قال ، أنا الله أعلم وأرى في آلمرَ

نهى على أن يشرب في آنية فضة

عن أبيه ، عن أبي قودة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : استسقى حذيفة بن اليمان من دهقان ، فأتاه بشراب في إناء فضة ، فأخذ الإناء فضرب به وجهه ، قال : إن رسول الله على أن يشرب في آنية الفضة .

وغيرها (قال: أنا الله أعلم) إيماء إلى أن الهمزة رمز إلى أنا ، واللام إلى الجلالة ، والميم إلى أعلم ، أخذ من كل كلمة حرفا ، مشيرا من أوله ، أو وسطه ، وآخره إليها ودالا عليه .

وقيل: الهمزة رمز إلى الله تعالى ، والميم إلى محمد، واللام إلى جبرائيل، والمعنى: أن الله تعالى أنزل على محمد بواسطة هذا الملك.

وفي الأصل زيادة (وأرى) وهذا منقول ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، (في ألمر) أول الرعد.

وهنا أقوال أخر ، ولغيره من المفسرين ، قيل : يبلغ سبعين ، والمعتمد عند الجمهور منهم الخلفاء الأربعة في تفسير الحروف المقطعات ، أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده بذلك .

## نهى على أن يشرب في آنية فضة

عن أبيه ، عن أبي قودة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ) تقدمت ترجمته في الحديث بعينه (قال: استسقى حذيفة بن اليمان من دهقان ، فأتاه بشراب في إناء فضة ، فأخذ الإناء ، فضرب به وجهه ، • قال: إن رسول الله على « نهى أن يشرب في آنية الفضة » ) .

عن أبيه، عن أبي المنهال، عن القعقاع الخششي، عن ابن مسعود، أنه قال: «حرامٌ أن تؤتى النساء في المجاش».

## لغو اليمين

عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : ﴿ لَا يَوْ اخْذُكُم الله باللغو في إيمانكم ﴾ قالت : هو قول الرجل ، لا والله ، وبلى والله ، ما يصل به كلامه مما لا يعقد عليه قلبه حديثا .

وبه (عن أبيه ، عن أبي المنهال) بكسر الميم (عن القعقاع الخششي) بضم الخاء وفتح الشينين المعجمتين ، (عن ابن مسعود ، أنه قال : ) أي موقوفا ، وتقدم عنه مرفوعاً ( «حرام أن تؤتى النساء في المجاش »).

### لغو اليمين

وبه: (عن أبيه ، عن حماد ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ) في قول الله عز وجل : ﴿ لاَ يُوَ اخِذَكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ (١) (قالت : هو قول الرجل ، لا والله ) أي تارة ( وبلى والله ) ومعناهما كلا والله ( ما يصل به كلامه ) أي يجري على لسانه عجلة في بيانه لصلة كلام من غير قصد ، وعقد كما بينه قوله ( مما لا يعقد عليه قلبه حديثا ) أي من قصد اليمين ، ولذا قال تعالى : ﴿ ولكن يُوَ اخِذْكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (٢) . والحديث رواه الشافعي رحمه الله ، أنبأنا مالك عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت ، لغو اليمين قول الإنسان ، لا والله ، بلى والله ، ورفعه بعضهم .

وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة ، وبه قال الشافعي .

وقال الجمهور ، هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق ، ثم تبين له خلاف

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٢٥ .

## إن شناء الله تعالى

عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من حلف على يمين ، وقال إن شاء الله تعالى ، فقد استثنى .

ذلك ، وهو قول الزهري ، والحسن والنخعي ، وقتادة ، ومكحول .

وبه قال أبو حنيفة : وقالوا : لا كفارة فيه ، ولا إثم ، وقال على ما هو المبين في القضية.

وبه قال طاوس، وقال سعيد بن جبيرة هو اليمين في المعصية ، لا يؤ اخذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفر .

وقال مسروق: ليس عليه كفارة ، أيكفر خطوات الشيطان .

وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية: كفارته أن يتوب عنها ، كذا في تفسير البغوي ، واعلم أن الحديث رواه أصحاب السنن عن عائشة مرفوعا ، كما ذكره ابن الهمام ، ولا يلزم من رواية ابن الهمام هذا أن يكون مذهبه ، فإن المعتمد في المذهب أن يمين اللغو هو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال ، والأمر بخلافه ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .

وبه قال أحمد ؛ ولا كفارة فيها ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك رحمه الله ، وأحمد رحمه الله ، وقال الشافعي رحمه الله : فيها الكفارة .

### ان شاء الله تعالى

وبه (عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ) تابعي شامي (عن أبيه ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : مَنْ حلف على يمين ) أي محلوف عليه ( وقال إن شاء تعالى ) أي متصلاً بيمينه ( فقد استثنى ) أي فلا حنث عليه ، وكذا إذا نذر ، وقال : إن شاء الله تعالى متصلا ، لا يلزمه شيء ، قال محمد : بلغنا ذلك عن ابن

### مسألة إيلاء

عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال في المؤلى : فيئه الجماع إلا أن يكون له عذر ، ففيئه باللسان .

مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وكذا قال موسى : ﴿ستجدني إن شاء الله صابرا﴾(١) ولم يصبر، ولم يعد مخالفاً لوعده .

وقال مالك رحمه الله : يلزمه حكم اليمين والنذر ، لأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى ، فلا يتغير بذكره حكم .

والجمهور على قوله عليه الصلاة والسلام: « مَنْ حَلَفَ على يمينٍ وقال إن شَاءَ الله فلا حنث عليه»، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.

وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ثم شرط عمل الاستثناء في الإبطال الاتصال، فلو انقطع بتنفيس وسعال ، ونحوه ، لا يضر .

### مسألة إيلاء

وبه (عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال في المؤلى ) بالهمزة ، ويبدل ، وهو المذكور في قوله تعالى : ﴿ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ اللّهمزة ، ويبدل ، وهو المذكور في قوله تعالى : ﴿ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَة اللّه عَلَى اللّه عَلَى تركِ قربان الزوجة أربعة أشهر ( فيئه ) أي رجعته المستفادة من قوله اليمين على تركِ قربان الزوجة أربعة أشهر ( فيئه ) أي رجعته المستفادة من قوله سبحانه : فإن فاؤ وا ( الجماع ، إلا أن يكون له عذر ) أي مانع من الجماع ، كمرض أحدهما ، أو امتناعها ، أو جهالة مكانها ، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر ( ففيئه باللسان ) بأن يقول : فئت إليها ، أو رجعت عما قلت ، أو راجعتها ، أو أبطلت إيلاءها .

وكان ابراهيم النخعي يقول: الفيء باللسان على كل حال، فإذا فاء، فعليه

<sup>(</sup>١) الكهف ٦٩.

## مسالة خلع

عن أبيه ، عن أيوب السجستاني ، أن امرأة ثابت بن قيس ، أتت رسول الله على فقالت : لا أنا ولا ثابت ، فقال النبي على : « أما الزيادة ، فلا » . بحديقته ؟ » ، فقالت : نعم وأزيد ، قال على : « أما الزيادة ، فلا » .

الكفارة بيمينه في قول الفقهاء ، إلا الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، فإنهم أسقطوا الكفارة إذا فاء ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم ﴾ . وقال غيرهم : هذا في إسقاط العقوبة لا الكفارة .

## مسألة خلع

وبه (عن أبيه ، عن أيوب السجستاني : أن امرأة ثابت بن قيس) أي ابن شماس الأنصاري ، الخزرجي ، شهد له النبي على بالجنة ، وكان خطيب رسول الله على ، وخطيب الأنصار ، وشهد يوم اليمامة مع مسيلمة الكذاب ، سنة اثني عشرة ، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وغيره ( أتت رسول الله على ، فقالت لاأنا ولا ثابت) أي : لا أجتمع أنا معه ، ولا هو معي ، وهو كناية عن عدم إرادتها له ( فقال النبي على : أتختلعين ) أي تفتدين مِنْه ( بِحَديقَتِه ) أي أتردين عليه بستانه الذي جعله مهرا لك ( فقالت : نعم وأزيد ) أي عليه من عندي أيضاً ، هذا من كمال كراهتها له ، وقوله : أزيد ، يحتمل فعلا ، وأفعل ( قال ) أي النبي على ( أما الزيادة فلا ) أي فلا حاجة بها .

والحديث رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، بأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي على ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، لا أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام، وقال رسول الله على : أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم! قال على : «إقبل الحديثة وطلقتها تطليقة» انتهى . وليس فيه ذكر الزيادة ، وقد رويت مرسلة ، ومسندة فروى أبو داود في مراسيله ، وعبد الرزاق كلهم عن عطاء ، وأقرب الأسانيد ، مسند عبد الرزاق ، وقال : أخبرنا ابن

جريج عن عطاء جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها ، فقال : أتردين عليه حديقته التي أصدقها ؟ قالت : نعم ، وزيادة ، قال : وأما الزيادة فلا .

## المراسيل أصح

وأخرجه الدارقطني ، كذلك ، والمراسيل أصح . وأخرج عن ابن الزبير ، أن ثابت بن قيس بن شماس ، كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فكرهته ، فقال النبي على : « أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟» قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي على : « أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته التي أعطاكِ ، قالت نعم » ، فأخذها وخلى سبيلها .

قال : سمعه أبو الزبير من غير واحد ، ثم أخرج عن عطاء أن النبي ﷺ ، قال : لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر من ما أعطاها .

#### المرسل حجة عندنا بانفراده

وروى ابن ماجة ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، وفيه : فأمره أن يأخذ حديقته ، ولا يزداد ، فقد علمت أنه لا شك في ثبوت هذه الزيادة ، لأن المرسل حجة عندنا بانفراده ، وعند غيرنا ، إذا اعتضد بمرسل آخر يرسل من روى غير رجال الأول بمسند كان حجة ، وقد اعتضد بهما هنا جميعا .

هذا ، وذكر عبد الرزاق ، عن علي : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ، ورواه وكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عمران الهمداني ، عن علي ، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .

وقال طاوس: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

## رؤية الله تعالى

عن أبيه ، عن اسماعيل بن أبي خالد ، وبنيان بن بشر ، عن قيس ابن أبي حازم ، قال : سمعت جرير بن عبد الله يقول : قال رسول الله عليه ؟ « إنكم سَتَروْن رَبَكُمْ ، كما تَرَونَ هذا القمر ليلة البَدْرِ ، ولا تضامون في رؤية ، فانظروا أن لا تغلبوا قبل طلوع الشمس وقبل

#### رؤية الله تعالى

وبه: (عن أبيه عن اسماعيل بن أبي خالد ، وبنيان بن بشر ، عن قيس بن أبي حازم) هو الأضمني البجلي ، أدرك زمن الجاهلية ، وأسلم ، وجاء إلى النبي البيايعه ، فوجده قد توفي ، يعد في تابعي الكوفة ، وقد ذكر في أسماء الصحابة مع اعترافهم بأنه لم ير النبي ، وليس في التابعين من الكوفة ، وقد ذكر في أسماء الصحابة مع اعترافهم بأنه لم ير النبي ، وليس في التابعين من روئ عن نفسه من العشرة إلا هو ، وروى عنه جماعة كثيرة من التابعين ، شهد النهروان مع علي ، وطال عمره ، حتى جاوز المائة ، ومات سنة ثمان وتسعين ، (قال : سمعت جرير ابن عبد الله ) أي البجلي ، وقد سبق ذكره (يقول : قال رسول الله ، إنَّكُمْ سَتَرُوْنَ رَبَّكُمْ ) أي رؤية ظاهرة (كَمَا تَرُوْنَ هَذَا القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْر) أي في كمال الظهور ، منزها عن الجهة والمقابلة والصورة والهيئة (وَلاَ تَضَامُونَ في رؤيته ) بتشديد الميم ، مع فتح التاء على حذف أحد التائين ، أو بضمها ، أي لا يحتاجون أن يضم بعضكم إلى بعض كما هو العادة في رؤية الهلال ، يعني يكون رؤية الله على وجه كل أحد في محله ، ينظر الله بحسب ما يتجلى عليه .

وفي رواية ، بتخفيف الميم ، من الضم ، من هو الضر ، وفتح حرف المضارعة ، أي لا يضر بعضكم بعضا في رؤيته ، لأجل المزاحمة في مشاهدته ، والمعنى السكون في رؤيته ، (فانظروا) أي تفكروا واجتهدوا إن كنتم تريدون اللقاء على وجه الكمال والبهاء (أن لا تُغلبُوا) بصيغة المجهول ، أي لا يغلبكم

غروبها » .

قال حماد: يعنى الغداة والغشاء.

الشيطان ، ولا يشغلكم الأموال والأهل عن التهيؤ للعبادة في صلاة (قبل طلوع الشمس)فهي صلاة الفجر(وقبل غروبها) وهي صلاة العصر، أو العصر والظهر، وخصا بالذكر ، لأن من داوم عليهما ، يوفق للمواظبة بالأولى على غيرهما (قال حماد) هو ابن الإمام على سياق الكلام (يعني) أي يريد عليه الصلاة والسلام من الصلاتين (الغداة) أي الفجر (والعشاء) أي الظهر والعصر ، ولا يمكن تفسير العشى مما يشبههما ، والمغرب والعشاء ، لتقييدها في الحديث بما قبل الغروب

## والأحاديث فئي هذا البلب مشتهرة كادت أن تكون متواترة

ولعل التقييد بالوقتين، للإيماء بأن اللقاء يكون في مقدار هما غالباً لعامة المؤمنين، كما يشيراليه قوله تعالى: ﴿ وَلَهُم رِزْقُهُم فيها بُكْرَةً وَعَشِياً ﴿ () وَالْهُم رِزْقُهُم فيها بُكْرَةً وَعَشِياً ﴾ (١) والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ، كلهم عن جرير ، بلفظ وإنكم سترون ربكم مثل هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ، فافعلوا ﴿ . والأحاديث في هذا الباب مشتهرة ، كادت أن تكون متواترة ، فيا حسرة على المعتزلة المنكرة .

<sup>(</sup>۱) مریم ۲۲.

## إسناد أبي حنيفة رحمه الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين

قال شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي رحمه الله: وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ الولي العراقي صورتها: هل رأى أبو حنيفة أحدا من أصحاب النبي على ، وهل يعدُّ في التابعين ، أم لا ؟ فأجاب بما نصه: الإمام أبو حنيفة لم تصح له رواية عن أحد من الصحابة ، وقد رأى أنس بن مالك ، فمن يكتفي في التابعين بمجرد رؤية الصحابة ، يجعله تابعياً ، ومن لم يكتف بذلك ، لا يعده تابعياً .

ورفع هذا السؤال إلى الحافظ أبن حجر ، يعني العسقلاني ، فأجاب بما نصه : أدرك الإمام أبو حنيفة جماعة من الصحابة ، لأنه ولد بالكوفة ، سنة ثمانين من الهجرة ، وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى ، فإنه مات بعد ذلك بالإتفاق ، وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك ، ومات سنة تسعين أو بعدها .

## الإمام الأعظم من التابعين

وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به ، أن أبا حنيفة رأى أنسا ، وكان غير هذين من الصحابة في البلاد أحياء قد جمع بعضهم جزء فيما ورد من رواية أبي حنيفة من الصحابة ، لكن لا يخلو إسناده من ضعف ، والمعتمد على إدراكها ما تقدم ، وعلى رؤيته من الصحابة ، ما أورده ابن سعد في الطبقات وهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين ، ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأعصار للمعاصرين له ، كالأوزاعي بالشام ، والحماد بالبصرة ، والثوري بالكوفة ، ومالك بالمدينة ، ومسلم بن خالد الزنجي بمكة ، والليث بن سعد بمصر ، انتهى .

وقال السخاوي في شرحه لألفية العراقي ، والثنائيات في الموطأ ، لـلإمام مالك ، والـوحدان في حـديث الإمام أبي حنيفة ، لكن بسند غير مقبول ، إذ المعتمد ، أنه لا رواية له عن أحد من الصحابة .

وفي شرح المشكاة لابن حجر المكي ، أدرك الإمام الأعظم ثمانية من الصحابة ، منهم أنس وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعيد ، وأبو الطفيل ، انتهى ، وقال : قال الكردري رحمه الله تعالى : جماعة من المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة ، وأصحابه أثبتوه بالأسانيد الصحاح الحسان ، وهم أعرف بأحواله

## طلب العلم

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ﷺ : « طلب العلم فريضة على كل مسلم .

الدال على الخير كفاعله

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « الدال على الخير كفاعله ».

منهم ، والمثبت العدل العالم أولى من النافي ، وقد جمعوا مسنداته ، فبلغ خمسين حديثاً ، برواية الإمام عن الصحابة الكرام ، وأنشد بعضهم شعر :

كفى النعمان فخرا ما رواه من الأحبار من غرر الصحابة يقلد الصحابي

وإلى ما ذكرنا ، أشار الإمام بقوله : ما جاءنا عن رسول الله على الرأس والعين ، وما جاءنا عن التابعين ، فهم رجال ، لأنه ممن زاحم التابعين في الفتوى ، اللهم إذا كان التابعي يزاحم في الفتوى الصحابي ، فإنه يقلد التابعي ، كما يقلد الصحابي ، وهذا سبب صالح لتقديم مذهبه على سائر المذاهب .

#### طلب العلم

أبوحنيفة (عن أنس بن مالك) وهو آخر من مات بالبصرة عن الصحابة ، سنة أحد وتسعين ، وقيل : ثلاث ، وله يوم مات من السن مائة وثلاث ، وقيل تسع وتسعون ، فيكون الإمام يوم وفاته ابن ثلاث عشرة سنة ، أو احدى عشرة سنة ، وقد تردد الإمام إلى البصرة ، على أن إمكان اللقاء كفاية على الصحيح ، (قال ؛ قال رسول الله على : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ) سبق الكلام عليه ، مستوفى ومبنى ومعنى .

#### الدال على الخير كفاعله

وبه (عن أنس قال: قال رسول الله على الدال على الخير كفاعله») ورواه البزار عن أنس وابن مسعود والطبراني ، عن سهل بن سعد، وعن أبي مسعود ، وذكره البارذي في مختصره جامع الأصول ، ورواه الترمذي في كتاب العلم بلفظ:

# ولادة أبي حنيفة رحمه الله

## ولدت سنة ثمانين ، وقدم عبد الله بن أنيس الكوفة سنة أربع

إن الدال على الخير كفاعله ، ورواه العسكري ، والدارقطني ، وغيرهما عن ابن عباس ، مرفوعاً ، ولفظه ؛ كل معروف صدقة ، والدال على الخير كفاعله ، والله يحب إغاثة اللهفان .

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد ، وسنن أبي داود ، وجامع الترمذي ، عن أبي مسعود ، رفعه : من دل على خير فله مثل أجر فاعله ، ورواه أحمد وأبو يعلى والضياعي ، عن بريدة وابن أبي الدنيا هي قضاء الحوائج ، عن أنس ، بلفظ الدال على الخير كفاعله ، والله يحب إغاثة اللهفان المكروب ، وقد تقدم بسند آخر من الإمام ، وسبق عليه الكلام .

#### الدال على الشر كفاعله

وأما حديث الدال على الشر كفاعله ، فقد أخرجه أبو منصور الديلمي ، في مسند الفردوس ، من حديث أنس رضي الله عنه ، بإسناد ضعيف جدا ، قاله العراقي في كتاب الشرق والمحبة والرضى ، عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : إن الله يحب إغاثة اللهفان ، تقدم من أخرجه ، والظاهر ، أن الإمام أسنده بسندين ، بخلاف بقية الأئمة الأعلام ، والله أعلم بالمراد ، وقد أفرده ابن عساكر أيضاً ، عن أبي هريرة هذا الحديث بعينه .

## ولادة أبي حنيفة رحمه الله

قال أبو حنيفة : (ولدت سنة ثمانين) هذا قول الأكثرين ، وعلى قول الأقلين : سنة سبعين ، (وقدم عبد الله بن أنيس) تصغير أنس ، صاحب رسول

الله على (الكوفة سنة أربع وتسعين) وهو ممن شهد أحد ، أو بعدها ، وكان مهاجرا أنصاريا عقبيا (ورأيته وسمعت منه وأنا ابن أربع عشرة سنة ، سمعته يقول : سمعت رسول الله على يقول : «حبك الشيء يعمي ) من الإعماء (ويصم»)من الإصمام ، والحديث رواه أبو داود ، من حديث أبي الدرداء ، مرفوعاً ، وقد وهم الصنعاني فحكم عليه بالوضع .

قال السخاوي : ويكفينا سكوت أبي داود عليه ، فليس بموضوع ، ولا شديد الضعف وحسن ، قلت وفي الجامع الصغير للسيوطي ، رواه أحمد والبخاري في تاريخه ، وأبو داود عن أبي الدرداء والخرايطي في اعتلال القلوب عن أبي بردة ، وابن عباس ، غن عبد الله بن أنيس ، انتهى .

وقد ذكر صدر الأئمة المكي ، والسيد الحافظ الديلمي ، وبرهان الإسلام الغزنوي ، أن الإِمام لقي عبد الله بن أنيس .

وذكر الكردري: أنه ذكر في المناقب بالإسناد عن أبي داود الطيالسي ، قال: سمعت الإمام يقول: قدم علينا بالكوفة عبد الله بن أنيس عام أربع وتسعين ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، سمعته يقول: قال على : « حبك الشيء يعم ويصم » لكن في ملاقاة عبد الله بن أنيس ، به إشكال ، لأن أهل السير والتواريخ مجموعون على أنه مات بالمدينة عام أربع وخمسين قبل ولادة الإمام بسنتين ، انتهى ، فيحمل الرواية على نوع من المرسل ، فتأمل .

ثم اعلم أن الحب ربطة القلب بالشيءرغبا وانصبابا ، الهم عليه ، وانكباب الهمة إليه خاليا ، ويتخلف باختلاف كدر القلب ، وصفائه ، قلوب المالئين إنائه، فمن محب للحق ومحب للباطل ، ومحب للعلي الأعلى ، ومن متعلق بالأقل ،

# سمعت رسول الله عليه يقول: «حبُّك الشيء يعمي ويصم ». تفقُّه

قال أبو حنيفة (رحمه الله) ولدت سنة ثمانين ، وحججت مع أبي سنة ست وتسعين وأنا ابن تسعة عشرة سنة ، فلما دخلت المسجد الحرام ، رأيت حلقة عظيمة ، فقلت لأبي : حلقة من هذا ؟ فقال حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، صاحب النبي على ، فتقدمت ، فسمعته يقول : سمعت رسول الله على يقول : « مَنْ تَفَقّه في دِينِ الله كَفَاهُ الله همه » وفي رواية : ما أهمه .

فمحب الحق أبكم وأصم وأعمى من غير مولاه ، ومحب الباطل ، لا يبصر ولا يسمع ، إلا عمن يهواه ، ويتولاه ، أهل الله ، صم بكم عمي ، عما لا يفهم في السر والعلن ، مصروفة هممهم إلى تكميل الفرائض والسنن ، وسرارهم طاهرة طيبة عن المخالفات ، والأحسن ، فهم إلى الله ذاهبون ، صم بكم عمي ، فهم لا يرجعون ، أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فيقول لهؤلاء المتدلين بغرور إني في بقيع الطيب مقبور ، وما أنت بمسمع من في القبور ، ومن تعلق قلبه بغير المولى ، خلا عن هذه الصفات ، وتولى ، وبالهوى في النار هوى ، فإنها لا تعمي الأبصار ، ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ومن لم يجعل الله له نورا ، فما له من نور .

#### نفقه

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى (ولدت سنة ثمانين، وحججت مع أبي سنة ست أو تسع وتسعين، وأنا ابن تسعة عشرة سنة فلما دخلت المسجد الحرام، رأيت حلقة) بسكون اللام، وتفتح وتكسر، أي جماعة من الناس (عظيمة) أي كثيرة (فقلت لأبي: حلقة من هذا؟ فقال: حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاء بعدها همزة (الزبيدي) بفتح الزاي، وكسر الموحدة (صاحب النبي في من من من عقول: «مَنْ تَفقه في النبي في أمر دينه ودنياه، لما ورد: وين الله كَفَاهُ الله هَمّهُ ». وفي رواية: ما أهمه) أي في أمر دينه ودنياه، لما ورد: من جعل الهموم هما واجدا هم الدين ورزقه من حيث لا يحتسب لقوله تعالى:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويرزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ ﴾ (١) وقد ورد: إني الله ، فإني أرزق عبد المؤمن من حيث لا يحتسب ، رواه الديلمي في مسند الفردوس ، والبيهقي عن على رضى الله عنه .

قال الكردري: وذكر في كتاب المناقب له بعض كتب الفقه أنه لقي عبد الله بن الحارث بن جزء، وهو مات بمصر، سنة خمس أو ست، أو سبع، أو ثمان وثمانين، فسنه إذن من خمس إلى ثمان، يوم مواته على هذا، ألا يقتسم كلام أخطب الخطباء، بإسناده عن أبي بن سماعة، عن أبي يوسف رحمه الله، أن الإمام لقيه حتى حين حجه مع أبيه، وسمعه يقول: سمعت رسول الله على يقول: «من تفقه »الحديث، لأن حجة الإمام مع والده، كانت سنة ست وتسعين فلا يتحقق الملاقاة.

وذكر برهان الإسلام حسن بن علي الحسين الغزنوي ، أنه مات سنة تسع وتسعين ، فيمكن الرواية .

والأقرب ما ذكره أبو منصور البغدادي بإسناده عن بلال بن أبي العلاء، عنه أنه قال : حملني أبي على عاتقته وذهب إلى عبد الله بن الحارث، فقال له : ما تريد ؟ قال : أريد أن تحدث إلي ، فقال : سمعت رسول الله على يقول : إغاثة الملهوف فرض على كل مسلم، من تفقه في دين الله ، الحديث، الصبي الذي على العاتق في العادة إذا كان ابن خمس له وقريباً منه ، فيصح من الزمان .

وأما من حيث المكان، فلو كان وفاته في آخر التسعين ، يصح مكاناً ، لكن الحمل على العاتق مشكل مخالف العادة إلا إذا فرض الملاقاة في غير الحرم، فيصح، وإذا كان وفاته في الثمانين، أقول: ولا يبعد أن أباه حمله على عاتقه للازدحام في المسجد الحرام ، لا سيما في حلقة صحابي النبي على ، وقد أراد أنه يراه ويسمع عنه الكلام . والله أعلم بحقيقة المرام ، ومثل هذا الحديث رواه

<sup>(</sup>١) الطلاق ٢ .

#### يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه جاء رجل من الأنصار إلى النبي على ، فقال : يا رسول الله ، ما رزقت ولدا قط ، ولا ولد لي ، قال على : « فَأَينَ أَنْتَ مِنْ كَثْرةِ الاسْتِغْفَار ، وكثرة الصدقة ترزق بها » . قال : فكان الرجل يكثر الصدقة ، ويكثر الاستغفار .

قال جابر: فولد له تسعة ذكور.

الحسن، عن عمران بن الحصين مرفوعاً: « من انقطع الى الله تعالى كفاه الله كل مؤنته ، ورزقه من حيث لا يحتسب ».

#### يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار

وبه (عن جابر، عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما) مثل هو وأبوه العقبة الثانية، وشهد بدراً وما بعده من المشاهد، وقدم الشام ومصر، ووالده كان من النقباء الاثني عشر، ذلك بعمرة في آخر عمره، مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان وسبعين، وصلى عليه أبان بن عثمان، وهو أميرها، قال الكردري: فلا يتصور الملاقاة إلا على قول من قال ولادة الإمام كانت سنة إحدى وسبعين، والأكثر على خلافه، والله تعالى أعلم.

(أنه جاء رجل من الأنصار إلى النبي على ، فقال : يا رسول الله ، ما رزقت ) بصيغة المجهول أي ما رزقني الله تعالى (ولداً قط، ولا ولد لي) تأكيد لما قبله ، والمراد ولا ولد أيضاً سقط (قال) أي النبي على (« فأين أنت من كثرة الاستغفار) أي لأي شيء غفلت عنه ، وأين ذهبت أنت من تكثيره (وكثرة الصدقة ترزق بها) واحدة من الخصلتين ، أو بالصدقة ، وتعرف ما قبله بالقائلة ، فيكون من قبل قوله تعالى في واسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرةً إلا عَلَى الخَاشِعِينَ ﴾ (١) (قال) أي جابر (فكان الرجل يكثر الصدقة . ويكثر الاستغفار) أي بعد ذلك (قال جابر، فولد له

<sup>(</sup>١) البقرة ٥٤.

تسعة ذكور) ولعله مقتبس من قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِروا رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُـرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِـدْرَاراً وَيُمْـدِدْكُمْ بِأَمْـوَالٍ وَبَنَينَ ﴾(١) وقد ورد: من أكثر من الاستغفار ، جعل الله له مِنْ كل غَم فرجاً ، ومِنْ كلّ ضيقٍ مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقد ذكر أنه لقي جابر بن عبد الله ، وقال سمعته يقول : بايعنا رسول الله على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم .

وبه (قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال ابن عبد البر) هو الأسلمي، شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد، ولم يزل بالمدينة حتى قبض رسول الله على، ثم تحول إلى الكوفة، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب رسول الله على مات سنة سبع وثمانين بالكوفة، وكان النبي هنا دارا في وسلم (٢)، وكان قد كف بصره، وقيل: بل مات بالكوفة سنة ست وثمانين، وقال الكردري: سنة ست أو سبع وثمانين، فيكون سنه على قول الأكثرين يوم مات هذا الصحابي، ستا أو سبعا، وعلى قول الأقل، أربعا وعشرين أو خمسا وعشرين، فعلى القولين يتحقق السماع، ويصح الرؤية والرواية، أما على قول الأقل فظاهر وأما على قول الأكثر، فروى ابن الصلاح، عن موسى بن هارون الجمالي، أحد الحفاظ؛ أنه قال: إذا فرق الصبي بين البقرة والحمار، جازله سماع الحديث، وذكر القاضي الحافظ عياض بن موسى الخضي أن إلى أحد الحدثين حدوا أوله بس محمود بن الربيع، وذكروا حديث البخاري في صحيحه عنه بعد إذ ترجم متى تصح سماع الصغير ؟ بإسناده عن محمود ابن الربيع، قال: عقلت سنه على محدثتها في وجهي ابن خمس سنين من دنو.

<sup>(</sup>۱) نوح ۱۰ .

سمعت رسول الله ﷺ يقول: « مَنْ بَنَى للهِ مَسْجدا وَلَوْ مَخْفض قطاة ، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ».

## ابن أربع سنين قرأ القرآن

وفي رواية، كان ابن أربع سنين، قال ابن الصلاح: بلغنا عن ابراهيم بن سعيد المجوهري، قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين حمل إلى المأمون، وقد قرأ القرآن، ونظر في الذي عرضه، إذا جاع بكى.

وعن القاضي أبي محمد الأصفهاني ، قال : حفظت القرآن ولي خمس سنين ، فإذا لا تنكر سماع الإمام من أبي أوفى ، وقد ذكر سيد الحفاظ ، والديلمي عنه أنه قال : سمعت رسول الله على يقول : «حبك للشيء يعمي ويُصم ، والدال على الشر كمثله » « والله يحب إغاثة اللهفان » للشيء يعمي ويُصم ، والدال على الشر كمثله » « والله يحب إغاثة اللهفان » ( يقول : سمعت رسول الله على يقول : « مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً ولو مَفخض قطاة ) المفخض ، بفتح الميم والخاء بينهما فاء : الوكر ، والقطاة : طائر وأخطاه القطاط ائر معروف ، وسميت بها لحكاية صوتها ، فإنها تقول ذلك .

قيل: إن وكد بالشين بمحراب المسجد في استدارية ، ولا يكون إلا في الأرض، فيناسب المسجد. وقيل: خرج ذلك مخرج الترغيب بالقليل مخرج الكثير، وهو الظاهر. (بنى اللَّهُ تعالى له بيتاً في الجنة) والحديث بعينه رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر وابن ماجة من حديث أنس وأحمد، عن ابن عباس بزيادة: لبيضها بعد قطاة، وفي صحيح مسلم أن النبي على قال: «من بَنى مسجداً بَنى اللَّهُ لَـهُ بيتاً في الجنة مثله » ورواه ابن ماجة، مثله عن علي، ورواه أحمد والبخاري والترمدي وابن ماجة عن عثمان، ولفظه: «مَنْ بَنَى مَسْجداً بَنَى اللَّهُ له بيتاً في الجنة ».

قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله على يقول: « لا تظهرنَّ شماتة لأحيك ، فيعافيه الله ويبتليك » .

الحراد

قال : سمعت عائشة بنت عجرة تقول : قال رسول الله ﷺ : « أكثر جند الله الجراد ، لا آكله ، ولا أحرمه » .

ورواه الطبراني عن ابي أمامة ، بلفظ : « من بنى لله مَسْجداً بنى اللَّهُ له بيتاً في الجّنّة اوسع منه ».

وبه: (قال: سمعت واثلة) بكسر المثلثة (بن الأسقع) بالقاف، وهو الليثي، أسلم، والنبي على يجهز إلى تبوك ، يقال له أنه خدم النبي شر ثلاث سنيسن، وكان من أصحاب الصفة، نزل البصرة، ثم نزل الشام، وكان منزله على ثلاثة فراسخ من دمشق، بقرية يقال لها البلاط، ثم تحول الى بيت المقدس، ومات بها وهو ابن مائة سنة، روى عنه جماعة، (يقول: سمعت رسول الله على يقول: «لاتُظهِرَنَّ) بالنون الثقيلة (شماتة) في القدح بالبلية (لأخيك) أي المسلم (فيعافيه الله ويبتليك) الظاهر أنهما منصوبان على جواب النهي، ولا يبعد أن يكونا مرفوعين على لغة معروفة مراعاة للسجع، أو المشاكلة.

والحديث رواه الترمذي عن واثلة ، بلفظ : « لا يُظْهِرَنَّ الشَّمَاتَةَ لاخيك فيرحَمُهُ اللَّهُ ويبتليك ».

وفي المناقب، قال الإمام: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله عَني : « لا يَظُنُّ أَحَدُكُم أنه يُقرب إلى الله تعالى بأقرب من هذه الركعات » يعني الصلوات الخمس، وفي معناه، رواه البخاري عن أبي هريرة من الحديث القدسي : « ما تَقَرَّبَ إليَّ عبدٌ بشيءٍ أحبُّ إليَّ مما افترض عليه » .

#### الجراد

وبه ( قال : سمعت عائشة بنت عجرة تقول : قال رسول الله على : « أكثر جند

الله ) أي أكثر خلقه في الأرض، فيه إيماء إلى قوله تعالى ﴿ ولِلَّهِ جُنُودُ السَمَواتِ والأرض ﴾ (١) وإشارة إلى كثرته في قوله سبحانه ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ والأرض ﴾ (١) وإشارة إلى كثرته في قوله سبحانه ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٍ ﴿ (١) وإلجراد لا آكله ) أي لعدم موافقة طبعه له ( ولا أحرمه ) وأجمع المسلمون على إباحة أكله ، وقد قال عبد الله بن أبي أوفى في غزونا مع رسول الله وقي سبع غزوات ، نأكل الجراد ، ورواه البخاري وأبو داود ، وأبو نعيم ، وفيه : يأكله معنا ، يعني أحياناً ، فلا ينافي ما تقدم من قوله ، ولا آكله ، أي دائما ، لا بهذا الوقت ، ولا يبعد أن يحمل عدم أكله على الحضر ، وأكله في السفر إما للضرورة ، وإما موافقة لمن حضر .

وروى ابن ماجة عن أنس قال: إنه قال: كن أزواج النبي على يتناوب الجراد في الأطباق وذكره ابن النذر لايضاً ، وليس فيه ما يدل على أكله عليه السلام بيقين ، ثم قال الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه ، أو بذكوة ، ونحوه ، عن أحمد: إذا قتله البرد لم يوكل ، وملخص مذهب مالك: إن قطعت رأسه حل ، وإلا فلا .

#### أحلت لنا ميتتان والدمان

وكان سعيد بن المسيب يكره أكل ميت الجراد ، إلا إذا أخذ حيا ثم مات .

والدليل على عموم حله ، قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتنان والدمان ، أما الميتتان ، الحوت والجراد . وأما الدمان ، فالكبد والطحال » رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً .

واختلف العلماء في قتل الجراد إذا دخل بأرض قوم وأصيد ، قيل لا يقتل ، لأنه خلق عظيم بأرض الله يأكل رزق الله .

<sup>(</sup>١) الفتح ٤ .

<sup>(</sup>٢) القمر ٧.

ويؤ يده قوله عليه السلام: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم، رواه الطبراني والبيهقي في شعبه.

وعامة الفقهاء: على أنه يحل قتله ، لأن في تركه إفساد الأمور . ورخص على بقتل المسلم إذا أخذ ماله . وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على حال عدم إفساده .

ثم اعلم أن المحدثين اتفقوا على أن أربعة من أصحاب رسول الله على كانوا على عهد أبي حنيفة أحياء ، وإن تنازعوا في روايته عنهم ، وهم : « أنس وعبد الله ابن أبي أوفى . وقد سبق تاريخهما ، وسهل بن سعد بن عدي ، مات وهو ابن إحدى وتسعين . وقيل ثمان وتسعين ، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة . وأبو الطفيل ، عامر بن واثلة الكناني ، مات بمكة سنة اثنين ومائة . وهو آخر مَنْ مات مِن الصحابة في جميع الأرض ، وعليه اتفق المحدثون .

وأولُ حج حَجَّهُ الإمامُ مع والـده عام ست وتسعين، وهـو من كمال العبـد العادي ، ان قبله يكون موجوداً بمكة ، ولم يره الإمام مع والده .

وذكر جماعة: أن الإمام لقي معقل بن يسار المزني، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وسكن البصرة بعد موت النبي ﷺ، وإليه ينسب نهي معقل بالبصرة .

روى عنه الحسن وجماعة ، ومات زمن عبد الله بن زياد بالبصرة بعد الستين، وقيل في آخر خلافة معاوية .

وقد قيل إنه توفي أيام يزيد بن معاوية ، وكذا ذكره ابن عبد البر ، قيل فيكون موته سنة سبع وسبعين، وولادة الإمام سنة ثمانين ، فيكون وفاة الصحابي قبل ولادة الإمام .

وأجيب بأن هذه الملاقاة تكون محمولة على قول الأقل ، وهو أنه ولد سنة إحدى وستين ، وأنه مات سنة سبع وستين ، فيكون الإمام يوم السماع. ابن ست سنين ، فتحقق السماع، مع أن الحمل على الإرسال هنا يمكن، فإن التابعي إذا استبان له الإسناد بطرق أرسل ، وإذا قال : بطريق : أسند، وذكر إسناد السماع لا ينافي وجود الواسطة ، وإن كان فيه نوع من النزاع .

#### علامات المؤمن وعلامات المنافق

وذكر في المناقب انتقال سمعت معقلًا يقول: سمعت رسول الله على يقول: « علامات المؤمن ثلاثة، إذا قال صَدَقَ، وإذا وَعَدَ وَفي ، وإذا أَئتُمِنَ أَدَّى، وعلامات المنافق ثلاث، إذا قال كَذَبَ، وإذا وَعَدَ خَلَف وإذا آئتُمِنَ خَان ».

وفي رواية الشيخين والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: رقى الله أسترقى منه ، وإنما رقى رسول الله الله بالمعوذتين حين طبه بسندين أعظم ، فيعلم الله إما إعلاماً يكون الاشتغال بالسبب مأذونا فيه ، كما ترك رسول الله في بعض الأحيان الأفضل ، ليعلم الجواز ، وإما لأنه عليه السلام اطلع أن تقدير الله تعالى في الرقى ، فكان ذلك امتثالاً للتقدير بالاشتغال ، لا الأسباب والتدبير ، وكل ما ورد من تداوي رسول الله في ، محمول على هذه الثانية .

قال الكردري : وذكر سيد الحفاظ الديلمي وبرهان الإسلام الغزنوي باسانيدهم إلى الصحابة عن الإمام أنه قال : سمعت أنساً يقول : قال رسول الله على « من قال لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّة ، وَلَوْ تَوَكَلْتُم على الله حق توكله ، لرزقكم كَمَا يَرزُقُ الطَيْر ، تَغْذُو خِمَاصاً وتروحُ بِطَانا » .

أقول هذا الحديث : رواه البزار بسنده عن ابي سعيد ، ولفظه : « من قال لا إله إلا الله مُخَلِصاً دَخَلَ في الجَنَّة ».

وفي رواية: وإخلاصه أن يحجره عن محارم الله تعالى ، وأما آخره ، فقد رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، والحاكم ، عن عمر ولفظه: « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ، يرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً ».

ورواه البيهقي عنه بلفظ: « توكلون على الله حَقَّ توكله ، لرزقت كما يرزق الطير ، تغذوا خماصاً وتروح بطَانا ».

وورد في حديث صحيح برواية الشيخين وغيرهما عن جماعة من الصحابة من الفاظ مختلفة أن سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون .

#### التوكل نوعان

قال الكردري: التوكل نوعان: الأول، وهو سكون النفس إلى ما سبق في القضاء بلا مبالاة لفوات نفع، أو دفع ضرر والاضطراب، وعدم مساواة الوصول والحرمان عنده بنفي وجود هذا النوع من التوكل، وكذلك الميل إلى الأسباب، والاشتغال بها يدفع هذا النوع إليه، أشاد عليه السلام بقوله: « لو توكلتم على الله حق توكله » لأن من المعلوم أن الطير لا يلتفت إلى حصول نفع ودفع ضرر، لا يبالي بالوصول، والحرمان. والتوكل فقال: لو كنتم على صفة غير مبال بنيل أو فوات، وكنتم متوكلين حق التوكل أدركتم فأقسم لكم من غير حرث ولا زرع.

وهذا هو المندوب المدعو إليه، والثاني، وهو مأذون في غير المدعو إليه، وهو ما يكون لرفع الضرر والمكاره، فإنه أيضاً توكل، إلا أنه ناقص، ألا ترى أن عمرون آية الطيري لما قال النبي على : « أَرْسِلْ نَاقَتي أم أقيد ، وَأَتَوَكَلْ، قال : لا بَلْ قَيِّدْ وَتَوَكَلْ، .

فإن كان يريد بالتوكل التحرز من الآفات والبلاء، لا السكون إلى ما سبق من القضاء، فأمره النبي على بالنوع الذي وقع فيه المشورة إذ المستشار مؤتمن ، ومثله ما

قال عليه السلام لكعب بن مالك المُتَخلِّفْ عَنْ غَزْوَةِ تَبوك أَحَدُ الثلاثة: «أَنْفِقَ عليك مالك » حين قال: نيتي أن أتخلع من مالي ، وقال لبلال: «أَنْفِقْ مالاً ولا تَخْشَ من ذي العَرْشِ إقلالاً » لأنه عليه كان مستكمل التوكل على الله . ساكناً إلى ماله عند مولاه، غير ملتفت إلى حظه وهواه .

وأما غيره، فكان مراده الاحتراز عن المكاره، والإحتمال لدفع المضار، وكذا قيل لأبي بكر الصديق: أن يدعي لك الطبيب. قال: الطبيب أمرضني. وإليه أشار الجليل بقوله: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يُشْفِينِ ﴾ (١) والقيل إلى النوع الثاني عن سعد بن الربيع، كواه النبي على وأتى رحبه الدهني هناك، من هنا، فخرجها بمشقص.

ثم أعلم أن الحسن بن زياد ذهب إلى أن التداوي لا يجوز ، لأنه يمنع التوكل على الله تعالى ﴿ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾(٢) .

#### تحقيق التوكل والتداوي

ويؤيده ما ذكر عن الصديق، ويقويه ما روى عن أبي الدرداء أنه قيل لَهُ في مرضه: ما تشتكي ؟ فقال: هغفرة ربي، قيل: الطبيب أمرضني. ألا ندعو لك طبيباً ؟ قال: الطبيب أمرضني.

وقيل لأبي ذر حين رمدت عيناه، لو تداويت ؟ قال : إني عنهما لمشغول، قيل : لو دعوت الله حتى يعافيهما ؟ قال : أسألته فيهما هو على أنهم أهنى .

وكان الربيع بن خشعم أصابه فالج، فقيل له : لو تداويت ؟ قال أردت ذلك ، ثم ذكرت عاداً وثموداً وقرونا بين ذلك كثيراً ، إنهم أطباء وملوك وأمراء هلكوا، ونعم ما قيل إن الطبيب يطبه .

ورواية : لا يستطيع رقاع مقدوراً إلى ملك المداوي ، والذي جلب إليه أو باعه ومن اشترى .

<sup>(</sup>۱) الشعراء ۸۰ . (۲) المائدة ۲۳ .

## الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة

وعند الجمهور: التداوي مأذون فيه ، لا مندوب ، ولا يدعو إليه ، وتحقيق الكلام فيه ، أن الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة: مقطوع به كالماء والخبز لدفع الجوع والعطش، فتركه حرام، وأحسن يتوكل فإذا أخر الأكل قادراً حتى مات جوعاً ، مات عاصياً، كالذي يقتل نفسه. وموهوم كالكي والرقى بالأدعية المأذون فيها، فشرط التوكل الكامل، تركه كما وصف منه رسول الله المتوكلين في حديث السفين ، فقد روي عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : أعقل : فلم يزالوا به حين اكتووا، فقال : كنت أرى نوراً ، وأسمع صوتاً وتسلم عليَّ الملائكة ، فلما اكتويت ، انقطع عني . ثم أناب إلى ربه ، وتاب، فرد الله عليه ما كان يجد من تلك، برفع الحجاب .

ومظنون، كالفصد والحجامة ، وشرب المسهل ، وما في أبواب الطب من معالجة الحرارة بالبرودة . وسائر الأضداد وفعله غير مناقض، بخلاف الموهوم، وفعله غير مأمور به ، كالمقطوع، لكنه مأذون غير واجب لعدم القطع ، حتى إذا مات ولم يعالج بهذه المظنون، لا يأثم ، لكنه لا ينافي التوكل في الجملة .

وفي الحديث المشهور: أن النبي على قال: ما مررت بملاً من الملائكة إلا قالوا: مُر أمتك بالحجامة ، فإنه لا فرق بين أجداع آلام الملك من الأمات، وفزع الحية والعقرب. من نحن الشاب، وبين صب الماء على الحريق الواقع في المسكن ، وصب الماء البارد على الحرارة الغالبة في البدن، لأن الأول مقطوع فرض ، والثاني مأذون مظنون . فاندفع الموهوم، ولكن هذا آخر الكلام في آخر حديث رويناه عن الإمام .

وإنما أطلنا بيان المعنى في هذا المتين ، لاحتياج أكثر الأنام إلى تحقيق هذا المقام . وكان رضي الله عنه مشتغلًا باستخراج المسائل من الأحاديث في الدلائل،

فلا جرم كان قليل الرواية ، كثير الدراية ، وكذلك يدل حال أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين ، حيث كانوا مشتغلين بالعمل ، حتى قلَّت روايتهم .

وقد أنشد فارن بن الجدي :

يا طالب العلم الذي كن في الرعاية ذا وارو القليل وراعه فنسأل الله حسن الخاتمة والتوبة مما صدر وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء

ذهبت بمدته الرواية العناية والدراية فالعلم ليس له نهاية والموت على الهداية في البداية والنهاية وأرباب الولاية





# فهرس مسند أبي حنيفة

| 0  | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | • | •  | •  | • | • | •  | • | • |     | • | • | •   | •  | • • | • • • |            | •  | •   | ٠   | •   | •   | •  | •   |          | مه   | عد   | مع       |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|---|---|-----|---|---|-----|----|-----|-------|------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|------|------|----------|
| ٩  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | پ | ۶. | مر | ٿ | 3 | 11 | ٩ | ل | ٠., | ۵ | ن | بار | تە | سل  |       | بي         | Í  | ن   | ب   | اد  | à   |    | عز  |          | اده  | ۰    | اس       |
| ١٤ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     |       |            |    |     |     |     |     |    |     |          |      |      |          |
| 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     |       |            |    |     |     |     |     |    |     |          |      |      |          |
| 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     |       |            |    |     |     |     | جر  | -  | 1   | ٩        | V.   | ست   | أبد      |
| 77 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     | ق     |            | وا | , ( | ت   | بن  | ع   | و  | بر  | J        | يث   | بد   | >        |
| 44 |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     |       |            |    |     |     |     |     | بذ | ښ   | 11       | ب    | ىرد  | ش        |
| ۳. |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    | •  |   |   |    |   | • |     | • | • |     |    |     |       | ں          | غس | لنا | 1   | ل   | عا  | نه | ١.  | ب        | بد   | تع   | ال       |
| 40 |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   |    |    |   |   |    |   |   | •   | • | • |     | ي  | اء  | ز     | <u>ځ</u> و | 11 | 9   | غة  | نيا | >   | ڀ  | أبر | ع        | ما   | جت   | -1       |
| 49 |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   | • |     |    | 6   | یاه   | لق         | 1  | وم  | یو  | اء  | مل  | ال | d   | الدّ     | ح    | ېم   | <u> </u> |
| ٤٢ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     |       | •          |    |     |     |     |     | فر | سا  | از       | 0    | سلا  | 0        |
| ٤٢ |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | • |   |    |    |   |   | •  |   |   |     |   |   |     |    |     |       |            |    |     |     | رة  | ٠   | -  | 1   | في       | 0    | بالا | 0        |
| ٤٥ |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | •  |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     |       |            |    |     | ۣڡ۬ | ;   | ماء | اه | ل   | بائ      | ض    | . ف  | *        |
| ٤٦ |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    | ئر  | Í     | ام         | د  | ما  | 4   | أي  | لر  | با | نذ  | أخ       | ٠, ٠ | ١.   | *        |
| ٤٦ |   | • | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    | • | • |     |   |   |     |    |     |       |            |    |     |     | ٠   |     | _  | فر  | <u>,</u> | ول   | ۽ ق  | *        |
| ٤٧ |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   | • |     |    |     |       | •          |    |     |     |     |     | (  | ب   | لحذ      | -1   | P.   | نو       |
| ٤٨ |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | ٠ | • |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     |       |            | •  |     |     |     |     |    | ٠   | عا       | 11   | نع   | رف       |
| 29 |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   |     |    |     | -     | -          | ب  |     | 5   | ·   | مر  | 6  | ک   | (د       | ولا  | į ,  | ان       |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |   |   |     |   |   | _   |    |     |       | _          |    |     |     |     |     | _  |     |          |      |      | -        |

<sup>(</sup>١) كل عنوان أمامه نجمة (\*) فهو للشرح فقط .

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
|        | قراءة في الوتر في ثلاث ركعاته           |
| o      | مواقيت الاحرام                          |
|        | الولاء لمن أعتق                         |
| ٥٩     | خيار العتق                              |
|        | * تأكيد أمر الإِمامة                    |
|        | حديث أهل النار                          |
|        | * الليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة |
| ٦٢     | * كسب الحلال فرض عين الحلال             |
|        | * طلب الحلال جهاد *                     |
|        | إجماع الأئمة على نجاسة الخمر            |
|        | المؤمن ليس يتنجس                        |
|        | صيد الكلب                               |
|        | * حدیث خزیمة                            |
|        | * جبة ضيقة الكمين *                     |
|        | التشهد                                  |
|        | طلب العلم فريضة                         |
|        | المدعى عليه أولى باليمين                |
|        | * طالب العلم يستغفر له كل شيء           |
|        | الصلاة في الكعبة                        |
| ٧٩     | حديث طواف                               |
|        | حديث المسح                              |
| ۸۲     | نفل ﷺ على راحلته                        |
|        | لا يجهرن بـ ﴿بسم الله ﴾                 |
| ۸۳     | * واقعة حال لا عموم لها                 |
| ۸۷     | حديث الحج                               |

| الصفحة |  | •    |      |  |   |      |  | •    | , |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      | ع.                    | صو     | الموا |
|--------|--|------|------|--|---|------|--|------|---|-----|----|----|-----|---|---|----|---|----|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----------------------|--------|-------|
| ۹٠.    |  |      |      |  |   |      |  | <br> |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      | _   |      | لض  | 1    | کل   | ن أ                   | بياد   | في    |
| 91.    |  |      |      |  |   |      |  | <br> |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     | ۷    | يإ  | UI   | ئو  | آخ   | ي    | 1                     | ic,    | وتر   |
| 94 .   |  |      |      |  |   |      |  | <br> |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     | ح    | لس   | .1 .                  | یٿ     | حد    |
| ۹٤.    |  |      |      |  |   |      |  | <br> |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     | رة   | بار | الص  | ١,  | في   | (م   | کاد                   | ١.     | ترك   |
| 97 .   |  |      |      |  | • | <br> |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     | جة   | ز و. | _                     | ساف    | أوص   |
| 1.7    |  |      | <br> |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     | 2    | لح   | -1                    | يٿ     | حد    |
| 1.7    |  | •    | <br> |  |   |      |  |      |   | بية | فخ | ال | ٔ و | ب | ه | لذ | 1 | ية | ĩ   | في   | ب   | ئىرە | الث |      | عر   | ا<br>المارة<br>المارة | رَجُ ا | نہی   |
| 1.4    |  |      | <br> |  |   | <br> |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   | (  | راه | , –  | کر  | Ĺ    | م   | ئل   | ٢ ک  | يث                    | حد     | - *   |
|        |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        | حد    |
|        |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        | زيار  |
|        |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        | قنور  |
|        |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        | يين   |
| 1.9    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        |       |
| 111    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     | 2    | لحج  | -1 (                  | يث     | حد    |
| ۱۱۸    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      | _ ,  |                       |        | ο.    |
| 119    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      | ن    | يدي                   | ال     | رفع   |
|        |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        | سوم   |
| 170    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     | '    |      |                       |        |       |
| 177    |  | <br> |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      | يفة  | خف                    | آة .   | صلا   |
| ۱۲۸    |  | <br> |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      | ن   | بغا  | باي | المت | ر    | نلف                   | اخ     | إذا   |
| 179    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        |       |
| 14.    |  | <br> |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      | زة  | ناز  | الج  | ت                     | واد    | تكبي  |
| 147    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       |        | حسر   |
| 144    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    |     |      |     |      |     |      |      |                       | _      | خلق   |
| 148    |  |      |      |  |   |      |  |      |   |     |    |    |     |   |   |    |   |    | •   | بىلى | لم  | 1    | إلى | £    | ـــا | الن                   | -ج     | خرو   |

| صفحة  | ال                                      |                                         | الموضوع                                |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 140   |                                         | • • • • • • • • • • • • •               | ترى المرأة ما يرى الرجل                |
| 147   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ذبح شاة قبل الصلاة                     |
| 141   |                                         |                                         | خروج النساء                            |
| 140   |                                         |                                         | طلاق النساء                            |
| ١٤٠   |                                         |                                         | ذكر إسناده عن عطاء بن أبي رباح         |
| 18.   |                                         |                                         | _                                      |
| 1 2 1 |                                         |                                         | حديث إذا طلع النجم                     |
| 121   |                                         |                                         | قلنسوة                                 |
| 154   |                                         |                                         |                                        |
| 124   |                                         |                                         | حديث الطلاق                            |
| 150   |                                         |                                         | حدیث کل معروف ،                        |
| 127   |                                         |                                         | صلاة في قميص واحد                      |
| ١٤٨   |                                         |                                         |                                        |
| ١٤٨   |                                         |                                         | وفيه أن الجميل يحب الجمال              |
| 189   |                                         |                                         |                                        |
| 10.   |                                         |                                         | *                                      |
| 10.   |                                         |                                         | حدیث من عفا عن دم                      |
| 101   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>5</b> "                             |
| 104   |                                         |                                         | لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح |
| 104   |                                         |                                         | حديث الوضوء                            |
| 100   |                                         |                                         | حديث الماء المستعمل                    |
| 107   |                                         |                                         | حديث الصوم                             |
| 101   |                                         |                                         | حديث سنة الفجر                         |
| 101   |                                         |                                         | حديث أين الله                          |
| 101   |                                         |                                         | حديث الركاز                            |

|            | · ·                                           |
|------------|-----------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع                                       |
| 109        | يقول الإمام أيضاً ربنا لك الحمد               |
| 171        | فضيلة صلاة الفجر والعشاء                      |
| 177        | ذكر إسناده عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي . |
|            | لا يكفر مرتكب الكبيرة                         |
| 174        | إن رسول الله ﷺ صلى في ثوب واحد                |
| 178        | نعم الإدام الخل                               |
| 178        | طلاق رجعي                                     |
| 177        | لا ربا في الحيوانات                           |
| . 177      | النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها            |
| ١٦٨        | يعرف النبي ﷺ بريح الطيب                       |
| ١٦٨        | من قتل ضفدعاً فعليه شاة                       |
|            | الداء والدواء                                 |
| ١٧٠        | دخول الحمام بمئزر                             |
| 171        | بيع المزابنة والمحاقلة                        |
| 177        | حديث الطيب                                    |
| 177        | بيع المخابرة                                  |
| ١٧٤        | حديث قدر                                      |
| <b>۱۷۷</b> | ذكر إسناده عن عمرو بن دينار وعن طاوس          |
| <b>۱۷۷</b> | حديث شراء الطعام                              |
| 179        | حديث لباس المحرم                              |
| 174        | حديث السجود                                   |
| ١٨٠        | حديث الفرائض                                  |
| 141        | كبراء التابعين                                |
| ١٨٤        | ذكر إسناده عن عكرمة ومقسم موليا ابن عباس      |
| ١٨٥        | السجدة على سبعة أعضاء والنهي عن كف شعر وثوب   |

. 41

| لصفحة | )             |             | الموضوع                   |
|-------|---------------|-------------|---------------------------|
| 110   |               | <br>        | حديث الغنيمة              |
| 711   | • • • • • • • | <br>        | حديث درء الحدود           |
| ۱۸۷   |               | <br>ابن عمر | ذكر إسناده عن نافع مولى ا |
| ۱۸۷   |               | <br>        | حديث عذر المسلم           |
| ۱۸۸   |               | <br>        | حديث فتح الإمام           |
| ۱۸۸   |               | <br>        | حديث قتل المحرم           |
| 119   |               |             | حديث الغنيمة              |
| 19.   |               | <br>        | حديث وَطْءِ الحامل        |
| 19.   |               |             | حديث قراءة السنة          |
| 191   |               | <br>        | حديث التربع               |
| 197   |               |             | حديث غسل الجمعة           |
| 194   |               | <br>        | صلوا في البيوت            |
| 194   |               |             | حديث النذر                |
| 198   |               | <br>        | الذنب لا ينسى             |
| 190   |               |             | حديث بيع الغرر            |
| 190   |               | <br>        | اخضبوا بالحناء            |
| 190   |               |             | القدرية مجوس هذه الأمة    |
| 197   |               | <br>        | حديث حرمة المتعة          |
| 197   |               | <br>        | صلاة في الكعبة            |
| 191   |               |             | الكافر يأكل في سبعة أمعاء |
| 191   |               | <br>        | نهى عِنْ الدِّباء         |
| 191   |               |             | حديث استلام الحجر         |
| 199   |               |             | حشرات الأرض               |
| ۲.,   |               |             | حديث الذبح                |
| 7.1   |               | <br>        | حرمة الحمر الأهلية        |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y•1        | * النسخ مرتان                                                                                             |
| Y•1        | حديث زيارة قبر النبي ع الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| الله عنه   | ذكر إسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي                                                                 |
| Y.W        | وعن سليمان وعطاء ابنا يسار                                                                                |
| T.W        | * تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة في شوال .                                                                      |
| Y• £       | بيع الولاء                                                                                                |
| Y.0        | فضيلة وصل صفوف الصلاة                                                                                     |
| Y•7        |                                                                                                           |
| **         | حديث تعمد الكذب                                                                                           |
|            | إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بال                                                                  |
|            | حديث الدية                                                                                                |
| Y•9        |                                                                                                           |
| 71         |                                                                                                           |
|            | صلاة الليل                                                                                                |
| Y1Y        |                                                                                                           |
|            |                                                                                                           |
|            | صید محرم                                                                                                  |
|            | صلاة المريض                                                                                               |
|            | أنت ومالك لأبيك                                                                                           |
|            | فقال: إني لست أصافح النساء                                                                                |
|            | . الجار أحق بالشفعة                                                                                       |
| Y1A        | صلاة السفر                                                                                                |
| <b>***</b> | ذكر إسناده عن يحيى بن سعيد القطان                                                                         |
| <b>YY•</b> | غسل الجمعة                                                                                                |
| 77         | حديث بشارة خديجة رضى الله عنها                                                                            |
| 771        | الأعمال بالنيات                                                                                           |

| الصفحة               | الموضوع                                      |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 777                  | حديث بعثة النبي ﷺ                            |
| YYE                  | ذكر إسناده عن ربيعة بن أبي عبيدة الرحمن      |
| الله عنها المنه عنها | سنة وفاته عليه السلام وأبي بكر وعمر رضي ا    |
| 770                  | ذكر إسناده عن عبد الرحمن                     |
| 770                  | كل مولود يولد على الفطرة                     |
| YY7                  | أولاد الكفار                                 |
|                      | إذا تخيرتم من الأمور فاستعينوا من أهل القبور |
| YYA                  | ذكر إسناده عن عبد الله بن دينار              |
|                      | جواب الأذان                                  |
| 779                  | الوتر أول الليل                              |
| ۲۳۰                  | 9                                            |
| 771                  | عليكم بالأبكار                               |
| 777                  | طلب العافية                                  |
|                      | عمامة سوداء                                  |
| TTT                  | الأصل في الأشياء الإِباحة                    |
|                      | الحبة السوداء                                |
| ,                    | المسح على الخفين                             |
| 740                  | إسفار الصبح                                  |
|                      | ليس منا من غش في البيع والشراء               |
| <b>TTV</b>           | <u> </u>                                     |
| TTV                  |                                              |
| 78                   | ., 0                                         |
| 78                   | 9 . 3 3                                      |
| 787                  | . 3 13 .                                     |
| 727                  | ذكر إسناده عن عبد الملك بن عمير              |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 727    | لا يقتل الصغار                             |
| 720    | اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر       |
| 727    | لا يقضي الحاكم في الغضب                    |
| 727    | نهى ﷺ عن صوم التشريق وعن يوم الشك          |
| 727    | ماء الكمأة شفاء العين                      |
| 711    | * استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة |
| 729    | عدم جواز نفل بعد طلوع الصبح                |
| 40.    | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد          |
| 70.    | لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم             |
| 707    | حديث شفاعة السقط                           |
| 704    | ذكر إسناده عن الشعبي                       |
| 704    | سبع حصال في عائشة                          |
| 700    | حديث النكاح                                |
| 707    | حديث القصاص                                |
| 707    | حديث المسح                                 |
| Y0Y    | حديث سؤر الهرة                             |
| 401    | ذكر اسناده عن الحكم بن عيينة               |
| 701    | حديث توقيت المسح                           |
| 77.    | حديث الحجاب                                |
| 177    | حرمة لبس الحوير                            |
| 177    | حرمة أنية الذهب والفضة                     |
| 777    | يوم في الرضاع ما يحرم في النسب             |
| 774    | الولاء لمن أعتق                            |
| 475    | لا يجوز أخذ المال بدل الجيفة               |
| 470    | ركعتين بعد الظهر                           |

| الصفحة     | الموضوع                       |
|------------|-------------------------------|
| ۲٦٥        | ذكر إسناده عن محارب بن دثار   |
| 770        | عدم التكلف                    |
| ٧٦٧        | 1                             |
| Y7V        |                               |
| ۸۶۲        |                               |
| YV•        | _                             |
|            | _                             |
|            |                               |
| YV1        |                               |
| TV1        |                               |
| TVY        | حديث آداب الجلوس              |
| ۲۷۴        | حالة قوم لوط                  |
| YV£        | حديث نكاح المحرم              |
| TV0        | •                             |
| 7V7        | _                             |
| FV7        |                               |
| YVV        |                               |
| YVA        |                               |
|            |                               |
|            |                               |
| YY9        |                               |
| ۲۸۰        |                               |
| ۲۸۰        | ي ر د                         |
| YA1        | حديث سجدة يوم القيامة         |
| YAY        | ذكر إسناده عن علي بن الأقمر . |
| <b>TAT</b> | حديث سادل الثوب               |
| YA\$       | حدیث ذکر الله تعالی           |

| الصفحة      | الموضوع                               |
|-------------|---------------------------------------|
| ۲۸۰         |                                       |
| ۲۸۰         | حديث الأكل                            |
| YA7         | ذكر إسناده عن ابراهيم بن المبشر       |
|             |                                       |
| YAA         | حديث قراءة العيدين والجمعة            |
| YA9         | حديث المحرم                           |
| Y9          |                                       |
| Y9          | صوم يوم العاشوراء                     |
| Y9 Y        | ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي      |
|             | فإن الربا قد يكون بالنسيئة            |
|             | عُذاب من كذب على رسول الله ﷺ          |
|             | حديث الشفاعة                          |
| Y9V         | حديث الإمام العادل                    |
|             | حلة السمُّكُ                          |
| 799         | حديث القنوت في الفجر                  |
| ***         | طلاق الأمة                            |
| ٣٠١         | صلاة الجمعة                           |
| ۳۰۲         | ذكر إسناده عن يزيد بن عبد الرحمن      |
| ٣٠٢         | قصة الوفاة                            |
| **V         | ذكر إسناده عن موسى بن أبي عائشة       |
| الامام ۱۷۰۱ | اختلاف في نهي المقتدي عن القراءة خلف  |
|             | ذكر إسناده عن عبد الله بن حبيب        |
| <b>*11</b>  | من شهد أن لا إله إلَّا الله دخل الجنة |
|             | ذكر إسناده عن ظريف بن شهاب السعدي     |
| ٣١٣         | الهضوء مفتاح الصلاة                   |

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| 410    | السجدة على سبعة أعظم                   |
| 417    | لا فصل في الوتر                        |
| 417    | عدم الجهر بالبسملة                     |
| 414    | ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد    |
| 414    | صلاة على الحصير                        |
| 419    | حديث أفضل الأعمال                      |
| 419    | ذكر إسناده عن عطاء بن السائب           |
| 419    | علامة القبر                            |
| 441    | * صلاة الكسوف                          |
| 444    | رأى رسول الله ﷺ الجنة والنار في الصلاة |
| 478    | حديث والدين                            |
| 445    | حديث وصية                              |
| 277    | حديث النفقة                            |
| 447    | إياكم والظلم                           |
| 447    | ذكر إسناده عن علقمة بن مرثد            |
| 417    | حديث القدر                             |
| 441    | زيارة القبور                           |
| 444    | 🗸 لا تشربوا مسكراً                     |
| 441    | حديث الجهاد                            |
| 449    | حديث الأذان                            |
| 451    | الإِقَامَة مثل الآذان                  |
| 455    | حديث السخي                             |
| 451    | ﴾ حديث الرجم                           |
| 400    | * يرحم بعد القراءة أربع مرات           |
| 401    | * اختصار الراوي * اختصار الراوي        |

| صفحة | ال                                      | الموضوع                           |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 401  |                                         | * على الرجم إجماع الصحابة         |
| 44.  |                                         | حديث في حق المسجد                 |
| 771  |                                         | الشؤم في ثلاث                     |
| 411  |                                         | * رفع الصوت حرام بالمسجد ولو بالذ |
| 417  |                                         |                                   |
| 475  |                                         |                                   |
| 770  |                                         | نهى ﷺ عن المثلة                   |
|      |                                         | حديث القدرية                      |
| ۲۲۲  |                                         | سؤال القبر                        |
| ۳٧.  |                                         | من لم يقبل عذر مسلم               |
| ٣٧٠  |                                         | أفضل الجهاد                       |
| 41   |                                         | سلام أهل القبر                    |
| 474  |                                         |                                   |
| 474  |                                         | صل على خسر صلوات بوضوء واحد       |
| 475  |                                         | حديث الوضوء                       |
| 440  |                                         |                                   |
| 477  |                                         |                                   |
| ۳۷۸  |                                         |                                   |
| ۳۸۳  |                                         |                                   |
|      | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ذكر إسناده عن عبد العزيز بن رُفيع |
| ۳۸۳  |                                         | حدیث قدر                          |
| 440  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تفريق النكاح                      |
| 440  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * الأعمال بالخواتيم               |
| 441  |                                         | الثيب أحق بنفسها من وليها         |
| ٣٨٨  |                                         | لا تسبوا الدهر                    |
| 444  |                                         | ذكر إسناده عن عبد الكريم بن أمية  |
| 444  |                                         | خروج النساء الى العيدين           |
|      |                                         |                                   |

| الصفحة      | الموضوع                                   |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>r</b> 9  | شفعة الجار                                |
| ٣٩٤         | حديث ركوب الهدي                           |
| 790         | مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان          |
| <b>rqv</b>  | حديث مسح الخفين                           |
|             | ذكر إسناده عن الهيثم بن حبيب الصرفي .     |
|             | افطار صوم في السفر                        |
| <b>٣٩9</b>  | وظيفة صبح وشام                            |
| ٤٠٢         | أكل الأرنب                                |
| ٤٠٣         | إذا تعارضتا تساقطتا                       |
| ٤٠٤         | حج الحائض                                 |
| ٤٠٦         | البول في الماء يوجب الرسومة               |
| ٤٠٦         | جواز القراءة في الجهر                     |
| ٤٠٩         | أكل الأرنب                                |
| ٤١٣         |                                           |
| ٤١٤         | -                                         |
| ٤١٥         |                                           |
| <b>£17</b>  | * الزندقة هو الخروج عن الشريعة            |
| £1V         | عائشة رضي الله عنها مبشرة بالجنة          |
|             | أداء الصلاة مع الجماعة بعد أدائها مفردة   |
| <b>£</b> Y1 | إذا دخل العشر الأواخر شد ﷺ الميزر         |
| £77         | حديث الإمارة                              |
| £Y٣         |                                           |
| £70         | من مَات يوم الجمعة وقي عذاب القبر         |
| 419         | حديث الدخان<br>وهذه الكذبة ربما يقال إنها |
|             | لست عذمة من وجه                           |

| الصفحة     | الموضوع                             |
|------------|-------------------------------------|
| £ YA       | احتياط مال اليتيم                   |
| ٤٣٠        | ذكر إسناده عن قيس بن مسلم           |
| ٤٣٠        | لبن البقر دواء                      |
| . ٤٣١      | لم ينزل الله داء إلا أنزل معه دواء  |
| £٣٣        | أفضل الحج : العج والثج              |
| £٣٣        | تعرض الأعمال يوم الخميس ويوم الجمعة |
| ٤٣٥        |                                     |
| ٤٣٥        | حديث اختلاف الثمن                   |
| £ 4        | حديث السلام                         |
| £٣A        | 🖈 قطع يد السارق                     |
|            | خطبة النكاح                         |
|            | الاستثناء في الحلف                  |
|            | د<br>ذكر إسناده عن خالد بن علقمة    |
| ££7        | مسح الرأس ثلاثاً                    |
| ££Y        | مسح الرأس مرة واحدة                 |
| £ 6        | مسح الرأس بيد واحدة                 |
| <b>££7</b> |                                     |
| ٤٤٨        |                                     |
| ££A        | إسناده عن الحارث بن عبد الرحمن      |
| ξξΛ        | بين يدى الساعة ثلاثون كذاباً        |
| ٤٥١        |                                     |
|            | الشك في الايمان كفر                 |
| ٤٥٤        | * مذهب المرجئة                      |
| ٤٥٦        |                                     |
|            |                                     |
|            | 718                                 |

| لصفحة | 1     |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     |     |     | 3   | پو   | لوه | .1  |
|-------|-------|-----|---|---|------|-----|------|-----|------|---|----|----|----|---|-----|---|----|-----|----|----|----|------|---------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 207   |       |     |   |   |      |     |      |     | <br> |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     |     | ک,  | لسا | 11 . | حد  | 1   |
| £0V   |       |     |   |   |      | . • |      |     |      |   |    |    |    | • |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     | ق   | ار  | لسا | 11 . | حد  | -/> |
| 173   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    | į  | اد | مر   | ع       | بي   | أ (              | بن  | ٢   | سل  | w   | ,   | عز  | - 0 | ناد  | س.  |     |
| 173   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     | ج   | زن  | طر  | ش   | ١١  | مة   | حر  | -   |
| 277   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     | ٥.  | باد | لع  | 1   | ت   | وق  | اء   | .ع  | ١   |
| 277   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   | د  | بو | ح. | w | 3 ( | ن | ٠  | بة  | ني | ع: | ن  | ، بر | الله    | بد   | ع                | ئ   | بر  | ن   | مع  |     | عر  | ٠ ٥ | ناد  | ··· | Į   |
| 274   |       |     |   |   | <br> |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      | ď                | الأ | لي  | ع   | چُ  | کا  | مو  | وا  | ترا  | اشہ |     |
| 272   |       |     |   |   | <br> |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     | داء | ٠   | ال  | ر   | اشر | مخ  | وا   | تق  | 1   |
| 272   |       |     |   |   | <br> |     |      |     |      | ۲ | مو | ų. | می |   | بر  | 1 | بة | ىتى | ء  | ن  | اب | الم  | 11.     | عبد  | ٠,               | بن  | _   | وف  | عو  |     | عز  | . 0 | ناد  | س.  | Į   |
| 272   |       |     |   |   | <br> |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  | بقة | لدي | ص   | ال  | ä   | ئث  | عا  | ر    | ئےخ | •   |
| 270   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     | ر | ال | نىو | ند | في | ä  | شأ   | عائ     | · W  | عَلَيْ<br>عِلَيْ | d   | الد | ل   | . و | يس  | ) ( | و ج | تز   | *   |     |
| ٤٦٨   |       |     |   |   | <br> |     |      |     |      |   |    |    |    | ۹ | K   |   |    |     |    |    |    |      | يف      |      |                  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| ٤٧٠   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    | _  |      | عب      |      |                  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 27    |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    | •  |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     |     |     | ې   |      |     |     |
| 274   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| ٤٧٣   |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     | í   | ۶   | لحو | -1  | ت   | ا    | حا  |     |
| ٤٧٤   | • . • | . 4 | • | • |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     |     |     | تبر |      |     |     |
| ٤٧٤   |       |     |   |   |      |     | • 1  |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    | ,   |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     |     |     | ث   |      | •   |     |
| ٤٧٦   |       |     |   |   |      |     | <br> |     |      |   |    | •, |    |   |     |   |    |     |    |    |    | مر   | عتد     | م    | بن               | ر ! | ود  |     |     |     |     |     |      |     |     |
| ٤٧٦ . |       |     |   |   |      |     |      |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      |         |      |                  |     |     |     |     |     |     | لل  |      |     |     |
| ٤٧٨   |       |     |   |   |      |     | <br> |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    | نة   | ربع     | الأر |                  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| ٤٨٠ . |       |     |   |   |      |     | <br> |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    | نی | 6  |      | لم ا    |      |                  |     |     |     |     |     |     |     | _    |     |     |
| ٤٨٠ . |       |     |   |   |      |     | <br> |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    |      | ۱<br>بل |      |                  |     | '   |     |     |     |     |     |      |     |     |
| ٤٨١ . |       |     |   |   |      |     | <br> | , . |      |   |    |    | •  |   |     |   |    |     |    |    |    |      | ساد     |      |                  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |
| ٤٨٢ . |       |     |   |   |      |     | <br> |     |      |   |    |    |    |   |     |   |    |     |    |    |    | •    |         |      |                  |     | '   |     |     |     |     | ث   |      |     |     |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| ٤٨٤    | إسناده عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي     |
| ٤٨٥    | إسناده عن سعيد بن مسروق الثوري              |
| ٤٨٥    | جراحة النعم والوحش زكاة                     |
| ٤٨٦    | حديث المسح                                  |
| £AV    | إسناده عن عدي بن ثابت                       |
| £AV    | لا يفطر الصوم بأكل طعام يكون على خرق العادة |
| ٤٨٩    | إسناده عن عاصم بن كليب الجدمي               |
| ٤٨٩    | ضيافة النبي عِيْكُ                          |
| £97    |                                             |
| ٤٩٤    |                                             |
| ٤٩٥    |                                             |
| ٤٩٥    |                                             |
| ٤٩٦    | , -                                         |
|        | * فساد قول المرجئة                          |
|        | رمي الجمار                                  |
| ٤٩٨    | -                                           |
| ٤٩٨    | * أول من أسلم من النساء خديجة               |
|        | سبب نزول ﴿قُلْ يَا عَبَادِي﴾                |
| 0.1    |                                             |
| o. Y   | * سور التستر أول سور وضع بعد الطوفان        |
|        | إسناده عن يزيد بن صهيب                      |
| ٠٠٣    |                                             |
| 0.0    | ·                                           |
| 0.0    | مرتكب الكبيرة لا يكفر                       |
| 0.7    | الأضحية                                     |

| لصفحة |                          | الموضوع           |
|-------|--------------------------|-------------------|
| 0.4   | منهيٌ عنه                | الخضاب بالسواد    |
| o • A |                          | حديث المزدلفة     |
| ٥٠٩   | ناً                      | من سلَّ علينا سية |
| 017   | تى تستأمر                | لا تنكح البكر حز  |
| 012   | عن صوم الصمت وصوم الوصال | نہی رسول اللہ ﷺ   |
| 012   |                          |                   |
| 010   | صر                       | تعجيل صلاة العد   |
| 017   |                          | دعاء جنازة        |
| 017   | •••••                    | حديث المشورة      |
| ٥١٧   |                          | لا نذر في معصية   |
| 019   | سكر من كل شراب           | حرمت الخمر وال    |
| ٥٢.   |                          | * التشبيه بحذف    |
| 071   | قي الحديث الى حد الحسن   | * تعدد الطرق ير   |
| 077   |                          |                   |
| ٥٢٨   |                          | •                 |
| ٥٣.   |                          | إسناده عن محمول   |
| ٥٣.   |                          | فضيلة عشرة ذي     |
| ٥٣.   |                          | حديث القاضي       |
| 047   |                          | حديث القلب        |
| ٥٣٢   | عكام الكتاب              | * السنة مبينة لأح |
| ٥٣٣   |                          | حديث الحب         |
| ٤٣٥   |                          | اتقاء الشبهات     |
| 040   | •••••                    | صلة الرحم         |
| 041   |                          | وعيد قسم كاذب     |
| 041   | مة على كل مسلم           | طلب العلم فريض    |

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * ما سمع بهذا من قبل ولذا أنكره ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صلاة الوتر ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * الوتر واجب على كل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نهی ﷺ عن شرطین فی بیع ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحجامة غير مفطر للصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أجرة الحجام ١٨٠٠ المحاد الحجام المعاد |
| نهي متعة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * من نسب المتعة إلى الإِمام مالك فقد أخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسند حماد بن أبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حرمة الوطء من جانب الدبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كنت أوسع على الموسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المقام المحمود والشفاعة الكبرى ۴۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القياس الكاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العبرة بخواتيم الأعمال والأحوال ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عذاب الكذب على رسول الله ﷺ ٢٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قيام الليل ٧٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحقب ۸۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| » ما بين النفختين أربعون سنة ٢٠٠٠ ا٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معنى احسان يوسف عليه السلام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يدرس الاسلام ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * قيام الساعة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اتقدا من فراسة المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة      | الموضوع                         |
|-------------|---------------------------------|
| <b>07</b> V | أول من ضرب الدنانير             |
| ۸۲٥         | الفرق بين الكبرياء والعظمة      |
| 0 / 1       | اتيان النساء نجو المحاش حرام    |
| ۱۷٥         | دواء                            |
| ٥٧٢         | وضوء                            |
| ٥٧٣         | نهى ﷺ أن يشرب في آنية فضة       |
| 0 7 5       | لغو اليمين                      |
| 0 7 0       | إن شاء الله تعالى               |
| ۲۷٥         | مسألة ايلاء                     |
| ٥٧٧         | مسألة خلع                       |
| ۸۷۵         | * المراسيل أصح                  |
| ۸۷٥         | * المرسل حجة عندنا بانفراده     |
| 0           | رؤ ية الله تعالى                |
| ۰۸۰         | * الأحاديث في هذا الباب مشتهرة  |
| ٥٨١         | * إسناد أبي حنيفة عن الصحابة    |
| ٥٨١         | * الإِمام الأعظم من التابعين    |
| ٥٨٢         | * يقلد التابعي كما يقلد الصحابي |
| ٥٨٢         | طلب العلم                       |
| 011         | الدال على الخير كفاعله          |
| ٥٨٣         | * الدال على الشر كفاعله         |
| ۵۸۳         | ولاِدة أبي حنيفة رحمه الله      |
| ٥٨٥         | تفقّه                           |
| ٥٨٧         | يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار     |
| 019         | * ابن أربع سنين قرأ القرآن      |
| 09.         | الجراد                          |

| صفحة | ال |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |     |    |     |      |         |     |     |           |     |     | ٤.         |           | . 1 | 1 1 |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|-----|----|-----|------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----------|-----|-----|
| 091  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |     |    |     |      |         | ٠,١ |     |           | 1.  | ١.  | ا ت        | صو<br>أ ـ | بو. | . 1 |
| ٥٩٣  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | داد | :11  | ٠,٠ | ٠. |     | ٠    |         | ٠.  |     | اء        | ,   | -   | 1.         | ا حد      | 7   | *   |
| 390  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • |   | ٠ |     | ~ '  |     | ٠, | . س | حار  | و-      | ٢   |     | لمو<br>سا |     | ب   | ز ما<br>سا | عه        | *   | *   |
| 090  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • •  | ٠   | •  | •   |      |         |     | ں   | عا        | ىو. | ر.  | وكا        | الت       | N   | ۴   |
| 097  |    |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | •   | • •  |     | ۷  | ري  | ل او | لتا<br> | وا  | ل   | <u>ک</u>  | لتو | 1 ( | نيق        | 2         | 3   | 6   |
| 097  | •  | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |     | ِ ته | تلا | ,  | ر   | ۻ    | IJ      | لة  | زيا | 11        | )   | ار  | سب         | الأ       | *   | ÷   |
| 099  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ( | _   | شر   | الن | 0  | م   | نمة  | نين     | >   | بى  | أ.        | ند  |     | ه د        | , س       | 8   | ė   |